











### السلود فكو فريدان



ت محمد : أحمد كسيسال إلى المورس



overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تصميم الغلاف: نادية النحاس

إهداء الكتاب إلى ذكرى شقيقتى ووالدى

المؤلف

# المحتويات

| الصفحة |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٧      | <i>تقدیم</i>                                       |
| ٩      | مقدمة الكتاب                                       |
| 10     | تمهيد                                              |
| **     | الجزء الأول : الرجوع إلى المنبع                    |
| 44     | الباب الأول : لغة لاتحدها الحدود القائمة بين الدول |
| 10     | الباب التانى : التقاليد والعادات                   |
| 70     | الباب الثالث : الأرض الأفريقية                     |
| ۸۱     | الىاب الرابع : لكل إسان حقيقته                     |
|        |                                                    |
| 114    | الجزء الثابى : الثورة                              |
| 110    | الباب الخامس : مملكة السياسة                       |
| 1 2 1  | الباب السادس : حلف الاستعار                        |
| 104    | الىاب السابع : الأدب المنحاز                       |
| 190    | الباب الثامن : ديدمونة الجديدة                     |
|        |                                                    |
| 771    | الحزء الثالث : أفريقيا الجديدة                     |
| 774    | الباب التاسع : أبناء حام                           |
| 701    | الباب العاشر: أفريقيا الكادحة                      |
| YVV    | الباب الحادي عشر: أزمة الضمير «الاستعار»           |
|        |                                                    |

190

الخاعة

# المحتويات

| الصفحة |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| Y      | تقديم                                               |
| ٩      | مقادمة الكتاب                                       |
| 10     | تمهيد                                               |
| YV     | الجزء الأول : الرجوع إلى المنبع                     |
| 44     | الباب الأول : لغة لا تحدها الحدود القائمة بين الدول |
| 10     | الباب الثانى : التقاليد والعادات                    |
| 70     | الىاب الثالث : الأرض الأوريقية                      |
| ۸۱     | الباب الرابع : لكل إسان حقيقته                      |
| 114    | الجزء الثانى : الثورة                               |
| 110    | الباب الحامس : مملكة السياسة                        |
| 1 & 1  | الباب السادس : حلف الاستعمار                        |
| 104    | الباب السابع : الأدب المنحاز                        |
| 140    | الباب الثامن : ديدمونة الجديدة                      |
| **1    | الحزء الثالث : أفريقيا الجديدة                      |
| 774    | الباب التاسع : أبناء حام                            |
| 701    | الباب العاشر: أفريقيا الكادحة                       |
| ***    | الباب الحادى عشر: أزمة الضمير «الاستعار»            |
| 790    | الحفاتمة                                            |

تفتديم

القارة الإفريقية التى نعتوها ظلما بالسوداء والمطلمة ، قد أخذت تستفيق سريعا من غفوتها ، وانطلق المارد الإفريني وأصبح له شأن خطير في السياسة العالمية ، وأثر محسوس في الأدب والنسون بل في الموسيني .

ومصر دولة من الدول الكبرى في إفريقيا ، وفد ارتبطت في تاريخها الطويل ببعض شعوب هذه القارة ، حيناً بالسياسة ، وحينا بالتجارة ، وحيناً بالسبب وأواصر القربي الوثيقة ، وحينا بالاشبراك في المصير ، وحينا بوشائج العروبة التي لا تنفصم .

ولإفريقيا تاريخ عريق ضارب في القدم ، وقد قامت فيها في زمن الأزمان إمبراطوريات عظيمة ، وحضارات ناهضة ، كما أن لمصر سياسة إفريقية تحرص على مصالح هذه القارة . وما أحوج القارئ العربي اليوم إلى طائفة صالحة من الكتب تعرف بهذه القارة التي تسابق الأحداث فيها الزمن ، وتلعب فيها السياسات العالمية أدوارا ينبغي لنا أن نعيها ونتابع بهضة القارة التي تجرى بأسرع ما نستطيع به أن نلاحقها .

وقد رأت دار المعارف أن تسد حاجه القارئ العربي هذه ، فتصدر سلسلة من الكتب تتناول قارة إفريقيا من جميع النواحي ، وهي تضع بين بديه الكتاب الأول من هذه السلسلة وهو «إفريقيا للإفريقيين» للكاتب الفرنسي كلود فوتييه وترجمة الأستاذ أحمد كال يونس .

المستشار الثقاق إبراهيم زكى خورشيد



#### مقدمة الكتاب

لقد ذكرنا في هذا الكتاب أسماء حوالى مائة وخمسين مؤلفا أفريقيًا من الجنس الأسود ، وكان أواتل هؤلاء الكتّاب من العبيد الذين ولدوا في أفريقيًا ومنحهم القدر امتيازا نادرا ، إذ أتاح لهم الدراسة في أوروبا أو أمريكا ، وأواخر هؤلاء المؤلفين هم ممثلو النخبة المثقفة اللي أنشأها الاستعبار ، وإذا كنا نتمى ألا نكون فد نسيا ذكر أي كتاب دى أهمية فإننا لم خاول فط - وحي بالنسبة لأفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية - أن نكون ممن يكيلون المديح ، فإدا كنا قد حاولنا ذلك من جهة أخرى فإن ما بلغته الانجاث في هذا المديح ، والقيام بعلم المغته الانجاث في هذا الميدان لم يكن ليسمح لنا كثيرا بأن نبالغ في هذا المديح ، وفي الواقع : أن الأدب الافريق مها كان «فتيًا » فإنه لا يزال بعد ميدانا لم يكشف حيى في الفرة والقيام بعمل جدول كامل بمؤلفات الأدب الأفريقي - بالمعي العريض للكلمة — يحتوى على مؤلفات دارسي أصول السلالات البشرية ومميزا-ها ، وكتب المؤرخين وعلماء اللاهوت ورجال القانون والاقتصاد ، فإنه يجب القيام بعملية إحصاء منظمة نحتاج إلى مجموعة كبيرة من الباحثين ، القانون والاقتصاد ، فإنه يجب القيام بعملية إحصاء منظمة نحتاج إلى مجموعة كبيرة من الباحثين ، السابقة فقط ، بل إنه من الواجب أيضا القيام باستقصاء ما نخفيه مكتبات أفريقيا نفسها ، السابقة فقط ، بل إنه من الواجب أيضا القيام باستقصاء ما خفيه مكتبات أفريقيا نفسها ، والتنقيب أيضاً في دور النشر عن الكتب الي نعتجزها هذه الدور خصما على حساب المؤلف ، إذ التنيا ما لجأ إليها مؤلفون أفريقيون غير مشهورين أو معروفين .

وبالنسبة لأفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية ، فإن كتاب «أفريقيا الفرنسية» للمؤلف جوكلا ( GUCLA ) يشمل جدولا بالمؤلفات التي ظهرت ، وهو كتاب ضخم ، وبالرغم من أنه توقف عند عام ١٩٣٧ فإنه يمكن أن يتخذ أساساً لهذا البحث ، وإن كان الملاحظ أن بعض الأفريقيين قد بدأوا فعلا عملية استقصاء من هذا النوع ، وأن طالبين في جامعة ( Illinois انلينوس) بالولايات المتحدة قد انتها من وضع جدول شامل عن جمهورية ليبريا .

وإذا كان عدد المؤلفين الأفريقيين قد ظل محدوداً إلى وقت قريب في قارة كانت الأمية فيها هي

القاعدة السائدة . حنى أننا كنا نجدهم قلة عند إحصائهم ، فإن الموقف الآن يتطور بسرعة كبيرة والإنتاج الأدبى الأفريقي قد تقدم بخطوات ثابتة عملاقة خلال السنوات الأخيرة بدافع من الكبرياء ، ومها لا شك فيه اننا سوف نرى بعد بضع عشرات من السين قائمة كبيرة لعدد كبير من المؤلفين في أفريقيا السوداء .

أما فيها يتعلق بنا فقد توقفنا عند صيف عام ١٩٦٣ غداة المؤمر الذي عقدته الدول الأفريقية المستقلة الانتتان والثلاثون ، فإن هذا المؤتمر يعتمر خلاصة ما وصلت إليه أفكار حكام الدول المجديدة بعد السنوات الأولى من مهارسة الاستفلال ، وقد يكون لهذا المؤتمر أهمية كبرى في تاريخ أفريقيا ، فقد وجدنا موعداً صالحا فيه وإيذانا بإيضاح ما وصل إليه تاريخ الأدب الأفريقي من الزاوية السياسية .

ولقد أبعدنا عن دراستا - إلا قليلا - الأدب الأفريق الشفوى الناتج عن الفولكلور ، والذى ورد فى دراسة الكتب الأوروبية لدراسة أصول السلالات البشرية ومميزانها مثل مؤلفات Frobenus ، وسبب هذا الاستعاد هو تركيز اهتامنا قبل كل شىء على التيار الحديث للأفكار الوطنية الذى عبر عنه المستعمر بلغته ، ولأسباب مهاثلة أيضاً لم نتناول دراسة الكتاب السود الناطقين باللغة العربية ، لأن مؤلفاتهم تدور حول مفهوم بعيد جدًا عن الميدان الذى يهمنا ، وبدون الرحوع إلى عهد جامعة تومبكتو الى هدفها حملة عسكرية مغربية فى نهاية القرن السادس عشر ولا الحديث عن الشريط (الجزء الصغير) الذى اصطبغ بالصبغة العربية بأفريقية الشرقية ، وقد يكون من الملائم أن نذكر أن الثقافة العربية قد أحرزت رواجاً فى غربى أوريقيا ، الشرقية ، وقد يكون من الملائم أن نذكر أن الثقافة العربية قد أحرزت رواجاً فى غربى أوريقيا ، خاصة فى بداية القرن التاسع عشر في إمارات (بول) Peul (اسم قبائل) فى شيال نيمجريا الحالية ، وترجع الوثائق التاريخية للغازى والمصلح الدينى عثيان دان فوديو وانه بيللو سلطان سوكوتو إلى هذا العصر .

وهناك قصة تبين المستوى الثقاق الذى بلغه بلاط سوكوتو فى وضوح وجلاء ، فقد حدث أن طلب السلطان بيللو من الكاشف الإبجليزى كلابرتون أثناء زيارة الأخير لهذه البلاد لأول مرة عام ١٨٢٤ أن يمده بنسخة جديدة باللغة العربية لمؤلفات أوكليد Euclide لأن نسخته من هذه المؤلفات قد أتت عليها النار فى حريق شب فى العام السابق ، وقد حقق كلابرتون هذه الرعبة عام ١٨٢٦. ولكى نظل فى نطاق عهد الاستعار أو ما بعده ، فإننا قد استبعدنا أدب ليبريا وأثيوبيا أخيرا من وجال أبحائنا ، فها الدولتان الأفريقيتان المستقلتان اللتان أفلتتا من السيطرة الأوروبية ، إذا إستثنيا

الفترة القصيرة التى احتل فيها موسولينى أثيوبيا ، ومع ذلك فإن أدب ليبريا به بعض الشبه بأدب المستعمرات الأفريقية السابقة ، ولوكان ذلك بسبب اضطرار مونروفيا إلى أن تكافح طويلا ضد أطباع الدول الكبرى (وهى بريطانيا وفرنسا) المسيطرة على البلاد المجاورة لها وذلك للمحافظة على كيانها ووجودها المهددين .

إن مؤلفات إ . د . بلايدن E. D. Blyden وهو أول كاتب كبير فى ليبيريا – والتى سوف نتناولها ببعض الكلهات فقط – كانت دفاعاً فى سبيل رد الاعتبار للزنجى ، وكان لمؤلفاته تأتبر فى الجيل الأول من المثقفين الأفريقيين الناطقين باللغة الإنجليزية فى خليج بينان .

وقد استمر الأدب الليبيرى (ليبريا) بعد الكاتب «بلايدن» فى التقدم والنو بواسطة مؤلفين عملوا على إذكاء الشعور الوطنى ، وتوجيه الجهاهير إلى التعرف على حقيقة بلادهم ، أمثال أبايومى كارنجا مؤلف كتاب تاريخ ، وكتاب عن العادات الأفريقية فى ليبيريا ، وأرنست ج . يانسى ، ودويس نانكسى هنريز الذى خصص أحد مؤلفاته «لأبطال وبطلات ليبريا» وهؤلاء الأبطال والبطلات هم الرواد الأوائل الذين اصطدموا بعداء القبائل من سكان البلاد الأصليين .

و يهتم بعض المؤلفين المعاصرين بإذكاء الشعور الوطنى أمثال الصحفى هنرى بكول مؤلف كتابى «لقاء الليبيريين» و «من هم الليبيريون» والمؤرخ أرنست إيستان بكتابه التاريخى «تاريخ مقاطعة ميريلاند» ، كذلك قد نشر الكاتب ريجينالد تاونسند كتاباً لخطب رئيس جمهورية ليبريا الحالى تحت عنوان «خطب الرئيس توييان» ولا يفوتنا أيضا ملاحظة أن المسئولين عن التعليم فى ليبريا يجتهدون أن يلقنوا ويعلموا تلاميذ المدارس أدب بلادهم ، وقد نشر لهذا الغرض كتاب نصوص لمؤلفين ليبيريين تضمن بعض أجزاء من مؤلفات الكاتب «بلايدن» إلى جانب قصص الفولكلور الأفريقي وأشعار للمؤلف هـ . كارى توماس .

وقد بلغ الأدب الأثيولى ذروة مجده فى القرون الوسطى - ومؤلفاته الرئيسية مكتوبة بلغة «جيز» - ولو أن أكثره أدب مترجم كما بين ذلك «سيرا، اوالبس بودج» أمين الآثار المصرية والآشورية بالمتحف البريطانى الذى ندين له بترجمة الكثير من المخطوطات البالغة الأهمية التى أحضرتها إلى لندن حملة بريطانيا فى أثيوبيا فى نهاية القرن الماضى ، وكذلك فإن كتاب «كبرى ناجاست» المشهور الذى يقص تاريخ مينيليك بن سليمان وملكة سبأ - وهو من تنسب الأسرة المالكة الحالية نفسها إلى سلالته - يبدو أن قسيسا قبطيًّا قد جمعه وترجم من اللغة القبطية إلى اللغة العربية فى القرن الرابع عشر ، ثم ترجم مرة أخرى حينتذ إلى اللغة الأثيوبية .

وكتاب «تاريخ الإسكندر» أثيوبي وهو أفل بكثير من الكتاب السابق فهو مأخوذ من قصة إغريقية لكاتب ينتحل إسم Callisthène وتوجد منه روايات سورية وعربية وفارسية إلى جانب الرواية الأثيوبية ، والكتاب Callisthène الحقيق كان من أحفاد أشقاء أرسطو ، وكان مؤرخاً عاش في بلاط الإمبراطور المقدوني وكانت مؤلفاته – التي لم تصل إلينا – تشمل فيها شملت كتاباً عن حياة الإسكندر ، أما المؤلف الذي انتحل اسمه فقد أتى بعده بكثير وقد جعل ممن انتصر على دارا في قصته بطلا مسيحيًّا ، وهو في ذلك يرمى بوضوح إلى نشر تعاليم الإنجيل ، وقد لاقت رواجاً كبيراً في رواياتها المختلفة في ذلك العصر الذي تنازعت فيه شعوب كثيرة في الشرقين الأوسط والأقصى نسبة الإسكندر إليها وجعله مواطناً من مواطنها كها يبين ذلك لودج .

وكان الأمركذلك بالنسبة إلى كتاب «برالام ويواصف» وهو قصة أسطورية هدفها أيضا نشر تعاليم الإنجيل، ويوجد منها غير القصة الأصلية اليونانية التى نسبت إلى القديس يوحنا الدمشقى مدة طويلة حوالى ست روايات عربية، وسورية، وفارسية، وأرمنية، وجيولاجية وعبرية إلى جانب الرواية الأثيوبية وقصة ابن ملك هندى اعتنق المسيحية، وتمزج هذه القصة المليئة بالعبر بطريقة غريبة التقاليد البوذية وذكريات رحلة أسطورية خرافية للقديس توما فى الهند حيث اعتقد مستكشفو البرتغال الأول أمهم قد اكتشفوا مخلفاته لدى النسطوريين وهم طائفة دينية كانت تعيش هناك عند وصول هؤلاءالمستكشفين على ساحل كوروماندل.

وهناك وضع غريب لكتاب آخر من الأدب الأثيوبي يفوق فى غرابته وضع الكتاب السابق ، ذلك هو كتاب «معجزات السيدة مريم العذراء» وهو حسب رأى «جان دورس» قد كتب أصلا فى فرنسا باللغة اللاتينية فى القرن الثانى عشر إبان تفشى و باء النهاب النسيج الخلوى و إصابته بقروح وهو يقول فى ذلك «لقد انتقل هذا الكتاب إلى الشرق وترجم إلى اللغة العربية فى صدنايا فى سوريا ثم عبر الكتاب إلى مصر حيث زيدت عليه قصص علية ، ثم وصل أخيراً إلى أثيوبيا حيث تم تكييفه بفن عجيب .

ولا داعى للقول بأن هذا الأدب الأثيوبي يظل ميداناً مخصصاً لبعض المتبحرين في المعرفة فقط ، وفتحت أثيوبيا أبوابها فترة للتأثير الغربي وخاصة للبرتغاليين الذين كانوا يبحثون عن آثار ، ولكنها ما لبثت أن انطوت على نفسها بعد طرد الآباء اليسوعيين الذين أرادوا أن يعتنق الملوك الأثيوبيون المسيحية ، وفي القرن السابع عشر نجد العالم الألماني «هيوب لودولف» وهو أكبر عالم

أوروبي فى الدراسات الأثيوبية لم يستطع مطلقاً الذهاب إلى أتيوبيا لمتابعة أبحاثه ، بل أنه تابعها فى Collegium الأثيوبية بالفاتيكان لدى رهبان أثيوبيين قد اعتنقوا المسيحية ورحلوا عن أثيوبيا مع آخر الآباء اليسوعيين .

وقد وصلت مخطوطات هامة إلى أوروبا فى نهاية القرن التاسع عشر وخاصة إلى لندن وباريس ، وكان الغزو الإيطالى قد سبّب نهضة فى الدراسات الأثيوبية ، وآخر كتاب من الكتب النادرة الشاملة التى نشرت عن الأدب الأثيوبي هو كتاب أتريكو Cerulli ومقال Poresse الأدب يعتبر من الأبحاث الحديثة النادرة التى صدرت باللغة الفرسية فى هذا الميدان ، وعنوانه هو «الأدب الأثيوبي والأدب الغربي فى القرون الوسطى» . وقد نشر هذا المقال بالقاهرة عام ١٩٦٧ فى مجلة جمعية الآثار القبطية ، كها نجد فى مقتطفات الأدب الأفريق للكاتب «بيجى روثر فورد» بعنوان «الظلمة والنور» فقرات قصيرة جداً من كتاب «كبرى ناجاست» مأخوذة من ترجمة «سير ا . ا . واليس بودج» أما الأدب الأثيوبي المعاصر فإن دراسته لم تبدأ بعد .

والآن. نرى لزاماً علينا أن نتوجه مالشكر إلى جميع من تكرموا بمساعدتنا فى إخراج هذا الكتاب، ونخض منهم السيد /روبير كورنفان الدكتور فى الآداب ومدير مركز الدراسات والمستندات الخاصة بأفريقيا (بدول ما وراء البحار) على ما حبانا من تشجيع قيّم بها قدّم إلينا من البيانات التى لولاها لكان بهذا الكتاب أوجه نقص كبيرة، كها نشكر كذلك السيد / جان أوزفالد الذى قدم إلينا فى سهاحة تجربته كناشر، كها نتقدم بالشكر أيضا إلى السادة / مورومي وزير الدولة الآن فى كينيا ودافيد ويليامز رئيس تعرير جريدة «غرب أفريقيا» الذى فتح أمامنا فى لندن أبواب مكتباتهم الفنية بكرم نادر، فالمكتبة الأولى عن غرب أفريقيا والثانية عن شرف أفريقيا الذى كان يقع فيها مضى تحت السيطرة البريطانية، وكذلك السينائى المدريدي (من مدريد) جوليان ماركوس الذى وضع فى كثير من الظرف تحت تصرفنا كل ما جمعه من معلومات خاصة بفبلم عن المشكلة الزنجية «مشكلة السود» والسيد / أليون ديوب مدير مجلة «الوجود الأفريقي» الذى قدم إليا المشكلة الزنجية «مشكلة السود» والسيد / أليون ديوب مدير مجلة «الوجود الأفريقي» الذى قدم إليا منظمة آمن البيانات عن حياة مختلف المؤلفين الأفريقيين والسادة م . م .هامباتى يا وبراسور من منظمة آمن البيانات عن مكن منود وبخصوص ذكريات قراءته عن الأدب الاستعبارى فى بداية هذا القرن ، وإلى السيد / رينيه بانود وبخصوص ذكريات قراءته عن الأدب الاستعبارى فى بداية هذا القرن ، وإلى السادة جان دوفرنيوه مدير مركز علم المجتمع بجامعة تونس ، والسيد / كلود تاردتز أخصائي أصول السلالات البشرية ومميزاتها والملاحق للقيام بالأبخاث بالمركز القومي للمحث العلمي بفرنسا ،

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والسيد / جيلبرت أنسيان الخبير الاقتصادى لشئون أفريقيا لدى منظمة S. E. O. E. S. فهؤلاء السادة الله ين كانوا أول من قرأ مخطوط هذا الكتاب لما قدموا من نصائح مفيدة ، وإلى مدام (السيدة) كوازيل أمينة مكتبة الدراسات والمستندات الخاصة بأفريقيا «الأفريقية» التي جعلتنا جدارتها نربح وقتاً نميناً .

## تمھيٽر

إن المطالبة بالاستقلال قد سارت دائماً جنباً إلى جنب مع النهضة الثقافية عبر التاريخ ، و يمكننا أن نبرز فى ذلك مثلا واضحاً كل الوضوح : ذلك هو حركة القوميات التى نشأت فى شرق أوروبا فى القرن الماضى ، والتى شهدت رجال النحو والصرف والمؤرجين والشعراء يعملون جميعاً فى سيل إحياء روح الشعب ، فنرى الطراز الأول منهم وهو يضع ويقدم اللغة الوطنية مبتدئاً باللهجة ، ثم نرى الطراز الثابى وقد أحل تاريخ الشعب محل تاريخ الأسر الحاكمة المتتالية ، أما الطراز الثالث من هؤلاء الرجال فكان ينفخ بأشعاره فى نار الثورة لإشعالها (١) .

ولم تفلت حركة تحرر المستعمرات الإفريقية السائفة من هذه القاعدة ، فقد كان الوصول فيها إلى الاستقلال مسبوقاً ومصحوباً أيضاً بحركة ثقافية تثير الدهشة ، خصوصا وأن الأمية كانت هى القاعدة فى القارة السوداء قبل الحرب العالمية الثانية ، فإذا نشر كتاب لكاتب إفرينى منذ عشرين عاماً اعتبر هذا حادثاً شاذًا غريباً فى نوعه ، أما اليوم ، فقلها بمر شهر واحد دون أن تظهر رواية أو مقال خاص بعلم نشاط الشعوب ، أو كتاب هجاء سياسى ، أو دراسة فى الإقتصاد السياسى لمؤلف أفريقى ، فإلى جانب شاعر مثل ليوبولد سيدارسنجور ، وكتاب روائيين مثل كامارالاى ، وفرديناند أو وينو ، ومونجوبيتى ، وأموس توتوولا أو بيترابراهامز ، وكتاب إقتصاديين مثل ماماريوديا رئيس الوزراء السنغالى السابق ، ورجال لاهوت مثل الأب الكسيس كاجام ، والأب فانسان مولاجو الحائزون على درجة الدكتوراه من الجامعات الكاثوليكية ، ورجال القانون مثل

<sup>(</sup>١) فى كتاب ١١ الحركة الفكرية الوطنية فى الأدب الزنجى الإوريق، يقارن الكاتب الكامروبى توماس ميلون نشأة الأدب الإفريق بنشأة الأدب الألمانى ، فقد نشأ هذا الأدب الأحير بحسب رأيه - نتيجة ردّ فعل ضد سيطرة الثقافة الفرنسية التى كانت تسود أوروبا خلال القرن السابع عشر والثامن عنىر لدرجة أصحت معها اللغة المرنسية هى اللغة الاوروبية عند المثقفين ، كذلك فإن النهضة الإفريقية (الثقافية) بالرعم من تعبيرها عن نصها باللغة الفرنسية ، فإما نشأت - على حسب رأيه - نتيجة رفض الإفريقيين أن يمتصهم المستعمر ، ومطالبهم بشحصية زنجية إفريقية عيزة عن شخصية المستعمر فى جميع الميادين .

ت ١٠. إلياس الذي كلف عام ١٩٦٢ بالاشتراك في لحمة إعداد دستور الكونغو الفدرالي (١)، نجد مع هؤلاء أخصائيين في علم أصول السلالت الشربة ومميزامها مثل كوفي بوزيا ، ج . ب . دانكا ، وقد فازوا جميعا بأصوات مسموعة في الأوساط المتخصصة في مياديهم .

وهناك دليلان يبرزان جيداً مدى البهضة الثقافية الأفريقية ، أولها انتظام ستر مجلات من صنف جيد لم يكن معروفا حبى الآن ، والثالى عقد مؤتمرات يقاس ذووها بمدى اهتمام الصحافة والحكومات بها ، وأهم مجلة يصدرها المثقفون السود هى بغير شك مجلة «الوجود الأفريقي» التي أسسها السنغالى أليون ديوب عام ١٩٤٧ فى باريس ، وفد أصدرت هذه المجلة عام ١٩٦٣ عدده الثالى والسبعين وزاد الكثير من أعدادها الحاصة على ٤٠٠ صفحة ، كذلك مجلة «تام تام» التي يصدرها الطلبة الأفريقيون الكاثوليك والني لها مقر فى باريس أيضا وعمرت عدة سنوات ، وفى علم «الله الموسيني الأسود» (Black Orpheus) التي أسسها أوروبيان من دارسي الشئون الأفريقية هما أوللى باير وجاباينز جاهن .

وتبرز أيضا أهمية بمحلة «الوجود الأفريق» في كفاية الصحفيين الأوروبيين الذين اجتذبتهم إليها للتعاون معها بالاشنراك في التحرير فيها ، وكذلك في مشاهير القائمين بالدراسات الأفريقية أمثال مونور ، ريشارد مولارد ، بالاندييه ، جريول وهرسكوفيتز ، كها أن هناك علاوة على هؤلاء أندريه جيد ، ايمانويل مونييه ، جان بول سارتر ، ميشيل ليبريس ، وألبير كامو الذين أشرفوا على تأسيس المحلة بناس وقبلوا الاشتراك في الجمعية الى ترعاها .

ولكى نقيس مدى الطريق الذى قطعته هذه الهضة ، يكنى أن نذكر العواصف التى أطاحت بمجلات السود المثقفين التى أسست فى باريس بين الحربين ، فقد أنشأ مجلة «اللدفاع المشروع » عام ١٩٣٧ ثلاثة من شباب الأنتيل هم جول مونروت ، اتيين ليرو ، ورينييه مينيل ، ولكنها لم تصدر غبر عدد واحد ، كما أصدر سيزير وسنفور وداماس وآخرون عام ١٩٣٤ مجلة «الطالب الأسود» التى جمعت هيئة تحريرها لأول مرة الأفريقيين وشباب جزر «الأنتيل» ولكنها كذلك لم تعشى زمناً طويلا ، كما قضى على مجلة «العالم الأسود» بعد ظهور ستة أعداد مها ، وكان يشرك فى تحريرها برايس مارس من هاييى والأمريكى كلود ماكى ورينيه ماران من جزر الأنتيل وآخرون . أما مجلة «صباح السود» وهى ذات اتجاه شيوعى فإنها قد منعت من الصدور ، وقد صودر العدد ٣٤ من

<sup>(</sup>١) T. O. Elias هو اليوم وزير فدرالي للعدل في بلاده (نيجيريا).

محلة «الوجود الأفريق» في أكنت مر عام ١٩٦٢ إذ رأت الحكومه الفرنسية أن المفالات التي نشرتها المجلة في ذلك الحين تعتبر تهديداً لأمن الدولة , وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصادر فيها هذه المحلة .

وسرعان ما أصبحت علة «الوجود الأفريقي» دارا للنتر: بأن أصدرت أعدادا خاصة ، تم الخذت بعد ذلك شكلا آخر هو إصدار مجموعات محتلفة من الكتب ، فنشر أليون ديوب وأصدفاؤه عددا من الكتب المهمة للمؤلفين الأفريفيين (والأوروبيين أحيانا) ، وقد بجح في هذا المجال الثاني . كما بجح المجال الأول ، لأن المثقفين الأفريقيين الذين كثيراً ما كانوا يضطرون عما مضى إلى طبع مؤلفا بهم على نفقتهم فد وجدوا بذلك ناشرا كرّس جهوده لفتح أبواب الشهرة أمامهم ، أما المؤتمرات التي عقدها المتقفون الأفريقيون ، فقد عقد المؤتمر الأول مها عام ١٩٥٦ في السوربون بباريس تحت رعاية مجلة «الوجود الأفريقي» وكان خاصًا بالكتّاب والفنانين السود ، ثم تبعه اجهاع شامل آخر في روما عام ١٩٥٩ ، كما اجتمع المؤلفون الأفروآسيويون من ناحيتهم عدة مرات ، وكان ذلك في نيودهي عام ١٩٥٦ ، كما اجتمع المؤلفون الأفروآسيويون من ناحيتهم عدة مرات ، وكان ذلك في نيودهي عام ١٩٥٦ ، وفي طشقند عام ١٩٥٨ تم في القاهرة عام ١٩٦٢ .

وهناك برهان آخر على اهتمام العالم بالهضة الثقافية الأفريقية . ذلك أننا بجد الآن بين جمعيات اليونسكو ذات الطابع الاستشارى الجمعية الأفريقية للثقافة والني ينبثق محركوها من المشتركين في تحرير محلة «الوجود الأفريقي» .

وقد عقد منذ وقت قريب في كامبالا بأوغندا مؤتمر ضم الكتّاب الأفريقيين الناطقين باللعة الإبجليزية

وإن مجلة أليون دوب شاركت مشاركة جادة فى الصراع الثقافى والسياسى لتحرير أفريقيا شأمها فى ذلك شأن سابقاتها من المجلات التى صدرت بين الحربين ، كما أن لهجة مؤتمرى باريس وروما كانت معادية للاستعار ، وقد أعلن عن مؤتمر باريس بواسطة إعلان رسمه الفنان بيكاسو ، فكان ذلك حدثا هامًا ، وقد كتبت مجلة الوجود الأفريقي فى صفحتها الأولى وهى تقدم ملخصا لما قام به المؤتمر فقالت «لقد استخلص المؤتمر ثلاث حقائق أساسية فحواها :

· ليس هناك شعب بدون تقافة .

للمرة الأولى.

- « ليس هناك ثقافة بدون أسلاف.
- « ليس هناك تحرر ثقافي حقيقي لا يسبقه تحرر سياسي .

كها كان القرار العام الذي وافق عليه مؤتمر روما في نهاية انعقاده واضحا أيضاً ، فقد سجَل فيما

سجَل «أن الاستقلال السياسي ، والتحرر الاقتصادي شرطان ضروريان للازدهار الثقافي النامية عامة وفي البلاد الأفريقية بوجه خاص » ، فضلا عن تلك الدلالة الواضحة التي في هذا العصر : وهي أنه في عام ١٩٥٦ قد استضافت جامعة فرنسا «باريس» المثقفين ثم استضيفوا في روما عام ١٩٥٩ على مستوى أعلى السلطات في الدولة ، وأعلى الروحية ، فقد استقبل كل من رئيس الجمهورية الإيطالية والبابا يوحنا الثالث والعافتات المؤتمر الدكتور برايس مارس رئيس جمعية الثقافة الأفريقية وسفير هاييني في وكانت غانا وغينيا قد حصلتا على استقلافها في ذلك الوقت ، وقد كانت اجتماعا والقاهرة بلا شك أكثر عمقاً ، وأشد انطباعاً باهتمام المؤتمرين بالشئون السياسية أكثر مما اجتماعات باريس وروما .

وعندما وصلت الوفود إلى روسيا حياهم السيد شرف رشيدوف رئيس السوفييت الا أوزبيكستان معلناً فى خطابه بمناسبة افتتاح المؤتمر «أن المؤتمر يستوحى مبادئه من مب باندونج مباشرة»، أما فى القاهرة فكان الموضوع العام فى المناقشات هو « دراسة و سالشخصية الأفروآسيوية ونهضة الثقافات القومية « كها صرح بذلك مندوب تونس المفرالي . وقد احتلت المناقشات السياسية مكاناً هامًّا حتى لقد انسحب وفد أوغندا من المؤتم على رفض اللجنة الثالثة أن تذكر فى القرار الخاص بالأمبريائية الاستعار الشيوعى على رفض اللجنة الثالثة أن تذكر فى القرار الخاص بالأمبريائية والسوفييتى حول قرا الصيى ، كما ثار من ناحية أخرى جدل عاصف بين الوفدين الصينى والسوفييتى حول قرا السلاح .

إن هذه البيانات المختصرة جدًّا عن مؤتمرات المثقفين الأفريقيين التى تكوّن ثلث العا. تبين مدى عمق النهضة الثقافية وجديتها بهذه البلاد في معركة الكفاح السياسية ، وكيف أ كانت تتغلب أحيانًا على الثقافة ، وإذا كانت أفريقيا السوداء لم تتخلف عن تلك الظا التي تجعل شعوبها الطموحة إلى الحرية تحاول الاحتفاظ لنفسها بطابع خاص في ميداد والفنون ، فإننا نجد التجربة الأفريقية في هذا الميدان ذات طابع خاص جدًّا ، فالنخبة المعدد ، وما زالت جمهرة السكان من الأميين ، فضلا عن أن النخبة المثقفة قد تثقف جميعا بلغة المستعمر وأنهم يعبرون جميعا بهذه اللغة على وجه التقريب (وكانت لغات المد الفرنسية - الإنجليزية - البرتغالية) ومن أجل ذلك كانت تلك النخبة المثقفة لا توجه كلا، الجمهور الذي يحيت أميته ، وهو محدود ضئيل العدد ولن نكون مجافين للحقيقة والواقع إ

النخبة الأفريقية المثقفة كانت توجه كلامها إلى عاصمة المستعمر الأوروبى نفسه مخاطبة بذلك - كرأيها - ضمائر المتحررين فى هذه العاصمة أكثر من توجيهها كتاباتها وكلامها إلى مواطنيهم الأفريقيين.

لذلك فإننا نرى أن النهضة الثقافية لأفريقيا السوداء وقت الاستقلال ، نهضة فريدة فى نوعها ، إذ أنها نختلف كثيراً عن النهضة فى الأمم التى أرادت التخلص من نير إمبراطورية النمسا والمجر وعن تلك النهضات الثقافية فى الدول العربية والآسيوية التى أمكنها أن تستمد بهضائها الثقافية من ماض طويل حافل بالحضارة .

ومن العجيب أنه بحسب معلوماتنا من أنه لا يوجد كتاب شامل عن هذه النهضة الثقافية الأفريقية التى كانت ظاهرة فريدة فى نوعها أكثر من ظاهرة نحرر القارة السوداء ، وإذا أمكننا أن نستخلص فكرة عن آراء المثقفين السود فى مختلف الميادين من قراءة أعال المؤتمرات التى عقدها الفنانون والمؤلفون السود وخاصة أعال المؤتمر الثابى الذى تناول بالتحليل فى دقة الدور الذى قام به كل من المورخ وأخصائى علم أصول السلالات البشرية ومميزاتها ورجل القانون واللاهوت وغيرهم من الأفريقيين ، إلا أن الأمر هنا يتعلق بتجميع الأفكار التى كتبت أقل مما يتعلق بسلسلة من البيانات التى قدمتها شخصيات محتلفة عن المشكلات التى تواجه النخبة الأفريقية فى مختلف الميادين .

ومع ذلك فإن أهمية مشكل «المتهضة الثقافية الأفريقية» لم تغب عن المتخصصين فى السياسة أو فى الأدب الأفريقى ، فالفريق الأول يعتبر النهضة الثقافية الأفريقية مظهراً من مظاهر الثورة السياسية ، كما يرى الفريق الثانى أن المعنى السياسي للأدب يعتبر بحق من ملامحه الأساسية ، وإن أجمع الفريقان على أن دراسة هذه النهضة الثقافية تنحصر غالبا فى الجزء الأدبى منها ، ولا يعلقون على مؤلفات رجال القانون واللاهوت والاقتصاد وعلم السلالات البشرية من الأفريقيين .

أما أخصائيو السياسة الأفريقية فإن عدداً من مؤلفيهم لم يتوان عن إبراز دور المثقفين ومؤلفاتهم في الثورة الأفريقية ، فقد خصص لهم توماس هودجكين عام ١٩٥٦ فصلا في كتابه «القومية في أفريقيا المستعمرة» ويخصص فيليب ديكراين في كتابه «مذهب وحدة البلاد الأفريقية» عدة صفحات لمجلة «الوجود الأفريقي» وللحركة الوطنية الفكرية الزنجية وهي التعبير الأدبي لتأييد مذهب وحدة البلاد الأفريقية ، كما يبرز جان بول سارتر في كتيبه «إله الموسيقي الأسود» الذي كتبه كمقدمة لمختارات الشعر الجديد الزنجي ، والملاجاسي لليوبولد سيدارسنفور اهتهام شعراء الحركة

الفكرية الزمجية بالسياسة في وضوح تام ، وقد بين الشاعر الأسود ليون ح. داماس من جيوان قى كتابه وشعراء ناطقون باللغة الفرنسية ، المعنى السياسي للانفصال الذي حدث بين الشعراء السرياليين السود من الجيل الجديد وبين تقاليد شعراء البرناس من الجيل السابق.

وقد اكتقى الألمانى جان هاينز جاهن فى كتابه Meéntvè بأن يبحث فى الأدب الأفريقى الحديث عن الدافع الزبجى الحقيفي الذى بعث وأعاد للظهور تلك المعتقدات الموروثة عن الأجداد وهى الني أراد أن يتخذ منها أساسا لأى بحث يتعلق بالزنوج وأحوالهم ، ومع أن هذا الكاتب يتعمق فى ميدان الميتافيزيقا الأفريقية إلا أنه يشير عرضاً هنا وهناك إلى المضمون السياسى للتهضة الأدبية الأفريقية . أما الكاتبة ليليان كستيلوت فقد فعلت عكس ما فعل «جاهن» لأنها قد أطالت فى الحديث عن الجانب السياسى لمؤلفات الكتاب السود ، وهى تبرز تأثير الشيوعية واجتذابها للمثقفين الزنوج بطريقة واضحة لا تقبل الجدل وخاصة لأعضاء لجان «الدفاع المشروع» وعررى بحلة «العالم الأسود».

وعند عرض ما كتب - سارتر وداماس وجاهن وكستلوت - نجد أنهم لم يطيلوا البحث حول إدخال الحركة الأدبية عن أحوال الزنوج في المفهوم الواسع للنهضة الثقافية التي تشمل علم أصول السلالات البشرية ومميزاتها والقانون واللاهوت والتاريخ والفولكلور ، وليس معى هذا أن هؤلاء الكتّاب يجهلون هذه الميادين ، بل هم يتعمدون أن يمسوها في اختصار ، وأن يحصروا دراسانهم في ميدان الأدب الأفريني ولا يتعدون ذلك إلى ميادين أوسع ، وهي المطالب الثقافية التي تشبّع بها الشعر والرواية والأبحاث الأفريقية في محتلف العلوم الإنسانية ، ولذلك بجد في إيجاز جاهن وكستلوت ما يثير العجب فيا يتعلق بمؤلفات تكشف عن الفكر الأفريني الحديث بوضوح مثل مؤلفات هجوموكينياتا ، أخصائي علم أصول السلالات البشرية ومميزاتها أو المؤرخ شيخ . . أنتا ديوب ، حتى لقد كان ذلك أيضا بالنسبة لكتب النقد الأدبي الحض .

ومع ذلك فإنه عند انعقاد أول مؤتمر للمؤلفين والفنانين السود ، قد دعى إلى ذلك هذا المؤتمر أخصائيو علم السلالات البشرية ومميزاتها والمؤرخون الأفريقيون ، ولما عقد المؤتمر الثانى كان المنظمون له يعتقدون تماماً أن الحركة الفكرية الوطنية الأفريقية ليست حركة أدبية فقط ، حتى لقد أفسحوا المجال لأنفسهم للتدخل والاشتراك مع الكتّاب ، وتعكس نصوص القرارات التى اتخذت وصدق عليها الاهتام بما يأتى :

فإلى جانب قرار عن الأدب وقرار آخر عن الفنون نجد سبع قرارات عن ميادين كثيرة مختلفة في

العلوم الإنسانية وعلوم الثربية الوطنية وعلوم اللغات والتاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع واللاهوت والفنون المختلفة والطب .

والكتاب الوحيد الذى يعتبر بحق بحثاً شاملا عن رد فعل المثقفين الأفريقيين تجاه الاستعار هو كتاب بينر سوازر بعسنوان: Schwarze Intelligeuz) ففيه تحليل للمؤلفات الأدبية وبجموعة مقتطفات لبعض المؤلفين الأفريقيين خاصة تتعلق بالاقتصاد والسياسة والدين، ويستكمل المؤلف هذه المقتطفات بأحاديث له مع بعض السود المتطورين في نفس هذه المواضيع وإن ظل بحثه لسوء الحظ محدوداً محصوراً في اتحاد جنوب أفريقيا فقط.

أما عن كتب المقتطفات الأدبية - وهي كثيرة - فإننا تجد منها الآن حوالى ستة كتب عدا كتب داماس وسنفور ، وهي التي ظلت إلى وقت قريب تقتصر على الأدب المحض فقط (١) ، ومع ذلك نبت فكرة الأسف على فصل الأدب عن الاقتصاد والسياسة ، وفرضت هذه الفكرة نفسها وإن كان ذلك في حيطة وحدر كما يذكر في هذا الصدد بعض أجزاء لنص خطاب ألقاه لا قوامي نكروما » ونص آخر لالكنياتا » في كتاب الظلام والنور » للكاتب بيجي روثر فورد ، كما أورد الشاعر الأسود الأمريكي لانجستون هيوجس في كتابه الكنز الأفريقي » نصوصاً لقوامي نكروما وتوم مبويا كما تضمنت النسخة الفرنسية لهذا الكتاب نصوصاً لسيكوتوري ومحادولايا وكنياتا(٢) .

كان هذا مفهوم كتاب «أدب الزنوج» الذى كتبه الأب جريجوار منذ ماثة وخمسين عاما ، وكان يسرد فيه على سبيل الحصر «حياة ومؤلفات الزنوج الذين لمعوا فى العلوم والفنون والآداب» وإذا لم يكن من الضرورى فى هذا العصر أن يعمل مثل هذا الحصر الذى كان يقوم به الأب

<sup>(</sup>١) نذكر من بين كتب المقتطفات هذه كتاباً باللغة الإيطالية للكاتب ماريودى إندراد والكاتب ليونارد سأنفيل وكتاباً باللغة العبرية للكاتب شمس إنبال ، ونذكر أيضاً أن أفريقيا كانت بغير شك من أواتل القارات التي تملك كتاب مقتطفات للنصوص الإذاعية بعنوان وأصوات غانا المساهمة الأدبية في يرامج الإذاعة الغانية والذي نشر عام ١٩٥٨ ، ونأسف إذ أنه لم تظهر مؤلفات مماثلة في عواصم أفريقية أخرى ، كذلك لم تنشر بعد المؤلفات المسرحية للسنغالي أبدو أنتاكا .

<sup>(</sup>٢) نجد فى هذا الميدان الفكرى كتاب و دوسيه أفريقيا و الذى يعتبر مؤلفاً جهاعياً للتعرف على القارة السوداء إذ أنه قد اشترك فى تأليفه مؤلفون أوربيون وأفريقيون وهو يشمل مقتطفات من مؤلفات قوامى نكروما وسيكوتورى وجوموكينياتا وبعض كتابات الكاتب الروائى بيتر إبراهامز ومن جنوب أفريقيا وعن رئيس غانا وكينيا ، وهجوماً شديداً مؤثراً للكاتب فيلبس نتا نتالا على النتائج الاجتماعية للتفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا .

جريجوار ، فإنه من الأنفع لمن يريد الاستزادة من فهم حركة تحرر أفريقيا المستعمرة ألا تنعزل دراسة أدب القارة السوداء الفتى عن المفهوم الشامل وهو مفهوم النهضة الأفريقية كمجموعة ، وهذا أمر ضرورى خاصة وأن هناك الكثير من الاهتمام بالملامح التى تربط بين الكتّاب والباحثين الأفريقيين .

والطابع الأول الذى يشترك فيه الجميع ويربطهم هو طابع التعصّب السياسى ، فنرى فى أفريقيا المعاصرة علم أصول السلالات البشرية وطبائعها وعلم اللاهوت إلى جوار الأدب وقد سادها جميعاً التعصّب ، ويقصد المؤرخ الأسود من هذا فضح الغزاة والمستعمرين ورد اعتبار الزعماء الأفريقيين الذين حاربوا وقاوموا الاستعار ، فيريد أخصائى علم السلالات البشرية ومميزاتها أن يدحض الزعم القائل بأن الأفريقي إنسان بدائى وحشى . المشهورة عن عقلية البدائيين ذات الطابع المنطقي تلك النظرية التي يرفضها المثقفون الأفريقيون بشدة .

وكتب شيخ أننا ديوب قائلا «لقد إفترض أن هذه الأداة تؤدى إلى طبقات ذات أسرار خفية من بينها هذه العقلية الأفريقية المنطقية التي يخرج منها المخلوقات والأشياء ، ولقد بذلوا جهداً فى التمييز بين طبقات الجهاد والمخلوقات العاقلة ، والأناث وبين الطبقات المعنوية ... إلى ، والقول بأن هذه الطبقات تنبثق من عقلية لا تفهمها الروح الغربية، ليس سوى وسيلة لسد الطريق أمام الأبحاث بمصطلحات وصيغ يصعب أيضاً حلها بالنسبة للنفس البشرية .

حقًّا إن هذا الآنحياز ليس في اتجاه واحد فقط وهو مكافحة الإستعبار ورد اعتبار القيم الزنجية ، بل انه يوجد قصصيون أفريقيون ينطقون اللغة الفرنسية قد امتدحوا الاستعبار مثل الكاتب السنغالى باكارى ديالو الذي كانت قصته والقوة والطبيبة ، تمجيداً وإبرازاً لهذين المعنين على أنها فضيلتان أساسيتان في فرنسا ، كما يوجد أيضا بعض الكتاب الروائيين وبعض أخصائى علم أصول الكائنات البشرية – وهم في الغالب من المسيحيين – الذي حكموا حكماً قاسياً فيها كتبوا على بعض ممارسة المعتقدات في الخرافات مثل دافيد أتانو وكونيوم أو آمون رابي كما ورد رأى في بعض كتب التاريخ والجغرافيا عن داهومي (مثل كيت أكندل وراجيس) بعيد كل البعد عن موضوع الاستعبار ، فضلا عن أن هناك أدباً بأكمله صادراً باللغة الوطنية لجنوب أفريقيا قد أطلق عليه وجانهاينز جاهن ، فضلا عن أن هناك أدباً بأكمله صادراً باللغة الوطنية بنوب أفريقيا قد أطلق عليه وجانهاينز جاهن ، ويوجد أخيراً بعض الشعراء الأفريقيين الذين لم تستهوهم المطالب السياسية مثل بيراجوديوب ، كها جعل المكافح السياسي الأفريقي القديم في الدول الناطقة بالفرنسية من نفسه في عصره المدافع جعل المكافح السياسي الأفريقي القديم في الدول الناطقة بالفرنسية من نفسه في عصره المدافع العيف عن : La Loi Cadre القانون الوضعي (الحلي) .

وباختصار فإنه يوجد في أفريقيا إلى جانب الأدب المنحاز أدب «محمى» وأدب مقيد نابع من أتباع الكنيسة والإنجليكانية وأدب محايد ، على حين أن الكاتبين الزنجيين الإنجليزيين ماريودي أندارد وأجوستينو قد قاوما الحركة الوطنية (١١) والتعصب عند السود ، كما أن هناك حقيقة ثانية تفرض نفسها وتؤكد أيضا أنه ليس من الطبيعي أن نفصل في أمر يهمنا بين القصصيين والشعراء من ناحية وبين المتخصصين في العلوم الإنسانية من ناحية أخرى ، وذلك لأنهم سواء أكانوا منحازين ، أوغير منحازين ، أو أنهم معتنقون المسيحية أو متشبعون بالماركسية ، فإن جميع المثقفين السود تقريباً لم يعالجوا إلا موضوعًا واحداً هو «أفريقيا» إذ أن الاهتهام بالوطن الأفريني قد بلغ أقصى غايته حتى أنه – من الناحية العملية الواقعية – لم نجدكتابا أفريقيين قد عالجوا موضوعاً آخر غيره ، إذا استثنينا ذلك الكاتب النوجولي « ر . ١ . ج أرماتو ، الذي كتب نحو عشرين كتاباً باللغة الإنجليزية بعضها بعيد عن موضوع أفريقيا مثل «مساهمة سويسرا في الحضارة الغربية» ولو أننا نستطيع القول أن أرماتو قد كتب في أول الأمر كتاباً بعنوان (عمق عقلية الرجل الأسود) Deep down the blackman's mind والملاحظ دائها أن يكون بطل الرواية الافرىقية رجلا أسود، فإذا صادفأن كان البطل من البيض كلما حدث في قصة (نظرة الملك) للكاتب «كارالاى» فإنه لم يغفل أن تكون أحداث القصة متصلة بأفريقيا والعقلية الأفريقية ، أما الشعراء فإنهم يتخنون بالمرأة السوداءوبأرض أفريقيا،كما تنعكس مشاعرهم فىأشعارهم ضيقاً وألمَّامن الاستعار، ولم يهتم أحد من كتباب الاجتباع الأفريقيين بتحليل نظم المجتمع الأوروبي كما لم يدرس أحد من علماء السلالات والأجناس الأفريقيين القبائل البدائية بأمريكا الوسطى أوفى إستراليا ، وكذلك الحال بالنسبة لرجال الفانون، فقد تناول «لامين جوبي» القانون المدنى الذي يحكم معاصريه وكتب «سانتوس» عن حق التجنس بالجنسية الفرنسية . كما كتب « دودويتام» عن هذا التجنس أيضاً فيها وراء البحار, وكتب «تكيلي أبيليسو» عن مشكلة الصّداق في الكامرون وكتب «ت. أ. الياس» و «ج. ب. دانكا» عن العرف ونظمه في وطنه وكذلك الحال بالنسبة لرجال الاقتصاد واللاهوت والسياسة .

و يمكن أن نتساءل عن أسباب هذا التعصب ٢ فنجد أن سبب هذا التعصب هو الحاجة الملحة التي يحسها المثقفون الأفريقيون لكي يعالجوا مشاكل بلادهم . وليست بجرد الاهتمام بالتحدث عما (١) نجد أن مواطنهم الشاعر أوسكار ريباس منح في يناير سنة ١٩٦٣ وساما برتغالياً هو وسام ولى العهد دوم هنري وقد منحه إياه وزير مستعمرات ما وراء البحار في حكومة لشبونة .

يعرفه المرء جيدا من معلومات. ولا تظهر هذه الظاهرة عند (يوشكين) أو (ديماس) فإن قلة ما يجرى فى دمائهم من اللم الأفريقى جعلها لا يحفلان بذكر أصلها الأفريقى فى مؤلفاتها. وينكن القول بأن التداخل من الأدب والعلوم الإنسانية يظهر ظهوراً واضحا وطبيعيًا حين كتب الكاتب فى محتلف الميادين. فنجد مثلاً عند أخصائى علم أصول السلالات البشرية وطبائعها مثل «آمون رابي» و «دانكا» فإمها كتبا بعض المسرحيات كما كتب «كونيوم» القصص الشعبية (الفولكلور) و «هازوماً «كتب قصة تاريخية كما كتب الشيخ «أنتا ديوب» فى التاريخ واللغة وكذا الشاعر «سنفور» الذي يجمع بين الشاعرية ونظرية الطريق الأفريني نحو الاشتراكية.

وكان ينبغي أن نتوقع بلا شك في قارة يمثل فيها المثقفون أقلية ضيلة أن يكون الكتاب والباحثون من رجال السياسة. ولذا كان من بين أخصائبي علم أصول السلالات البشرية وجوكينياتا» أول رئيس لحكومة كينيا وكذا «كوفي بيزيا» و «حد. ب. دنكا» زعيمي المعارضة في غانا ه و «كينوم» عضو الشيوخ السابق في الاتحاد الفرنسي و «هازوما» المستشار السابق للاتحاد الفرنسي و «بوبوهاما» رئيس المجلس الوطبي في النيجر و «مبونولوجيك» الوزير السابق في نيجيريا الشرقية وكذا «ماييكا كالاندا» وزير خارجية الكنغو السابق (ليوبولدفيل). ومن رجال الاقتصاد الشرقية وكذا «ماييكا كالاندا» وزير الوزراء السابق في السنغال و «أبدولاي لي» مؤسس حزب التجمع الأفريقي في السنغال وكان وزيرا سابقاً. ومن بين القصصين والروائيين ورجال المسرح نجد «برنارد دادييه» وزير الإعلام في ساحل الذهب والشيخ «حميدوكان» وزير التخطيط والمعونة «الزي بولي» من فولتا وه فيلي دابو سيسوكو» السوداني وهما ناثبان فرنسيان في المجلس النيابي وكذا «نازى بولي» من فولتا وه فيلي دابو سيسوكو» السوداني وهما ناثبان فرنسيان في المجلس النيابي وكذا الشعراء «سنغور» رئيس جمهورية السنغال و هماريودي أندراد» و «أبوستينونيتو» مديران في الحزب الأهلي في أبحولا و «كيتا فودينا» وزير الداخلية في غينيا و «أنطوان روجيه بولامبا» وزير الإعلام والسياحة في المكنغو (ليوبولدفيل).

وإذا كانت هذه الظاهرة ليست جديدة فإننا نذكر «لامارتين» و « دزرائيلي » وكذا « ماوتسى تونج » فهو أقرب مثل لعصرنا . قلما تصل هذه الظاهرة إلى هذا الشيوع والاتساع . وعلى هذا فإن هناك صلة وثيقة في أفريقيا السوداء تربط بين الكتاب والباحثين والسياسيين . وإذن فهذه قصة المآل العجيب لهؤلاء المثقفين الذين نتصدى للحديث عنهم . ولب هذه المشكلة يكمن دون شك في

كشف الأسباب التي جعلت من هذه النخبة من المثقفين والتي كانت هي الطبقة الأكثر قرباً من المستعمر فأصبحت بسبب ثقافتها ومستوى معيشتها على رأس الحركة التي تطالب بالاستقلال . ماعدا قلة منهم يعتقدون أن الأمل في تحرير أفريقيا لايزال بعيداً .

كان تحرير المستعمرات القديمة يعتبر حدثاً بارزاً فى تاريخ القرن العشرين وكانت سرعة هذا التحرر تعتبر مثلاً من سرعة التاريخ الذى يبدو مفهومه بساير الحقائق الحالية .

إلى جانب هذا العنوان نرى بحثاً يفرض نفسه ويسير جنباً إلى جنب مع هذا التحرر. غير أنه يجب أن يظهر بوضوح ما سيكون عليه الغد من ردود فعل للجيل المقبل من المثقفين الأفريقيين والذين سيتزايد عددهم والذين سيولدون دون أن يتأثروا بالاستعار ولكنهم لا محالة سينهلون من أدب الجيل الذى سبقهم.

وقبل أن نتناول ذلك بالبحث يجب أن نقرر أن هذا الكتاب يجعل دراسة المثقفين فى المستعمرات الفرنسية السابقة فى المرتبة الأولى كها أنه يشير أيضاً إلى الفكر عند المثقفين الأفريقيين الناطقين باللغة الإنجليزية وكذا الناطقين باللغة البرتغالية مهاكانت مناعة وطول الحواجز الناجمة عن تقسيم أفريقيا وكتاب «جوموكينياتا» الذى ظهر لأول مرة فى سنة ١٩٣٨ لم يترجم إلى الفرنسية إلا فى عام ١٩٣٠ حيث يعتبره كل متخصص فى الشئون الأفريقية أكثر المؤلفات أهمية .

وإنه من الخطأ الفاحش أن نعزل تاريخ الأدب الأفريق الحديث عن نظيره القوى وكذا الآراء الرئيسية التي قدمتها نخبة الملونين من سكان «الأنتيل». فإن أحد مؤسسي الحركة الفكرية الوطنية الأفريقية «ايمي سيزار» قد ولد في (المارينيك) كما أن «جورج بادمور» صاحب نظرية وحدة الدول الأفريقية قد ولد في (ترينتية).

كما كتبت الكاتبة «ليليان كمستلوب» أن الكتّاب السود الأمريكيين الذين كانوا يقيمون فى باريس بين عامى ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ مثل «كلود ماكاى» و «لانجستون هيجيز» وآخرين مثل «كونتى كيلن» كان لهم أثر عميق على الحركة الفكرية الوطنية الزنجية . ومن المؤكد أن نجد توافقاً فى الحواطر بين ما فى دواوين الشعر الزنجى فى أمريكا اللاتينية عند «أميليو بلاجاس» أو «إيلدوفونسو بريدا فالدس» أو فى دراسات «روجيه باستيد» عن البرازيليين السود نجدها نفس الموضوعات التى أوحت إلى كتاب أفريقيا . كما لعب المثقفون الأوروبيون دوراً لا يمكن إهماله فى نهضة أفريقيا ، ومن غير الإنصاف أن نتناسى دور هؤلاء الأوروبيين .

ولابد أن نضيف أن دراستنا هذه محدودة لأنها تنحصر في فترة زمنية ما بين بداية الحرب العالمية

الثانية وحتى اليوم. ولكن هذا لا يتعارض بالطبع من تذكر من وقت لآخر كلمة عن مؤلفات رواد المثقفين الأفريقيين مثل «إيتايترسي سانشو» وهو عبد رباه دوق «مونتاجون» في إنجلترا أو «إيلوراه اكميتو» الملقب «بجوستافوس فاسا» الذي دافع أمام البرلمان الإنجليزي بوجوب إلغاء الرق. فها من كتّاب القرن السابع عشر، وقد ورد اسماهما في المؤلف القيّم الذي وضعه الأب «جريجوار» وهذا المؤلف يعتبر المصدر الذي استقى منه «ولسن أرمستبد» وهو من دعاة إلغاء الرق المتحمسين الذي ظهر بعد خمسين عاماً.

وإذا كان هذان الكتابان بتيحان لنا قراءة المثقفين الأفريقيين الأوائل والذين كتبوا باللغات الأوروبية (الحية والميتة) كمؤلفات «آمو» و «كايتين» باللغة اللاتينية: الأول من رجال القانون وقد تثقف في هولندا. فإنه لا توجد حسب معلوماتنا أية مؤلفات في اللاهوت بماثلة في القرن التاسع عشر. ومع ذلك فتوجد بعض المكتشفات التي لم تتم بعد مثل «جيمس أفريكانوس ب. هورنون» وهو نطاسي (دكتور طب) من كلية الطب بأدنبره وعضو بالمعهد الأفريق بباريس وقد عمل كطبيب بالجيش أثناء حملات الإنجليز الأولى على ساحل العاج أو «البوبولد بانيه» والذي كان يسبق اسمه دائماً بكلمة (المواطن السنغالي» حين يوقع التقرير السرى الذي قدمه عن مهمته في الصحراء لحساب الحكومة الفرنسية عام ١٨٤٩. وقراءة هذه النصوص القديمة توضح — دون أن نحسب لذلك حساباً – المؤلفات والمخطوطات

وقراءة هذه النصوص القديمة توضح – دون ان نحسب لذلك حساباً – المؤلفات والمخطوطات التي تتصل بجيلنا . الجُـُـزُّء الأولَــُـ الرجوع إلى المنبع



### السّاب الأولت

### لغة لا تحدها الحدود القائمة بين الدول

هل تشعر بهذا الألم.

وهذا اليأس الذي لا مثيل له.

بالاستئناس بكلات فرنسية.

هذا القلب (الشعور) الذي جاءني من السنغال.

هذه الأبيات من الشعر برغم أنها لشاعر من هايتى إلا أنها تبين فى وضوح كاف المقصلة التى تواجه المثقفين الأفريقيين ، وهى أن يروا أنفسهم مضطرين أن يعبروا عن آرائهم فى غالب الأحيان بلغة أجنبية . إنها نفس الصرخة التى صاحها الشاعر الملاجاشى «رابمانجارا» فى المؤتمر الثانى للفنانين والمؤلفين السود . إذ قال : ((1) إن مؤتمرنا هذا فى الواقع هو مؤتمر للصوص اللغات . وإننا نرتكب هذه الجريمة . إننا سرقنا من سادتنا كنز شخصيتهم وشحرك أفكارهم ومفتاح روحهم ، إنها الكلمة المسحرية التى تفتح لنا باب أسرارهم على مصراعيه . وكهفهم المحظور دخوله والذى كرسوا فيه الغنائم التى سلبوها من آبائنا والتى يجب علينا عاسبتهم عليها) .

ويبرز وف. د. ساكلييا، في إصرار بدعة القوميات التي تعبر عبن نفسها باللغتين الفرنسية والإنجليزية في مقاله بعنوان (حاضر ومستقبل اللغات الإفريقية).

إن هذا ليس سوى أمثلة فقط . إن مشكلة اللغة القومية هي إحدى المشاكل الهامة التي استرعت المتقام المثقفين الأفريقين مع أنها لم تكن وحدها مشكلة أفريقيا السوداء.

كُلنا يعرف رد «غاندى» على «مأكولى» حيث قال (أليس من المؤلم على نفسي أن أستعمل اللغة الإنجليزية كأداة للتعبير حين أريد الذهاب إلى المحكمة ، وأنه يتحتم أن تترجم لغتي الوطنية إلى اللغة الإنجليزية حين أصبح محامياً . أليس هذا من الحاقة الحقة ) أليس هذا من علامات العبودية ! ترى

<sup>(</sup>١) ورد في كتاب الشعر الزنجي الحديث ص١٠٨.

أأوجه اللوم للإنجليز أم أعود باللائمة على نفسى! إننا نحى الهنود الذين نعرف الإنجليزية إننا من استعبد الهند. إن لعنة الشعب الهندى لا تقع على الإنجليز وإنما تقع علينا نحن الهنود. إذكان لزاماً على أن أتمسك بلغتى (لغة أمى) بالرغم من عدم كفايتها كما أتشبث بثدى أمى فهى وحدها التى تستطيع أن تمنحنى اللبن المغذى).

وفى خلال إحدى الجلسات الأولى للجمعية التأسيسية الجزائرية فى نوفمبر سنة ١٩٦٧ فقد صرّح رئيسها السيد فرحات عباس قائلاً (لقد عرفت أثناء دراستى القانونية كثيراً من أبناء المستعمرين يتكلمون اللغة العربية خيراً منى . والواقع الذى لا يحيص منه أنى وأنا رئيسكم أول من لا يستطيع أن يعبر عن أفكاره باللغة العربية حينا أريد) .

وكثيراً ما أثار استخدام كتابة لغة قومية لدى المثقفين الأفريقيين فى المستعمرات الفرنسية السابقة اهتماماً عاطفيًّا قويًّا . فنى الواقع لا يوجد أدب أفريقى باللغة القومية فى أفريقيا الفرنسية (سابقاً) . بينا يختلف الوضع فى المناطق الأفريقية التى تتكلم اللغة الإنجليزية وخاصة جنوب أفريقيا حيث كتب صحفيون وكتاب من قبائل «كسوزاً» وباسوتر» بلغتهم القومية أمثال «مويلي بادلوس» ومكاهى ومنجولا سيكيس وغيرهم . وقد كتب «توماس موفولو» وهو من أكبر مؤلني القصة فى حزب أفريقيا قصة شاكا بلغته القومية (السوتو) . كها أن تنجوجابافا قد نشر عام ١٨٨٣ فى أول جريدة (صحيفة) ظهرت فى القارة السوداء ويديرها كتّاب أفريقيون مقالاً بلغة البانتو تحت عنوان «الرأى العام الوطني» (١) .

ومع ذلك فإن ازدهار هذا الأدب المكتوب باللغة القومية فى اتحاد جنوب أفريقيا يرجع إلى عدة سنوات سابقة على ذلك الوقت ، ثم أخذ هذا الازدهار فى التقهقر والتراجع وقد ورد هذا فى كتاب ويبترسولزرو بعنوان الذكاء الأسود حيث يقول وإن العصر الذهبى لأدب الجنوب الأفريقى المدون بلغة بانتو أعقبته فترة ركود واضمحلال ابتداء من نهاية سنة ١٩٢٠».

ويضيف «جان» معلقاً على ذلك قوله «إن هذا التأخر في الحركة الأدبية هذه ظهر عندما وصل الحزب القومي في البوير إلى الحكم سنة ١٩٧٤ .

(١) إرجع إلى كتاب وأفريقياً بلادى، ص ٢١٨. ونجد أن مجلة

"The African & Siena Leone Weekly

هى من أقدم المجلات لأن أول عدد منها ظهر فى عام ١٨٥٥ غير أنهاكانت تكتب باللغة الإنجليزية وتنشر مقتطفات من الصحبف البريطانية برغم أن محرريها من الأفريقيين + هذه الصحيفة تصدر بانتظام لمدة ٥٠ سنة وكان شعارها «إيتوبيا» وكان يقصد بايتوبيا القاهرة السوداء كلها لا بلاد الحيشة . ولم تنطفئ جذوة أدب الجنوب المكتوب باللغة القومية حتى اليوم – فهناك واحد من أحسن كتاب القصة الأفريقيين المعاصرين فى اتحاد جنوب أفريقيا وهو «أ. س جُوردان» الذى يكتب بلغة كسوزا.

ومهاكان للأدب الأفريق من مكانة فى أذهاننا ومكانة فى اعتبارنا ، فإنه لا يدانى مرتبة الأدب المكتوب باللغة الإنجليزية أو الفرنسية .

فلإذا إذا هذا الاستعال المطلق تقريباً للغات الأوروبية ! ؟ إن أسباب ذلك كثيراً ما تكون ثابتة وقاطعة . والسبب الأول هو أن السكان الأفريقيين لم يعرفوا الكتابة إلا من الأوروبيين ، والمحاولتان اللتان بذلتا لاختراع كتابة خاصة بلهجات أفريقيا هما : محاولة قبيلة (فاى) فى ليبيريا والتى ترجع إلى أوائل القرن التاسع عشر على ما يبدو . والأخرى وهى أحدث من الأولى وهى محاولة السلطان «بامون نجوبا» وقد بدأت فى عهد الاحتلال الألماني للكاميرون . وقد ظلت هاتان المحاولتان بغير أثر عملى ، ذلك لأن الحروف الأبجدية الخاصة بقبيلة (فاى) وكذا حروف الهجاء الخاصة بقبيلة (بامون) كانت قليلة الاستعال ، ولهذا أصبحت حروفاً ميتة بكل ما فى الكلمة من معنى . وقد نشأت هاتان المحاولتان الأفريقيتان نتيجة للاتصال الأوروبي .

#### قصيدة بلغة بولار:

ومن ناحية أخرى فإن استخدام حروف الهجاء العربية لم تعط النتائج المرجّوة كما كتب الساكيليا» حيث يقول (لم تأخد قبائل كانورى وهاوساوستخاى وبامانا والأدلوف وبييل حروف الهجاء العربية بالجدية الواجبة وبطريقة رصينة وعميقة أولاً – لأن تكييف حروف الهجاء العربية وتنميتها قد تم بطريقة غير مرضية ، وسبب ذلك ضعف الدراية بهذه اللغة العربية عند الأفريقيين الذين يستطيعون الكتابة ، فلقد عرف عند قبائل (البييل) في فوتاجالون مثلاً أنهم إستبدلوا حرف ب الموجودة عندهم . ومن ثم فهناك ظاهرة أكثر خطورة وهي أن بعض النصوص المنسوخة وهي نصوص دينية محضة لم تساعد على بعث حيوية التراث في التحدث (شفويًا) والفنون الشعبية الأفريقية . وقد رأى «لافرن دى تراسان» هذا الرأى إذ يقول (إن الذين يزعمون أنهم يعرفون القراءة والكتابة ممن يستخدمون اللغة العربية . يقولون إنهم مسلمون تلقائيًا ، كا أن المواضيع التي تعالج هي غالبًا مواضيع إسلامية ثم يصيرونها شعرًا بعد ذلك ، وكانت النتيجة غير مرضية بل مؤسفة ، فكانت الكتابة رديئة ومدلول الألفاظ محدوداً مع استعارة كبيرة من اللغة غير مرضية بل مؤسفة ، فكانت الكتابة رديئة ومدلول الألفاظ محدوداً مع استعارة كبيرة من اللغة غير مرضية بل مؤسفة ، فكانت الكتابة وديئة ومدلول الألفاظ محدوداً مع استعارة كبيرة من اللغة

العربية وتسوية للعلاقات اللغوية وتقديم وتأخير غير مستعملين فى اللغة الدارجة الغير المكتوبة ومع ذلك فهى تعتبر اللغة الجارية (العادية) وبمقارنة الأسلوب المتكلف الثقيل من اللغة العربية فى لغة (بييل) بأغانى التصوف الدينى وينثر لغة (بييل) المنغم الذى يبدو فى أغنيات الرحل فإننا نحس مدلالته الحاصة.

إن رأى (جورج بلانديه) قاطع فى هذا حيث يقول (كان العالم المتبحر هكاراكومو» من قبائل بييل ومالينكا يستخدم الحروف العربية فى إثبات معتقداته الإسلامية ، وكان لهذه المحطوطات أهمية مستمدة من شخصه هو . ولكن الأسلوب المكتوب به القرآن لا يمكن أن يستخدم فى اللغة الدارجة (العامية) . لأن هذا الأسلوب فى المكتابة لا يستعمل إلا فى تدوين وسرد الأقوال الدينية أو فى سرد الوقائع التاريخية فى الماضى . وعلى ذلك فلا يمكن أن نتحدث عن أدب (أفريقى) أسود مكتوب بحروف هجاء عربية) .

ولكن بالنسبة إلى (قيلى دايوسسكو) فإنه على النقيض يقرر (لقد حقق المثقفون في «قوتاجالو» معجزة استعارة اللغة العربية فى النطق فى لغة بييل فارتفعوا بذلك بلغتهم وازدهرت وأصبحت لغة أدب تستطيع أن تعبر وتسد ما بين الفروق الطفيفة فى المعانى).

ونسرد على سبيل المثال لذلك معيناً ، فقد ترجم «هنرى جادان» حاكم المستعمرات إلى اللغة الفرنسية قصيدة من لغة بييل المكتوبة بالحروف العربية . وهى قصيدة بلهجة «بولار» من إقليم «فوناتورد» ألفها «محمدو أليوتيام» يحكى فيها حياة الحاج «عمر» . ويرى المترجم الفرنسي أن مؤلف القصيدة قد عنى بسرد تاريخى . وقد أضاف المترجم قائلاً (تعتبر هذه القصيدة مستنداً فريداً من نوعه فى إقليم «فوتا تورد» وذلك بسبب عدد أبيات الشعر التي بها وكذا لقيمتها التاريخية) (فقد حوت هذه القصيدة من الشعر) .

ومها كانت قيمة هذا الأدب الذي تحدث عنه ﴿ فيلى دابوسسكو ﴾ فإنه يجب أن نقرر أن هذا الأدب لم يزدهر إلا لفترة محدودة جدًا .

والسبب الثانى لاستخدام اللغات الأوروبية هوكثرة وتعدد (اللهجات) الأفريقية والتى تبلغ وفق إحصاء الأخصائيين من ٧٠٠ إلى ١٠٠٠ لهجة (لغة) فى أفريقيا وحدها . مع أن عدد اللغات فى العالم كله يبلغ ٢٠٠٠ لغة تقريباً .

فواضح إذاً من هذه الحالات أن أى مؤلف يكتب بلغة أفريقية لن يكون له إلا عدد محدود جداً من القراء بالرغم من وجود مجموعة من اللغات الهامة الأفريقية مثل «الهوسا» و «البييل» أو لغة

التجارة مثل هسواهيلي ه التي يتكلم بها سكان أفريقيا الشرقية جميعاً الناطقين باللغة الإنجليزية . السبب الثالث ناتج من السياسة التي اتبعتها الدول الأوروبية المستعمرة في ميدان التعليم وخاصة ما اتبعته فرنسا . ففي تلك المستعمرات حرمت فرنسا استخدام اللغات القومية في المدارس وفرضت اللغة الفرنسية . فكان هذا التطبيق في استيعاب التعليم هو حجر الزاوية وكان يراعي في هذا التطبيق كل دقة ولم يستثن منه سوى مدارس تعليم القرآن . ويحدثنا ه برنارد دادييه » في قصته هكليمبيا » عن مشاعره وهو تلميذ صغير في المدرسة حين صدر قرار يحرم على التلاميذ الحديث في الفصل بلغتهم القومية ويعاقب المخالف بعقوبات متفاوتة منها أن يسخر في كنس ومسح المدرسة ، أما في المناطق البريطانية – كما في جنوب أفريقيا – فقد كانت القاعدة مختلفة عن ذلك ، وكثيراً ماكان يدرس لتلاميذ المرحلة الابتدائية باللغة القومية وخاصة في المدارس التبشيرية ، وكان الحال كذلك في مدارس الكنغو البلجيكي ، وكثيراً ماكان التعليم خليطاً من اللغة الأفريقية (القومية) واللغة الإنجليزية بعد هذه المرحلة ، وكان هذا النظام يطبق خاصة في غرب أفريقيا البريطاني .

اقتضت الكتابة باللغات الأفريقية تكييفاً حتميًّا لحروف الهجاء وذلك لأن معظم هذه اللغات لخات لها مقاطع صوتية. ولقد تم التغلب على هذه الصعوبة بطريقة ناجحة إلى حد كبير حسب المؤلفين ، وذلك بإضافة علامات للنطق. ولهذا يقول «هازومى» (إننا ننتظر بقارغ الصبر عبقريًّا من شعبنا يزودنا بطريقة للكتابة تلائم لغاتنا ذات المقامات الصوتية).

ويقرر ساكليبا من ناحيته بأن (من المؤكد أن حروف الهجاء اللاتينية ستثبت اللغات الأفريقية بطريقة مجدية ، وذلك للدور الذى تلعبه فى تطوير مائة وخمسين مليون نسمة . فإن حروف الهجاء اللاتينية عندما تتجاوب مع احتياجات اللهجات التى تستعير هذه الحروف بإضافة علامات مميزة لتشكيل الحروف لابد وأن تصبح قادرة تماماً على ترجمة هذه الاختلافات المذهلة فى المقاطع الصوتية الموجودة فى اللغات الأفريقية .

وقد سهل هذا المجهود فى الميدان ، ميدان تعلم اللغة القومية ما قامت به بعثات التبشير البروتستينية وجمعية الكتاب المقدس التي طبعت فى سنة ١٩٥٠ العهد القديم والعهد الحديث بمائة لغة أفريقية مختلفة ونستطيع أن نقرر دون أية مبالغة أن ازدهار ونجاح الأدب والصحافة باللغة القومية نتج إلى حد كبير من التأثير البروتستنتى . ولقد ظهر هذا التأثير بالطبع فى المستعمرات الأنجلوسكسونية وفى جنوب أفريقيا .

إن التعليم بلغة المستعمر أو باللغة القومية أفسح المجال للنقد من جانب المثقفين فيقول وألبرت

تيفودجير» بخصوص التعليم فى المستعمرات الفرنسية فيما وراء البحار (من يستطيع أن يكشف الاحتيال والنديب فى فرض لغة أجنبية على الشباب الأفريق وكأنها لغة أمهم؟).

فى حين أن «ماغيموت ديوب» يذكرنا بأنه (فى الكنغو البلجيكي تتربى كل مجموعة من سلالة واحدة وعلى أن تنطق لغة خاصة بها فكان نتيجة لتلك التربية عزل كل مجموعة من تلك المجموعات عن الأخرى فتتسع الهوة بينها لتزداد الفرقة بينها .

ويتخذ «بارمناس حيثند موكرى» من رحلة قام بها فى الصومال الإيطالى سبباً ليحل هذه المشكلة فيقول (أجد فى كل ميناء إيطالى حالين أفريقيين يتكلمون اللغة الإيطالية). فى حين أنه يندر جدًّا أن حالاً أفريقيًّا فى أفريقيًا الشرقية البربطانية يتكلم اللغة الإنجليزية ، ذلك لأنه قد أتيحت لهم فرصة الالتحاق بالمدرسة حيث تعلموا بلغتهم القومية.

ومهاكانت عيوب أو مزايا التعليم باللغة القومية فإن هذا النوع من التعليم لم يطبق عامة سوى فى المرحلة الابتدائية فقط فى المناطق الإنجليزية – وجنوب أفريقيا أو فى أفريقيا البلجيكية . أما المرحلة الثانوية فالتعليم فيها لزاماً باللغة الأوروبية وهذا فى أفريقيا كلها بلا استثناء ، وأن أية دراسة علمية حقيقية لا تحصل إلا عن لغة المستعمر .

فأصبحت اللغات الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية ليست لغة الأفريقي المثقف فحسب ، بل صارت هى الوسيلة للاتصال بالأفريقيين جميعاً مع اختلاف قبائلهم. وأصبحت تلعب نفس الدور الذى لعبته اللغة اللاتينية في العصور الوسطى في أوروبا كلغة دولية.

وقد عرض «ليون ج. داماس» لهذه المشكلة بالنسبة للغة الفرنسية في الاتحاد الفرنسي فقال (حين عرضت اللغة الفرنسية على الأفريقيين وسكان الأنتيل ومدغشقر الذين يتكلمون لغات مختلفة وذوى اللهجات المعقدة وكان طابع هذه اللغات عدم وجود أدب ثابت مكتوب. فبدت اللغة الفرنسية كوسيلة رائعة للتعبير عند الزنجى وكانت تسمح لجميع الزنوج بأن يتصل بعضهم ببعض.

وتأيدت أولوية اللغة الأوروبية هذه أيضاً فى أفريقيا البريطانية بالرغم من نظم التعليم المختلط (لغة قومية أولاً ثم إنجليزى) فى المرحلة الابتدائية .

ويقول (د. ف. ساكيلييا) «إن إحدى التجارب الأخيرة «الحتامية»» في هذا الميدان هي التجربة التي قام بها الزعيم السياسي النيجيرى «نامدى أزيكوى» رئيس اتحاد نيجيريا الآن ، حين أسس في عام ١٩٣٧ سلسلة من الصحف تصدر باللغة القومية وباللغة الإنجليزية معاً ، ولكنه

سرعان ما اكتشف عدم جدوى التحرير باللغة القومية وذلك لسبب يسير جدًا : فبفضل نظام التعليم المتبع وقتداككان الأفراد الذين يستطيعون أن يقرأوا ويكتبوا لغة بلادهم يقرأون اللغة الإنجليزية . وكثيراً ماكانوا يجيدون الكتابة باللغة الإنجليزية أكثر من إجادتهم للغة بلادهم) .

#### شعر قومي .

إن قبول المثقفين الأفريقيين لاستعال لغة لا يعنى فى نظرهم أن هذا حل نهاتى لمظاهر الثقافة والسياسة ، ولم يغنهم عن البحث عن طريقة وطنية أصيلة للتعبير. ولقد أثار المثقفون نفس السؤال الذى أبرزه «ليون لالو» فى شعره: هل يمكن أن يكون هناك أدب وعلى التخصيص شعر زنجى أصيل مكتوب بلغة أجنبية (أوروبية) ؟ ولقد تناول المثقفون الأفريقيون هذا الموضوع فى عدة مقالات فى شكل مناظرة فى «شروط الشعر القومى» وكان هذا الجدل ينشر على صفحات مجلة (الوجود الأفريقي) وقد استرعى هذا الجدل وهذا التساؤل انتباه الأوروبيين أمثال «جان وسارتر».

و يجيب « دافيد ديوب » على هذا السؤال بالنفى مبيناً الفوارق فى إجابته فيقول : (إنى أعتقد أن الكاتب الأفريقى لا يستطيع أن يصور وأن يترجم ترجمة صحيحة أحاسيس مواطنيه حين يكتب بلغة ليست لغة مواطنيه وأشقائه . ولكنه حين يكتب بهذه اللغة الأوروبية ليكافح فى سبيل تحرير بلاده وانهاء الإستعار فى بلده ، فإن هذا الكاتب سيسهم بهذا الأسلوب فى النهضة الثقافية فى بلاده .

ويرى آخرون غير هذا الرأى إذ أن سريالية الشعر الأفريق تمكن الشاعر الأسود من أن يمتلك ناصية اللغة الفرنسية – ومن المعروف أن «أندريه بريتون» هو الذى اكتشف «سيزر واعترف بأنه من أخير تلاميذه وأحسنهم – (١) » إن تلك المعجزة التي تحدث تجاوباً وثيقاً بين شعر صادر عن روح معينة وشعر مكتوب بلغة مختلفة عن بيئة هذه الروح – وقد يبلغ هذا التجاوب ذروته حينا يجد الشاعر الأفريق في السريالية من عدم المحسك التام بقواعد اللغة – لذلك فإنه يستطيع أن يجعل كلات فرنسية تنساب في شعره كالسيل الجارف وكأنها كلات أفريقية محضة».

ولا يعلق «جانهيزجان» أهمية كبرى على اللغة التى يستخدمها الشاعر الأفريقى. ولكنه يهتم بطريقة استيعاب الشاعر لاستخدام هذه اللغة التى تكون زنجية أو غير زنجية. فيقول «جان» (إنه من المحقق أن الشاعر الأفريقي الحديث يستخدم الكلمات الأوروبية لما خصصت له من معنى بل

<sup>(</sup>١) من محاضرة ألقاها وليون ج. داماس، سنة ١٩٥٤ في برازافيل.

يطرح جانباً المعنى والصورة التي توحى بها هذه الكلمات فى اللغات الأوروبية فيبدو شعر الأفريقي المكتوب باللغة الأوروبية نتيجة لذلك غريباً جدًا .

أما «جان بول سارتر» فإنه يعتبر استخدام المواطنين الأفريقيين للغة الأوروبية نوعاً من الكفاح والجهاد. فقد كتب مؤكداً ذلك في «إله الموسيقي الأسود» «رداً على دهاء المستعمرين فإن الشعراء السود (الأفريقيين) يردون دهاء بدهاء ، ذلك لأن اضطهاد المستعمر لهم كان حتى في اللغة التي يتكلمونها فأصبح لزاماً على هؤلاء السود أن يتكلمون نفس اللغة ليفسروها».

ويحاول الشاعر السريالى الأوروبي فى الوقت الحاضر أن ينزع عن الكلمات الصفة الإنسانية حتى يعيدها إلى طبيعتها . وهذا ما يفعله الكاتب الأفريقى ، فإنه يجرد الكلمة من فرنسيتها ويحطم الكلمات بل ويقطع ترابطها المألوف ثم يجمعها بعد ذلك فى عنف .

ومع هذا ظلت مشكلة طالما تساءل عنها المثقفون الأفريقيون وهى : (هل فى الإمكان إيجاد شعر أفريقي أصيل مكتوب بلغة أوروبية ؟ 1).

لقد قرر « دافيد ديوب » فى مقال له فى مجلة (الوجود الأفريق) بأنه لن يخطر على بال الكاتب أو الأديب الأفريق فى أفريقيا المستقلة أن يعبر عن شعوره وشعور قومه إلا بلغة بلده التى عادت إليه مستقلة . ولهذه المناسبة يحسن أن نذكر الحركة التى نشأت منذ وقت غير قصير فى « هاييتى » باستعال لغة مشتقة من اللغة الفرنسية كلغة أدب ولغة حديث يتحدث بها الناس ، بينا ظلت اللغة الفرنسية لغة البورجوازية والمصالح الحكومية . فقد كتب أحد منشئى هذه الحركة وهو الكاتب «أرنست ديون» فى مقدمة مؤلف له فى فقه اللغة الجديدة يقول (إن المشكلة تتلخص فى أننا نريد استبدال لغة اشتقتناها من اللغة الفرنسية الرسمية بلغتنا الحقيقية أى باللغة التى نطقناها حين ولدتنا أمهاتنا) كاكتب آخر من بجندى هذه اللغة المشتقة (الكربول) وهو «موريسو ليرو» يقول (لقد شعر رجال الأدب بحاجتهم إلى التحدث إلى الشعب بهذه اللغة المشتقة) .

وإذاً فيوجد أدب بهذه اللغة ومن أشهر المؤلفين بهذه اللغة هو « أزوالد دوران » الذي كتب قصته المشهورة «شوكون» والتي نشرت في نهاية القرن الماضي في عام ١٨٨٨ على وجه التحديد . كما أن هذه الأسباب كانت سبباً في عدم إتفاق المثقفين في هاييتي على رأى واحد . فإن « رينيه ديستر » على وجه التخصيص هو الذي أثار هذا الجدل عن الشعر الأفريقي على صفحات مجلة الوجود الأفريقي . . فإنه برغم تأييده للأدب الجديد في هاييتي (لأنه على حد تعبيره يفتح نوافذ هاييتي ليتيح تسرب النور) إلا أنه يريد الحفاظ على سيادة اللغة الفرنسية لأنها أولاً وقبل كل شيء

كتر لها يبقى. ولا يبدو أن حركة إستعال اللغة المشتقة كلغة أدب فى جزر الأنتيل الفرنسية لم تأخذ الطابع الواضح الذى أخذته فى هاييتى. فقد كتب وجيلبرت جراتيان الشاعر المارتتبكى بلغته القومية غير أنه يعتقد أن أدب بلاده يجب أن يجمع بين اللغتين. وقد صرح قائلاً (يجب ألا يقف تقدم اللغة الفرنسية كما أنه يجب على كل أنتيلى أن يتكلمها ويكتبها جيداً على أن يبقى إخلاصه ووفاؤه للغته القومية. فإننا نستطيع أن نقول إن هذه اللغة تتصل بالواقع الأنتيلي بأوثق الصلات بل وتؤكد أنها تصور مدينة الأنتيل الحقيقية أحسن من أى لغة أخرى.

#### ملك البوني :

لا توجد فى أفريقيا لغة مماثلة لهذه اللغة (الكريول) وأن الجهد الذى يبذله المثقفون فى تفادى استعال اللغة الفرنسية قد جعلهم يتجهون إلى اللغات القومية . فقد نشأت فى المستعمرات الإنجليزية وخاصة سيراليون لغة إنجليزية (غير شرعية) اختلطت بمصطلحات برتغالية ، وكذا لغة «البيدجن» وهى لغة تخاطب فقط غير مكتوبة تتكلمها طبقة من الشعب دون أن تتعلمها فى المدارس . ولكته وفقاً لمعلوماتنا فإنه لا يوجد أدب حقيقى لهذه اللغة .

لقد حاول كثيرون من شعراء الساحل الغربي الكتابة بهذه اللغة البدجانية فكتب الشاعر النيجيري «دينسي أودباي» ديواناً لشعر بعنوان «متاعب الرجل الأسود» جاء فيه:

« في بعض الأحايين أفكر في هذه الحياة .

وفيا يلاقيه الرجل الأسود من متاعب .

يا للرجل الأسود المسكين، فعليه أن يواجه معركة كبرى.

أو أن يركع على ركبتيه حين يجب عليه أن يحصل على بعض الأشياء أو يوضع له بعض الطعام العفن».

ويستعمل الشاعر ﴿ أَرِمَانَزِ ۗ مِن تُوجِو هَلَمُ اللَّغَةُ أَيْضًا للتَّعْبِيرِ عَن شَقَّاءُ الزَّنجِي حين يقول :

الرجل الاسود لا يستطيع الحصول على شيء .

ادفع به بعيداً.

إنه لا يستطيع الحصول على فلس (مال).

ادفع به بعيداً.

إنه لا يستطيع التفكير برأس سليم.

ادفع به بعیدا.

إنه لا يستطيع أن يحصل على الأوتار (ربما يقصد الأعصاب)

ادفع به بعيداً .

ولكن تلك اللغة المختلطة (من اللغة الأوروبية والأفريقية الكربول) التي يستخدمها كل من اؤزايداي وأرماتو» تبدو سهلة جدًا من ناحية معرفة رموزها إذا قيست بكتابات أخرى أفريقية أقدم مها . مثل النص المحتار الذي يرجع تاريخ كتابته إلى سنة ١٩٢٤ . وهو عبارة عن رسالة بعث جها ملك «بوبي» إلى الملك جورج الرابع (ملك الإنجليز) يشكو فيها من حملة استكشافية لسفينة إنجليزية في دلتا نهر النيجر فيقول :

«أخى جورج . . .

أبعث إليك بولائي وبكل ما أملك من خمر ، وهذا حسن .

ولكن اسمح لى يا أخى بأن أقول إنك أرسلت سفينة لتشحن بالعبيد وهذا حسن. فأنا لم أرسل ولائى لربان السفينة ولم أتحدث إليه ولم يقابلبي وجهاً لوجه لالالا.

دعى أخبرك أنه لم يفعل شيئاً من ذلك. افرض أنك جئت بكل رجالك إلى هنا.

فيجب أن تعطى سبباً لمجيئك هذا . دعنى أقل إنك تكذب . إنك تكذب وقد كذبت فى الماضى . افرض أن أبى أو جدى بعث من قبره وسألنى لماذا يفعل الإنجليز ذلك فأنا لا أستطيع أن أشرح له لماذا ؟ .

أما عن اللغة الإنجليزية التي كان يكتبها «آموسي توتولا» فإن بها طابع البداءة ، ولذلك ظلت بعيدة جدًا عن لغة «البيدجن» مها قال البعض عنها غير ذلك .

ولقد استرعى نظر المثقفين الأفريقيين مشاكل أخرى تتعلق باستجال اللغات الأفريقية . أظهر بعض علماء اللغات الأوروبية قصر وقلة مفردات اللغات الأفريقية (فقر المفردات) وانتهوا إلى أن هذه اللغات لا تصلح للاستعال إذا قورنت باستخدام اللغات الأوروبية وخاصة فى المجالات الفنية . فإذا كانت ترجمة التوراة إلى لغتى «يوروبا أو كسوزا» كانت سهلة لم تعترضها صعوبات ، وذلك أن أسلوب حياة الفلاح الأفريقي (الأسود) كان قريباً من أسلوب حياة الرعاة اليهود فى العصور القديمة إلا أن الأمر يختلف اختلافاً تاماً فى ترجمة الكتب العلمية .

ولقد عارض المثقفون الأفريقيون الرأى القائل بفقر اللغات الأفريقية الذى ادعاه الأوروبيون وقديماً دافع الأب «بولات» وهو سنغالى مولّد ومؤلف للنحو فى اللغة الألوفية (الأفريقية) وذلك فى عام ١٨٥٣ فى مقدمة كتابه «تخطيط سنغاليه» حيث اختتم مقاله الكبير الذى فند ومحّص المزاعم الموجهة ضد الزنوج فقال «عجيب أن نجد أناساً ليسوا مثقفين ولا علماء نحو وصرف ولا أعضاء مجمع لغوى ، ومع ذلك نجد فى لغتهم كل هذا الترتيب ، وصحيح القواعد وتناسق الكلام . لقد درس كثير من العلماء هذه المواد ونفذوا إلى أسرارها . ولكن شيئاً واحداً مؤكداً ومحققاً هو أن هؤلاء الناس من أبناء آدم خلقهم الحنالق وكفر دم السيد المسيح عن ذنو بهم » .

وقد تناول الشيخ «آنتا ديوب» هذه المشكلة بالشرح الطويل في الجزء الثاني من كتابه «الأمم الزنجية والثقافية» فبعد أن أظهر وجوب تنمية هذه اللغات الوطنية وبالأخص في الناحية التعليمية (لأن التعليم المذى يقدم للمرء بلغة أمه يعين على تجنب سنوات عديدة من التأخير في تحصيل المعرفة «ويؤكد الشيخ» أنتا ديوب» أن إدخال القواعد وطرق التعبير التي تعبر عن الأفكار العلمية والفلسفية في العالم الحديث في تلك اللغات الأفريقية لا يعد عائقاً من الصعب التغلب عليه . وقد تبين أن الكلمات العلمية المأخوذة عن اليونانية واللاتينية مكونة من أصول كثيراً ما يكون معناها غير دقيق . كما أضاف بأنه ليس ضروريًا أن تلجأ إلى لغات ميتة لترجمة كلمة متعددة النواحي (أي كثيرة الزوايا والأضلاع . فثلاً خلفت اللغة الالمانية كلمة كلمة متعددة النواحي ومعناها كثير وكلمة Vicleckig ومعناها «ركن» .

ولكى يدعم برهانه بأمثلة دقيقة فقد خصص الشيخ المذكور فصلاً بأكمله فى كتابه لمفردات علمية خليط من لغة الأولوف الفرنسية فساعدت على ترجمة عدد ضخم من الكلبات العلمية فى اللغة السنغالية فأصبحت تضم كلبات متعددة فى العلوم والمبادئ الأولية فى الهندسة والكيمياء الحرارية وعلم القوة الحرارية والكيمياء، وفى ختام هذا الفصل يترجم المؤلف إلى لغة الأولوف هذه عدة صفحات لملخص نظرية النسبية «لبول لانجفين».

اللغة المصرية القديمة في العلوم الإنسانية :

إن هذا الدفاع والتمجيد الفريد للغة الألوف الذي كتبه المؤلف « فالاف » وكان مركزاً على متن اللغة والمفردات العلمية كان ينطبق أيضاً على لغة الأدب المدون باللغة القومية فيقول « ديوب » (إن هذا الغو في اللغات الأفريقية لا ينفصل عن ترجمة المؤلفات الأجنبية المختلفة الموضوعات والنواحي من (شعر – غناء – قصص – مسرحيات – وفلسفيات – رياضيات – علوم – وتاريخ وغير ذلك) كما أنه لا ينفصل عن إنشاء أدب أفريقي حديث سيكون حتماً أدباً مثقفاً وموجهاً إلى الشعب بأكمله.

وعلى ذلك خصص الشيخ المذكور صفحات عديدة ليبرهن على صلة القربى (وفق رايه) بين لغة الألوف واللغة المصرية القديمة . ونعلم تماماً أن هذا الكاتب يعتبر أن الفراعنة ورعاياهم كانوا من السود ، كما أن لغة السنغال الأصيلة ليست اللغة الوحيدة بين اللغات واللهجات الأفريقية التي جها أصول كلات مصرية قديمة . ومن ذلك يتضح أن اللغة المصرية القديمة تعتبر أساساً لدراسات كلاسيكية أفريقية بحضة . كما يقول في كتابه ولقد حلت مشكلة أصل اللغة الزنجية القديمة ، إذ مها كان المكان الذي يعيش فيه الأفريق في القارة فن المعروف أن اللغة المصرية القديمة قد ساهمت في إعداد أصول اللغات الأفريقية القديمة تماماً كما اشتق الغرب أصول لغاته من اللغة اليونانية واللاتينية القديمة .

وقد صرح «سنفور» من جانبه دون أن يذكر رأى «س. ا. ديوب» في المؤتمر الأول للفنانين والكتاب السود قائلاً (إلى أعتقد أننا إذا جعلنا دراسة اللغة المصرية القديمة إجبارية في مدارسنا اليوم فإن ذلك سيكون مهماً لنا ، وربماكان أكثر أهمية من دراسة اللغتين اللاتينية والإغريقية». ويعبر «سنفور» نفسه على لسان أمير من أمراء بلاده يلوم نفسه لثقافته الغربية في كتاب «الطالب الأفريق أمام الثقافة اللاتينية» فيقول:

ه أيها الأطفال ذوو الآفاق الضيقة . ماذا لقنكم الأجانب ؟

لقنوكم وضع الكلات في الجمل وإن آباءكم وأجدادكم من بلاد الغال ؟ (فرنسا).

« فأصبحتم تحملون الدكتوراه من السوربون وكذا المدبلومات»

« وتجمعون الأوراق. فليتكم تجمعون الذهب وتعدونه

« قد قيل لى إن بناتكم يطلين وجوههن كالخليعات ويجنحن نحو العلاقات الجنسية السامرة (المتحررة) وليحسن سلالاتهن

« فهل أنتم سعداء »

ومع ذلك كان «سنفور» ممن يعتقدون بضرورة مزج الثقافات كما وضح ذلك بوجه خاص فى المؤتمر الأول للكتاب والفنانين السود. ومع أننا نكشف الستار عن تعطش الكثيرين من المثقفين الأفريقيين للغة القومية فإنهم مع ذلك لا يرغبون قط فى مقاطعة اللغات والثقافة الغربية.

فنى مقال كتبه «ف. د. سكيليبا» معدداً قيمة أن «كل شيء يوحى لنا بأن نحتفظ فى أفريقيا باللغتين الإنجليزية والفرنسية كوسائل للثقافة والتفاهم السياسي فى رقعة كبيرة من القارة مها كان عدد الدول التي ستتكون منها هذه القارة في المستقبل». ويصرح «د. تشيديميو قائلاً «إننا لا نستطيع تقبل الحلول التي تجعل من أفريقيا قارة مغلقة على نفسها بسبب فرض التعليم باللغات القومية ، ذلك لأننا نؤمن في فضائل الحضارات والمدنيات المختلطة».

ويبدى وبول هازوما وقلقه حين اشترك في المؤتمر الأول للفنانين والكتاب السود حين يرى «أن الغربيين يأسفون لأنهم فرضوا دراسة اللغات الأوروبية ويتساءلون في جد: ألم يكن من الأوفق الرجوع بأسرع ما يمكن عاكانوا يعتبرونه خطأ قد صدر عنهم في تعليم وتثقيف الأفريقيين. وأنه يجب عليهم البدء بتعليمهم لغانهم الأصلية (القومية). وبعد أن أظهر الكاتب الداهومي وجي منسفون واخصائي علم السلالات الصعوبات الناجمة عن استخدام اللغات الأفريقية (القومية) مثل تعدد هذه اللغات وكتابة ونسخ المقاطع الصوتية . . . إلخ ، ثم اختتم مقاله قائلاً وإلى كإفريقي لا أستطيع كبح نفسي من أن أتساءل أكانت الأسباب التي يود الأوروبيون من أجلها أن يبرروا عدم تعليم الأفريقيين من الآن إلا بلغائهم الأصلية (القومية) ، وهل هذا هو السبب أن يبرروا عدم تعليم الأفريقيين من الآن إلا بلغائهم الأصلية (القومية) ، وهل هذا هو السبب الرئيسي أم أن هناك دوافع حقيقية يخجل الأوروبيون من الاعتراف بهاكالحفاظ على أنانية رخيصة أو الحفاظ على النفوذ أو الحوف من المنافسة التي لا تسمح لهم شجاعتهم بجعلها تظهر إزاء الازدياد المسريع للمثقفين الأفريقيين المذين خلوا مما شها منه الأوروبيون (الغربيون) . وكان بعض المطدد السريع للمثقفين الأفريقيين المنين خلوا مما منه الأوروبيون (الغربيون) . وكان بعض عندى فكرة تعليم الأفريقيين لغنهم الأصلية قد قرروا مقدماً أنه قد نتج عن هذه الدراسات عدم توازن اجتماعي وذهبي عند الذين نثقفوا بها وبهاوا منها .

إننا نلحظ الأهمية التي يوليها المثقفون الأفريقيون لهذه المشكلة . واليوم وقد نالت جميع المستعمرات الفرنسية الاستقلال فالمهم إذا أن نرى كيف ستتطور سياسة هذه البلاد في هذا الميدان .

ولا يظهر حتى الآن على الأقل أن مركز اللغة الفرنسية كلغة رسمية فى هذه البلاد سيوضع موضع تساؤل كماكان وضع اللغة الإنجليزية فى الدول الأفريقية التىكانت من قبل تحت الاستعار البريطانى وسيطرته. فإن محاولات عديدة بدلت لتوحيد اللهجات المتجاورة أيام الاستعار، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل حتى الآن. وقد حدث هذا فى ساحل الذهب بصفة خاصة بأن تم الجمع بين لهجتى « فانتى وتوى » فى لغة واحدة « لغة أكان » ويؤكد لورد « هيلى » أن سبب فشل هذه التجربة إنمايرجع إلى عوامل الغيرة بين القبائل الوطنية وصعوبة الكتابة. وأن نجاح اللغة العبرية فى إسرائيل لم ينس المثقفين الأفريقيين الحل الذى اتخذه الهنود ( فى الهند ) بأن ظلت اللغة الإنجليزية هى اللغة الرسمية ، وف ١٩٥٩ دار البحث خلال الملتق الذى عقد فى تونس تحت إشراف المؤتم

القائم من أجل حرية الثقافة . فرأى الجامعيون فى هذه البلادالتي استقلت حديثاً استحالة استعال لغنهم القومية كلغة تعليم .

وأم المشكلات الحالية التى تواجه أفريقيا والتى لمسها جيداً أنصار وحدة البلاد الأفريقية هى الربط بين أفريقيا الناطقة باللغة الإنجليزية وأفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية . وكانت « غانا » و « غينيا » وفق توصيات المؤتمر الأول للشعوب الأفريقية المنعقد فى أكرا فى ديسمبر سنة ١٩٥٨ أول دولتين اتخذتا إجراءات لتعميم تعلم اللغتين الفرنسية والإنجليزية .

وعلى ذلك يبدو أن لغة المستعمر ستبقى لوقت ما لغة التداول. وذلك لا يتعارض مع اهتام المتقفين الأفريقيين من الاستمرار في البحث عن لغة أفريقية موحدة. يوضح ذلك القرار الخاص باللغات الذي أصدره المؤتمر الثاني للكتاب والفنانيين السود. ينص هذا القرار أولا على أن هناك وحدة قوية تربط بين اللغات الأفريقية كتلك التي تربط بين اللغات الهندية والأوربية ، ولنضرب لذلك مثلا : فقد أمكن إيجاد صلة قربي بين لغات متباعدة في الموقع الجغرافي مثل « الرونجا » التي يتكلمها سكان أفريقيا الجنوبية و « السارا » و « الفريقيا المغربية الفرنسية ) وسكان مصر القديمة . ومن مقترحات هذا المؤتم ما يأتي :

(أ) ألا تستعمل أفريقيا المستقلة أو المتحدة ( فوراليا ) أية لغة أوروبية أو غير أوروبية كلغة قومية .

(ب) أن يتم اختيار لغة أفريقية قومية ذات طابع وصفات ممتازة ولو لم تكن لغة الأغلبية من السكان لأن مرونة اللغة وثروة الألفاظ هي أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في اللغة لتنتشر، وعلى ذلك فيجب على كل أفريقي أن يتعلم هذه اللغة الوطنية المختارة بالإضافة إلى لهجته الأصلية الإقليمية، وكذا إلى جانب اللغة الأوروبية التي تعلمها في المرحلة الثانوية (إنجليزي – فرنسي أو أي لغة أوروبية أخرى) علماً بأن هذه اللغة الأوروبية تكون اختيارية.

(حـ) أن يكلف فريق من اللغويين بأن يدخل فى هذه اللغة المختارة كل المصطلحات والمفاهيم الضرورية لدراسة الفلسفة والعلوم والفنون.

كما ينص هذا المؤتمر فى النهاية على أن تختار هذه اللغة من بين اللغات الآتية لسعة انتشارها أو لغزارة ثقافتها وهى ( السواحيلي – الهوسًا – يورديا – البامبارا – الماندينج – الييل – الولوف ) . وترتب على ذلك أن انخذت تنجانيقا المستقلة فى عام ١٩٦٣ لغة السواحيلي كلغة رسمية لها . كما

أن مؤتمر رؤساء الدول الأفريقية المنعقد فى أديس أبابا فى مايو سنة ١٩٦٣ قد قرر أن اللغات الأفريقية تستعمل كلغات رسمية « لمنظمة الوحدة الأفريقية الحديثة إن أمكن إلى جانب اللغتين الإنجليزية والفرنسية ، وسبب النص على كلمة « إن أمكن » هذه أن محررى الميثاق الأفريقي قد اشترطوا أن تكون اللغة الأفريقية المستعملة كلغة رسمية يجب أن يكون لها متنها ( أجروميتها ) وتكون مكتوبة . وعلى الدولة التي تستخدم هذه اللغة أن تقدم للمنظمة الأفريقية الأشخاص المؤهلين لميكونوا أعضاء في سكرتيريتها .

#### ملاحظة:

« إن الفقرة الخاصة باستخدام اللغات الأفريقية داخل المنظمة أضيفت إلى النص الأصلى للميثاق ( فى البند ٢٩ ) بعد تدخل الرئيس ناصر الذى كان يريد أن تقبل اللغة العربية إلى جوار اللغتين الفرنسية والإنجليزية . فأصبحت الصيغة النهائية للبند ٢٩ تقرر أولا اللغات الأفريقية ثم لغتى الدولتين العظميين الاستعاريتين بدون الإشارة الصريحة إلى اللغة العربية » .



## البّابُالشاني

## التقاليد والعادات

«إن سكان الأرض السوداء فطريون لأقصى درجة بلا إدراك ولا تجربة أوخبرة فى أى شىء ويعيشون عيشة الحيوانات المتوحشة بدون قانون وبدون نظم » هذه هى الصورة لأفريقيا الهمجية كما صورها «ليون» الأفريقي فى القرن السادس عشر والتى اتخذها كثيرون من المثقفين الأوروبيين كأحد المبادئ الأساسية المسلم بها دون تمحيص لتبرير نشر الحضارة التى قام بها الاستعار وفقاً لنظريات مثل نظريات «جوبينو» فى عدم مساواة الأجناس البشرية أو وفق نظريات «ليبى بول» عن عقلية الشعوب البدائية التى لا تساير المنطق . ولذا أصبحت هذه الفكرة هى الفكرة السائدة عند كل أوروبى عن الشعوب الأفريقية .

وكان طبيعيًّا أن تجرح مثل هذه الصورة شعور وكرامة المثقفين الأفريقيين مما دعا عدداً مهم للتخصص في دراسة علم أصول السلالات البشرية . ولقد آمن المتطرفون للقومية من المثقفين الأفريقيين بخطأ هذه النظريات وأنها كانت مجرد تكثة يستند إليها المستعمر لينفذ أغراضه الاستعارية ، ويؤكد ذلك «مبوتو أوجيك» فيقول في كتابه الأفريقي الأسود والثقافة الملاتينية (يدعى الأوروبي أن الإفريقي لا يعرف القوانين ولا النظم السياسية وأن المجتمع الإفريقي مجتمع فوضوى يعيش في فوضى القبائل . وإني لأتساءل : كم من الزمن ستعمى هذه الخرافات سكان الغرب (أوروبا) .

ويلخص ه س . س . تبديانى » هذه المشكلة أيضاً فيقول (كان لزاماً لتدبير التوسع الاستعارى أن روجت الأمبريالية فكرة انحطاط الجنس الأفريقى وانحطاط عقليته وثقافته . أما « أمانويل س . بول » من هاينى وهو أستاذ فى معهد أصول السلالات البشرية فى مدينة ( بور أو برنس ) فيقول فى كتابه ( أصول السلالات البشرية فى القرن التاسع عشر ) فبدلا من تصليح الأخطاء الناتجة عن سوء تقدير البيض للسود وثقافاتهم ، فإن هذه الأخطاء قد أيدت الاستعار وأقامته على أسس وقواعد

تتمشى مع منطق البيض بتصميمهم على انحطاط السود. وعلى هذا لم يستطع علماء السلالات البشرية الأفريقيون الأخذ بهذا الرأى المتطرف. فإذا كان بعضهم قد اهتم بإطراء فضائل التنظيم القبلى ( القبائلى ) الإفريقى فقد بيَّن آخرون الطابع المذل ، بل والضار ، لبعض الطقوس فى الشفاء من أمراض معينة . وبين هاتين الفئتين تقف الأغلبية التى تهتم بتدبير النظم والعادات القبلية .

## رمح كينا اللامع (الوهّاج)(١)

يظل « جوموكينياتا » الشخصية الفذة بلا أدنى شك بين علماء السلالات البشرية . وظل كذلك حتى تعطل تيار عمله السياسي عام ١٩٥٣ حين صدر عليه حكم بالسجن سبع سنوات لأنهم اعتبروه المسئول عن ثورة « الماوماو » برغم دفعه لهذا الانهام . وحين أطلق سراحه عام ١٩٦١ تبوأ في الحال مركزا مرموقاً في حياة كينيا السياسية . في ١٩٣٧ أفرد «كينياتا » كتابا عن النظم القبلية في قبيلته «كيكو بو » ( وهي القبيلة التي ينتمي إليها جميع مناصري حركة الماوماو تقريباً ) وكان عنوان هذا الكتاب مواجهة مرتفعات كينيا :

« Facing Mount Kenya » يلفت نظرنا فيه العاطفة الصادقة التي يبذلها المؤلف في دفاعه عن ترابط النظم في قبيلته هذه والأسس المنطقية المبنية عليه هذه النظم .

ور بماكانت أبرز الفقرات في هذا الكتاب التي تبرز دفاعه الصادق هي فطرته التي يعالج فيها الكاتب مشكلة ختان البنات الشابات. فبعد أن ذكر جوموكينياتا الحكم الجائر الذي أعلنته السلطات الدينية والحكومية والطبية الإنجليزية عن عملية الحتان عند الفتيات فإنه يقول في بساطة: من المهم أن تفهم الأهمية الضخمة لهذه العملية في رد الفعل النفساني لدى القبيلة. فإنها تعتبر دائماً كقاعدة أو وضع له اعتبارات تربوية وأخلاقية واجتماعية ودينية. ويستحيل على أى عضو في القبيلة أن يتخيل احتفالاً بقبول فتاة دون عملية الطهارة هذه (بتر بظرها) كما أنه بالنسبة لأفراد قبيلة كيكوبو فإن إلغاء هذه العملية الجراحية معناه إلغاء للنظام الموضوعي والتقليدي. وتبين دراسة علم الأجناس أن عملية (الطهارة) (بتر البظر) هذه مثل عملية الختان عند الإسرائيليين وهي وإن

<sup>(</sup>١) أنه الاسم المستعار الذي يطلق على كيساتا . أنظر مقدمة «جورج بلاندييه» المترجمة باللغة الفرنسية لهذا الكتاب : Facing Mount Kenya

كانت تشوبه جزء من الجسد ولكنها شرط أساسى وضرورى لأن يتلقى الفرد تعليما دينيًّا وأخلاقيًّا كاملا » .

ومع ذلك فإن « جوموكينياتا » لا يهمل المظهر الطبى لهذه العملية مثار الجدل ، ولكنه يعرض بالتفصيل الوسائل المستخدمة في هذا الشأن ونظام الطعام المناسب والحام البارد وإعداد الأعشاب الطبية إلى غير ذلك لتجنب تعفن الجرح ولتخفيف الآلام ثم إنه يدفع بشدة الاتهام القائل بأن عملية بنر البظر هذه سبب لتعسر الولادة ( الوضع ) أو سبب في كترة الوفيات عند وضع المولود الأول وذلك بسبب الجروح التي تتركها هذه العملية ( الطهارة ) . ويؤكد أن هذه حالات شاذة ولكنها لفتت الأنظار لشذوذها ولأتها عولجت في مستشفيات المستعمرة التي يديرها الأوروبيون . في حين يؤكد أن هناك مئات من المواليد الأول لنساء قبيلة «كيكوبو » ما زال على قيد الحياة و يتمتعون بصحة جيدة والكاتب واحد منهم . (1)

ومن دراسة أصول السلالات البشرية وطبائعها يهدف «كينياتا » إلى هدف سياسى واضح ، وهو إظهار الظلم ( الذى يحسه ) من تخصيص أراضى هضبة كينيا الخصبة للمستعمرين الأوروبيين والذى نشأ عنه خلاف شديد سيطر على تاريخ البلاد منذ استعارها . ويشرح ذلك «كينياتا » فى وضوح تام فى ختام كتابه سالف الذكر ( تحت سفح جبل كينيا ( فيقول :

عندما اغتصب (سرق) الأوروبي أراضي أفراد قبيلة كيكوبو فإنه حرمهم من مصدر رزقهم وكسبهم ومن الرمز المادى الذى يربط العائلة بالقبيلة . وإنه بفعلته هذه يهدم الأسس الاجتهاعية والأخلاقية والاقتصادية في حياة الأفريقيين ، يفعل كل هذا مدعياً في سفسطة أنه إنها يفعل هذا لصالح الأفريقيين وأنه يسعى لنشر المدنية بينهم وأنه يعلمهم كيف يعملون في نظام وبانتظام وأنه يريد أن يستفيدوا من التقدم الأوروبي في حين أن هذا الأوروبي يصف الإهانة للأفريقيين تحت ستار النفع ، ويدعى أنه لا ينبغى السيطرة على أحد . وقى الحقيقة أنه لا يقنع بكل ذلك إلا نفسه » .

بدأ كينياتا تهجه السياسي من هذه الزاوية . فقد اختارته قبيلته ليعبر بلسانها وليعرض مطالب مواطنيه أمام عدة لجان تحقيق بريطانية شكلت بخصوص مشكلة الأراضي السالفة الذكر في عام ١٩٣٠ ، وكتاب كينياتا هذا (تحت سفح جبل كينيا) زاخر بالوطنية التي لا تنفصل عن تمسكه

<sup>(</sup>١) من كتاب كينياتا « نحت سفح جبل كينيا» .

بتقاليد فبيلته الموروثة وربها كان أصدق برهان على ذلك ما ورد فى مقدمة هذا الكتاب وهو الأهداف إذ يقول :

وإنى أهدى هذا الكتاب إلى ه موجو Moigoiو وامبو Wamboi الشباب الأفريق كله المحروم لتخليد المشاركة الروحية مع أرواح الأسلاف من خلال الكفاح في سبيل حرية أفريقيا . وإننى واثق ثقة لا تتزعزع بأن الجميع سيتحدون أمواتاً وأحياء ومن سيولدون فيابعد لإعادة بناء المقدسات التي اندثرت وتهدمت ، المسيحية والديموقراطية هناك ركبزتان ركز عليها علماء السلالات الأفريقيون بوجه خاص في رد اعتبار وتفسير التقاليد الموروثة عن الأسلاف :

## النقطة الأولى :

وهى أنه من الحطل والحطأ القول بأن المعتقدات الأفريقية قائمة على عبادة الأصنام . والواقع بخالف ذلك تمامًا لأن الأديان الأفريقية تعترف بوجود إلّه خالق .

#### النقطة الثانية:

هى أن التنظيم السياسى للقبائل الأفريقية تنظيم ديموقراطى مثل النظم البرلمانية الأوروبية ، ويشير الكاتب وامانويل س . بول » في كتابه (عبادة الآلهة الأصنام) الذي صدر في سنة ١٧٦٠ إلى أن الرئيس و دي بروس » هو الذي جعل لفظ عبادة الأوثان لفظاً شعبيًّا ، ويضيف أخصائي علم السلالات والهايتي » في هذا الموضوع وإن هذا البرتغالي المسيحي قد رأى آلهة في كل مكان لدى المتوحشين . وقد ظن أن إبلاغ الرسالة الإلهية نبرة يتمتع بها العدد القليل من العقلاء ، لذلك ساهم هذا الرجل بأن جعل القرن التاسع عشر يعتقد أن هناك أدياناً سوداء هي عبارة عن ديانات غير مهذبة لآلهة متعددة تكون مجموعات من السحر والشعوذة» .

وقد بين نيافة الأب «صموئيل جونسون» في كتابه (تاريخ قبائل البوروبا) أن اسم الله عند اليوروبا هو «أولورم» أي أن معناه سيد السماء وهم يعتقدون بأنه خالق السموات والأرض وأنه يتربع مكاناً مرتفعاً جدًّا لكى يهتم بالناس وبشئونهم اهتهاماً كبيراً. وهذا دعاهم إلى أن يسلموا بوجود آلهة كثيرة وسطاء بينه وبينهم تسمى (أوريشا). ويتابع المؤلف حديثه فيقول إنهم يعتقدون في العالم الآخر، ومن هنا ظهرت شعائر الموتى كما يعتقدون في يوم الحساب في الآخرة.

ويكتب كينياتا مميزاً بين عبادة الله وقدسيته للأجداد والآباء (وذلك في كتابه تحت سطح جبل

كينيا) فيقول : إن قبائل الكيكويو تؤمن بإلَّه واحد هو «نجاى» خالق كل شيء.

كما نجد أن الأب و أندريه رابوندا بوكر » بعد أن تحدث عن الجابونية (١) Gabonais وعن المجابونية (١) الأم بيائه واحد هو الخالق الأعظم والكائن الأسمى وخالق الكون العظيم وسيد كل شيء . نراه يضيف قائلا و ولكن أهل جابون يحددون مكان وجود هذا الإله فيقولون إنه موجود فيا وراء الطبيعة أي في العالم غير المرئى أي في وضع يختلف تماماً عن مكان وجود الأرواح ، إذ أن مكانه أسمى من ذلك بكثير . ولهذا يتجه أهل جابين إلى الأجداد والأسلاف فهم الوسطاء بين الله والناس . الأمر الذي جعل الأوربيين يقولون بوجه عام إن الأفريقيين يتخذون آلهة متعددة» .

ويعلن «مبونو أجبك» بأن «الأفريقيين يعتقدون فى إله واحد ، إليه تنسب كل المخلوقات «وقد أوضح «بوبوهاما» فى كتابه عن «السنراها» بطريقة ملموسة » أن جميع قبائل أفريقيا الغربية الفرنسية بدون استثناء تدين بوحدانية الله . وأن جميع الأسماء التى يسمى بها الله عندهم إنما تصدر عن أصل واحد مشترك وإن تعددت الأسماء ، وهذا يبرهن على أن تسمية الله بأسماء متعددة ترجع إلى عهد بعيد سابق على المسيحية والإسلام .

ويرى «بول هازوما» «وذلك فى دراساته بعنوان» روح الداهومى كها يكشف عنها دينه» أن تعريف القديس يوحنا «صاحب الإنجيل المعروف» لله قريب جدًّا من مفهوم عباد الروح من أهل داهومى للكائن الأعظم ،. ومن جهة أخرى يذهب أخصائى علم السلالات الداهومى بعيداً فى مقارنته بين الأديان عند عباد الروح والدين المسيحى ، لهذا فإنه يرى فى « لجبا» وهو تمثال عابس الوجه ومزود بعضو تناسلى ضخم وموضوع عند مدخل كل مسكن داهومى أن هذا الممثال يمثل روح المشر.

كما يخوض أيضا هذا المؤلف السالف الذكر فى معتقدات الداهومى فيقول: «إن الداهومى ويقول: «إن الداهومى يعتقد فى الروح لأنها دائمة وخالدة وأنها تحيا بعد وفاة الإنسان «ومع ذلك يضيف هازوما قائلا: «إن أسلاف هذه الشعوب لجهلهم الكتابة فإنهم لم يستطيعوا أن يخلفوا آثاراً مكتوبة، وعليه فليس فى الإمكان التحقق من أن معتقداتهم فى خلود الروح مبتكرة أو أنها ترجع إلى ديانات التوحيد القادمة عليهم من الخارج كالمسيحية والإسلام. وتبين هازوما أخيراً اعتقاد هذه الشعوب فى الحياة

 <sup>(</sup>١) إرجع إلى كتاب أندريه رابوند أوروجيه سيلاتز بعنوان «طقوس وعقائد شعوب جابون».

<sup>(</sup>٢) إرجع إلى كتاب الدكتور جان بولنوا وبوبوهما بعنوان وإمبراطورية جوواء .

الأخرى واعتقادهم فى مدينة الموتى حيث يقدم الموتى حساباً لأسلافهم عن أعالهم فى هذه الدني قبل الوفاة .

ويعتقد داهومى ثان هو (ماكسيمليان كيتومة) فى أن دين بلاده كان فى البداية دين توحيد . ولكن أضيف إليه بعد ذلك تجسيد قوى الطبيعة ، فجرّ بذلك على الدين الخلط واللبس بين الإلا نفسه (۱) «وعليه يظل مفهوم (ماهية الكائن الأعظم لدى قبائل فرنسى) صحيحاً جداً . ويذك كرينوم أيضاً اعتقاد الداهومى فى أن الروح غير مادية (معنوية) وخالدة ويبرهن على ذلك فيا يسره من براهين بالقرابين البشرية التى كان يقدمها ملوك داهومى ، وذلك بأن يرسلوا خدماً إلى روح الميت ويجد كرينوم فى الكثير من الأمثلة أثراً لاعتقاد هؤلاء الناس فى حساب الميت بعد وفاته .

ويبين الكاتب الغانى ٣ ج . ب . دانكا » فى كتابه « وجود الله عند قبائل آكان «القرابة والصلة بين المفهوم المسيحى والمفهوم عند قبائل آكان للكائن الأسمى . وهو يرى أيضا أن هذه الفكرة سابقا على التسلل الأوروبي . وترتكز دراسة هذا الكاتب (ج . ب . دانكا) إلى حد كبير على نحليل لغوى لصفات الإله الأعظم لدى قبائل (آكان وأودومانكوما) فهذا الخالق موجود بصفة دائما وإلى مالا بهاية وله كيان لا حدود له وشامل للكون كله « ويختتم المؤلف هذا التحليل بقوله : « إذ الأسلوب الدراسي الذي نحن بصدده هو برهان على انسياب روح القدس في هذا العالم » . أى أذ روح الله في كل شيء ويرى ذلك بوضوح أكتر في مذهب قبائل آكان في ساحل العاج .

ومع ذلك فلم يؤكد كل هؤلاء الكتاب التشابه القوى بين المعتقدات الأفريقية والمعتقدات السيحية . حتى «كوينو» وهو مسيحى متحمس قد بنى بعيداً فى شرحه عن المفهوم الأفريقى فيقول : «إن آراء هذه البلاد عن تكون العالم (إذا استطعنا أن نسمى هذه المجموعة التافهة من الحرافات آراء) فإنها لا تنتهى إلى أية نظرية من النظريات وحنى هازوما وهو كاثوليكى أيضا يقول «إن الله الداهومي يقوم بدراسات فلسفية لا أساس لها من الناحية العلمية حين يتحدث عن مدينة الموتى أو مصير الإنسان ، ذلك لأنه لا يملك البراهين المقنعة التي تحقق هذه الأفكار كها أنه لا يمكن تفنيد هذه البراهين، ونجد أن كوينوم من نفس هذا الرأى ، لذلك فإنه يكتب «إذا كانت فكرة الحساب فى العالم الآخر عند الداهوميين فإنه لا توجد عندهم براهين قاطعة وواضحة عن الأعال الثي يستحق عليها العقاب بعد الموت كها يسجل «أن نقص الحلق الإيجابي هو برهان على انحطاط

<sup>(</sup>۱) كتاب في «قبائل فرنسي»، ص ٦٤.

عبادة الأوثان» ، وعلى نقيض هازوما نجد أن «بوبوهاما» يذكر أن فكرة رحمة الله وطبيعته غريبة عن الأديان الأفريقية .

ويبدو أن مثل هذه المشاكل لم تزعج كلا من «كينياتا وأوجيك» فليس لديها عطف على المبشرين لأنهم بالنسبة لكينياتا كانوا ضد عملية الحتان ، وأما بالنسبة لأوجيك فإن المبشرين ساهموا في اختفاء الاختبارات التي كانت تجرى (كاطلاع الذكور على الآراء الدينية) دون أن يقترحوا أي شيء نافع بديلا لهاه .

وفيماً يختص بالتنظيم الديموقراطى للسلطة السياسية فى المجتمعات الأفريقية فإن كلا من كينياتا وأوجيك يتفقان على وجود هذا التنظيم . فيقول كينياتا : قبل دخول الأوروبيين كانت تتمتع قبائل الكيكويو بنظام حكم ديموقراطى بالرغم من أنها عرفت قبله النظام الملكى» .

ويصرح أوجيك قائلا: إن النظام السياسي في أفريقيا ديموقراطي لدرجة كبيرة لا تجعل أي شخص يشعر بأن حريته مقيدة (مخنوقة). ويستشهد المؤلفان لتأييد نظرياتها بنظام رؤساء العائلات في مجالس القرية بحيث تنتخب هذه المجالس بدورها مندوبين لمجلس الشيوخ على مستوى القبيلة . . . إلخ .

ويذكركينياتا أن السلطة كان يمارسها أولا ملك طاغ يدعى « جيوكيو » مؤسس القبيلة ، ثم قام الشعب بثورة وأرسى نظم الحكم الديموقراطى . ووضع الثوار دستوراً يخول السلطة لطبقة من الناس معينة لفترة ٣٠ أو ٤٠ سنة . وهذا النظام فى الحكم منتشر فى أفريقيا . ويصور الكاتب (نازى بونى) من قولتا فى قصته « أفول نجم العهد القديم » هذا الإحلال ، أى إحلال الجيل الصاعد مكان الجيل السابق أو القديم .

و يعتبر كينياتا اختيار الإدارة البريطانية للرؤساء المحليين عود إلى الاستبداد. ونجد نفس الفكرة عند « بارميناس جيتيذو مكرى » أحد رفقاء كينياتا فى الجهاد ، فنراه يؤكد فى كتابه ( أفريقي يخاطب مواطنيه ) : « أن بلاد كيكويو كانت ديموقراطية لعدة قرون قبل أن تسقط تحت سيطرة الدول العظمى الأوروبية » . كها أن « سيلا آسان » يقول فى كتابه ( جمهورية أفريقية فى القرن التاسع عشر) إن جمهورية ليبو كانت جمهورية ديموقراطية بكل معنى الكلمة وذلك حين كانت تحكم نفسها بنفسها . فقد تأسست هذه الجمهورية عام ١٧٩٥ نتيجة ثورة قام بها صيادون للأسماك من شعب ليبو فى شبه جزيرة (الرأس الأخضر) ضد الملك «دامل» ملك «كابور» تم سقطت هذه الجمهورية عام ١٨٩٥ نتيجة عند بدء احتلال الفرنسيين لداكار .

ويصف «سيلا آسان» التنظيم السياسي لهذه الجمهورية ودقته فيقول: إنه كان لهذه الجمهورية بجلس وزراء ومجلسان نيابيان، وكان رئيس الوزراء (سيرنى من داكارو) ينتخبه مجلس من الأعيان يدعى «ديامبور» وكان هذا المجلس الأعلى يتكون من أعضاء أكبر سناً من أعضاء المجلس الأدنى المسمى (فريس). وكانت سلطة المجلس الأدنى أقل من سلطة المجلس الأعلى . ويذكر سيلا آسان أن وظائف الوزراء لم تلبث أن أصبحت وراثية كما أنه يقول: كانت لهذه الظاهرة الأخيرة أضرار خطيرة جداً » .

وكان الدفاع عن الديموقراطية الأفريقية الذى يقدمه «نداباننجى سيتول» القسيس وهو من زعماء حزب زانو Z.A.N.U. في روديسيا الجنوبية كان دفاعه فريداً فيقول في كتابه «القومية الأفريقية» ما يلى : --

كان نظام الحكم الأفريقي ديموقراطيًّا لدرجة كبيرة في الإسراف حتى كان هذا النظام يتعطل بسبب هذه الديموقراطية . فالشعب هو أساس كل سلطة تتكون بطريقة منتظمة ، بالرغم من أن الكثير من المراقبين الأوروبيين والأمريكان يعتقدون أن السلطة يجب أن تكون في يد الرئيس وحده (رئيس الدولة) وعيب الديموقراطية الأفريقية هي أنهاكانت ديموقراطية مسرفة في الديموقراطية مما أضركثيراً بالشعب ، ذلك لأن تنفيذ أي مشروع من المشاريع كان يتطلب موافقة العشيرة أو القبيلة كلها . (۱)

وإذاً لماذا هذا الإصرار من أخصائي علم السلالات البشرية الأفريقيين على تأكيد معتقدات الشعوب الأفريقية في الكائن الأعظم (الآلة الأكبر) وكذا احترام المجتمعات القبلية الديموقراطية (جنوب الصحراء الكبرى). يبدو أن أسباب ذلك واضحة فلقد ظهرت لهم هاتان الخاصيتان وكأنها المعايير التي تقيس بها اللول الأوربية الكبرى (وهي دول ديموقراطية ومسيحية) درجة الحضارة. بيناكانت صورة من صور الاستبداد ، استبداد الملوك الزنوج ، وعبادة الأوثان هوكل ما يتي في رؤوس الغربيين نقلا عن قصص المستكشفين (ومن المهم أن نذكر أن «غاندى» كان يعتقد أنه ليس لزاماً أن نعقد موازنة في القيم بين النظم الهندية والديموقراطية الغربية ، فقد كان يعبر عن احتقاره لحضارة أوروبا المادية بأن يفضح في أسلوب لاذع وعنيف النظام البرلماني في إنجلترا عن احتفاره فرد في كتابه بعنوان «حضارتهم وخلاصنا منهم») فقد وصفه بأنه نظام عقيم وفاسد.

<sup>(</sup>١) ورد بكتاب والقومية الأفريقية ، أن حزب زانو .Z.A.N.U معناه الاتحاد الوطنى الأفريق الزنيارى (إقليم زيناو).

#### الطب والسحر:

لم تكن عبادة الأوثان والسحر مشكلة دينية فحسب ، بل كانت مشكلة طبية ونفسية أيضاً بحيث استرعت نظر أخصائيى علم السلالات والكثير من قادة الأفريقيين ، فالجميع متفقون على فائدة العقاقير المستخرجة من النباتات والتي يستخدمها المرضى (المعالَجُون) في القرى الأفريقية . ويفرق كينياتا وبوبوهاما وفولبير بولو بين هؤلاء المعالجين وبين السحرة الذين يكرسون قدراتهم لحدمة البشر . (ولكن الآراء تختلف فيا إذا كان الفارق بين الاثنين كبيراً وبيناً ، وعا إذا كان يمكن للشخص نفسه أن يمارس تارة العلاج وتارة السحر) .

وكان يجب أن يكون اهتمامنا منصبًا على مدى معلومات هؤلاء المعالجين الأفريقيين من ناحية الملمهم بتركيب الأدوية (الناحية الصيدلية). وكان هذا الموضوع هو الذى قدمه طبيب أفريقى يسمى و فابيان اكودو نكولوا سام) في المؤتمر الثاني للكتاب والفنانين السود بعنوان و العلاج الطبى بالنباتات في أفريقيا السوداء وقد كان هذا البحث مدعماً دائماً باقتباسات من مؤلفات الأخصائيين الأوروبيين وخاصة من كتيب الأستاذ الدكتور و بيروه و ، ويذكر مقدم هذا البحث أن هؤلاء الأخصائيين يرون أن الكاهن الوثني يمكن أن يكون قد حصل على معلومات واسعة نتيجة لخبرته الطويلة ولما دونه أسلافه من ملاحظات في ميدان الطب. ويصر و أساما و هذا على ضرورة تكوين فريق من الباحثين الأفريقيين لاكتشاف أسرار علم تركيب الدواء الأفريقي المتوارث و التقليدي و . كي أنه يقرر بأن المباحثين الأوروبيين يصرحون بعدم ثقتهم في المعالجين الأفريقيين ، و بهذه المناسبة يبدى و أساما و الملاحظة الآتية فيقول : و وقبل أن نمجد ونمتدح التعاون الذي تم حديثاً بين طرف يبدى و أساما و الملاحزة وسجنوا لا لذنب سوى المباحثين ( الأفريقيين والأوربيين ) يجب أن نقرر أنه كثيراً ما طورد السحرة وسجنوا لا لذنب سوى أنهم مارسوا فن السحر و .

وقد فضح ٥ كينياتا ٥ قبل ٩ أساما ٥ بعض أعال مماثلة ، فقال إن جده كان أحد ضحايا هذه الأعال . وكان يلقى مسئولية هذه الأعال على الإدارة وعلى المبشرين . ولا يستطرد العالم الأخصائي في السلالات البشرية ٥ كيكوبو ٥ في الفصل المخصص ( للطب والسحر) في مزايا النباتات الطبية ، بل يتناول في حزم وقوة مشكلة السحر . وعلى ذكر تأثير الحب فإن الكاتب يقول ٩ إذا آمنت بتجريتي الحاصة فإن ممارسة السحر هي وسيلة للانتقال بالتفكير عند الفرد والاتصال به روحيًا . وفي الواقع أن الساحر أو صاحب التميمة يستطيع بطريق التركيز أن ينفذ إلى روح المرء الذي يرغب

الاتصال به روحيًّا . ومن المحتمل أن يبرهن الدراسة الدقيقة والعلمية لهذه الظواهر على أن الأمر يتعلق بما نسميه علم التنجيم ولا يتصل مطلقاً بالخرافات .

و بين المؤلف أن السحر والتعاويذ التي تشنى من المرض ما هي في الواقع إلا علاج بالتأثير النفسي على المريض. فهي نؤثر على عقله الباطن بعد التأثير على عقله الواعي. وأن الاعتقاد في وجود قوة للسحر يساعد المريض كثيراً على التخلب على المرض ، وذلك بإقناعه بأنه في أتم صحة ، ولعلى لا أرسل القول جزافاً حين أقول إن مثل هذا العلاج يمكن مقارنته بما يسميه الأوروبيون « العلاج الروحاني » « أو العلاج النفسي » .

و يعتقد « موبوتو أوجيك » فى قيمة وأهمية علاج المعالجين الأفريقيين وعلى هذا يقول « لم يسترع نظر الأوروبيين فى هذا الضرب من العلاج سوى ما يحيط بهم من عناصر السحر».

و برى ه مكسيمليان كينوم » أن إقحام الشرير أو الشيطان الذى ذكر فى الكتاب المقدس (التوراة) إنما هو بدعة لإظهار جيل السحرة مثل عملية « Bô » أى ترك المرء يقدره أو بمثل الهزات التي ينفعل بها من تقمصه روح الشيطان ، وهذا أمر شائع عند عبدة الأرواح فى بلاده . وبعد أن سرد بعض مشاهد لعبدة الأوثان رآها بنفسه ( وأن لم يصدقها برغم رؤيتها ) فإنه يعرض عن ثلاثة فروض وهى التنويم المغناطيسي - الإيجاء الذاتي - والتدخل الإلهي . ويعلل ذلك قائلا : إن الله لا يعمل شيئاً خاطئاً ( أى مجانباً للصواب ) ولا يجلو له أن يفعل المعجزات جزافاً و بلا مبالاة « وينتهى هذا العالم فى السلالات البشرية ( الداهومي ) إلى خاتمة معينة فيقول : « لماذا لا نعتبر عملية Bô هذه شيئاً ماديًا تزيده الروح الشريرة لتصل إلى نتائج كذا أوكذا ؟ » .

وعلى النقيض من ذلك فإن « بوبوهاما » يحل التنويم المغناطيسي في المنزلة الأولى بالنسبة للفروض الأخرى ، وذلك لتفسير تقمص الروح لشخص ما . لأن التقمص كها هو معلوم هو أحد المواضيع التي أثير حولها الجدل والنقاش بين أخصائيي السلالت البشرية . ولقد استرعى انتباه المثقفين من هايتي عبادة « الودو » ويشرحها « ج . س . دور ستفيل » نقلا عن كتاب العالم الفرنسي « شاركو » الذي عنوانه ( الفودو والهزات العصبية ) والذي ظهر في سنة ١٩٢٩ بينها يتمسك الدكتور « بريس مارس » بعرض هذه الشعائر الدينية على أنها تمثل الدين الحقيق ، ويرى « فرانز فانون » أن الرقص وتقمص الروح الشريرة للجسد عند الشعوب المستعبدة مظهر من مظاهر الحرمان ، إذ ينفس خلالها الإنسان المحروم وكذا المحطم الأعصاب عن رغباته المكبوتة ، وذلك الحرمان ، إذ ينفس خلالها الإنسان المحروم وكذا المحطم الأعصاب عن رغباته المكبوتة ، وذلك ببذل مجهود عصبي ضخم بينها تسمح له عمليات ازدواج شخصيته هذه بالتعويض وأنه ينسي في

هذه اللحظة حالته البائسة (۱). وقد سجلت هذه الملاحظة فى فيلم « جان روش » ( السادة المجانين ) حين يظهر حاكم المستعمرات البريطانية بين شخصيات المسرحية التى يمثلها أشخاص تقمصت أجسادهم الأرواح ، ونجد أن أجود النماذج لحالات التقمص هذه فى أقاليم غير مستعمرة ( مثل بلاد الحبشة ) فى كتاب ميشيل ليرلس بعنوان « الشيخ الأفريق » . كما يقدم لنا « بيير فيرجيه » الذى يعتبر من أعظم مؤرخى الدول الأفرو أمريكية فى كتابه « آلهة أفريقيا » يقدم صوراً نفسية لحالات التقمص الروحى فى داهومى وفى البرازيل .

ومن بين المواضيع الكثيرة التى عالجها أخصائيو علم السلالات البشرية الافريقيون موضوع المرأة ، وقد عالجوها بنفس روح رد الاعتبار للعادات والتقاليد الأفريقية . ولهذا يؤكد « أوجيك » أن تقاليد دفع الرجل لصداق المرأة لا تعنى مطلقاً فكرة البيع والشراء ، أى معاملتها معاملة الماشية . كما يرى « كوينوم » أن المرأة الأفريقية ليست من الأرقاء والعبيد ، وذلك في المجتمعات التي تعتنق مذهب الروح في داهومي . أما عن مقدار الصداق وقيمته الذي يدفعه الرجل للمرأة فإنه تضخم حديثاً لدرجة أن دعت الرجل الذي يخطب فتاة إلى الاستدانة مما أدى إلى المعاشرة غير الشرعية . ويعلل «كينياتا » تعدد الزوجات لسبب ضرورة إعفاء الأمهات الشابات من كل عمل خلال فترة الرضاعة الطويلة المدى التي تفرضها التقاليد . غير أن «كينوم » وهو كاثوليكي يهاجم في عنف فترة الرضاعة الطويلة المدى التي تفرضها التقاليد . غير أن «كينوم » وهو كاثوليكي يهاجم في عنف

ومن جهة أخرى نجد أن « هازوما » فى مقال له بعنوان « حلف الدم فى داهومى » يجتهد فى إبراز الأسباب النفسية والاجتماعية التى أدت إلى نشأة وخلق هذا الوضع وما يقدر له من نتائج فى مجتمع معين بالذات فيقول : « إن الطابع الغالب على عقلية الشعب فى داهومى يتميز بعدم الثقة بأعدائه الموجودين فعلا أو المفروض وجودهم . فهؤلاء الأعداء هم الذين يهددون حياة الفرد من أهل هذه البلاد . ولهذا نفهم سبب أن الداهوميين يحبون دائماً أن يحبطوا أنفسهم بوسائل الحاية كما كانوا يلجأون للتضامن بأن يقسم كل منهم للآخر بأنه صديق .

ولسرد هذه الظاهرة كحقيقة واقعة دون عناء ، بل فى يسر ، يعرض الأب « رابوندا وولكر » فى سهولة كيف أن رئيس قبيلة « البنجا » واسمه تابو قد حرم على أفراد القبيلة ذبح نوع معين من الغزال اسمه « ندجوميا » وذلك بسبب ما ورد فى أسطورة من الأساطير أن هذا النوع من الغزال قد أرشد القبيلة إلى كيفية عبور النهر حين كان يطاردها الأعداء ، وكان نتيجة عبوردهم أن نجوا من

تعدد الزوجات ويصف ذلك بأنه تقليد فوضوى لامثيل له.

<sup>(</sup>١) كتاب قانون «المعذبون في الأرض» ص ٤٤.

أعدائهم . فاعترافاً بهذا الجميل قررت القبيلة الامتناع عن صيد هذا النوع أو ذبحه لأنه كان سبباً في إنقاذ القبيلة . (١)

ويحدثنا في اسهاب وأ.ك. أجيساف و النيجيرى كما حدثنا آخرون عن المرؤة والكرم الموروث عند الافريقيين تحتم ألا يرحل الزائر الموروث عند الافريقيين تحتم ألا يرحل الزائر أو الأجنبي (الذي تربطه بصاحب المنزل صلات ودية) دون أن يأخذ نصيباً من جوز الكولا ومن الشراب والطعام دون مقابل ، وعلى المضيف أن يشارك ضيفه جوز الكولا وفي الشراب. ومن لم يقم من الأفريقيين بهذا الواجب نحو الضيف يعتبر شريراً وموضع الازدراء ، ومن الواجب أن يتجنبه الناس .

ولكنه يبدو أن أخصائي علم أصول السلالات البشرية الأفريقيين بولون تفسير هذه العبادات المتماماً كبيراً حتى يجعلوها تتمشى والمنطق السليم والحلق السائد. واهتمامهم هذا كما لاحظنا أكثر من اهتمامهم بمديح بعض المظاهر الإيجابية للتقاليد الأفريقية . والبعض مثل «كوينوم » مثلا يقول إن هذا عمل ضرورى لإيجاد تفاهم طيب بين الأوروبيين والأفريقيين . كما يقول هذا الكاتب المداهومي «كوينوم » في مقدمة كتابه « تلاقى أفريقيا السوداء والغرب » : ومرجع جميع الأخطاء التي تؤلمنا في تاريخ الاستعار إلى عدم فهم متبادل بين المستعمر المستعبد . وستظل جميع الجهود التي يبدلها الفرنسيون لتلاقى وجهات نظرهم مع الأفريقيين يغير طائل ولن تحقق أية نتائج فعالة مالم يعنى الفرنسيين بمواضيع الحضارة السوداء الأساسية . إذ أن تفهم هذه المواضيع وحده يؤدى إلى تلاقى وجهات النظر . » ويأمل « جوليان آلابيني » أن يكون كتابه ( المطلمون على الأسرار ) كتاباً تلفياً من الناحية التعليمية للأوروبيين والأفريقيين معاً ، وهذا الكتاب يسرد عادات المؤمنين بالخرافات في داهومي .

### الرقباء :

إن هذا الاهتمام الكبير لتفهم العالم الإفريق لا يتعارض مع توجيه النقد ، ويستطيع الإنسان أن يحد الكثير من المثالب فى بعض الطقوس الدينية ، والعادات التى أظهرتها حضارة الأمم المستعمرة تستأهل منا المديح لهذا الكشف . ويعطى «الأيبني» أمثلة وصوراً عديدة وواضحة لحاقة بعض الوسائل التى تتبع مع المتهمين فى المحاكمات مثل تعذيب المتهم حتى يعترف بذنبه . تماماً كماكان يتبع

<sup>(</sup>١) كتاب مذكرات عن تاريخ جابون .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

في أوروبا في القرون الوسطى تحت عنوان «محاكمة الآلة». وبهذه الوسائل يدعى الساحر أنه يستطيع اكتشاف المسئول عن الجريمة. ويضيف «آلابيني» بأن هذه الوسائل هي نوع من التجارة الضارة ، لأننا بهذا نظلم كثيراً من الأبرياء ونضحي بهم لأنهم لم يعطوا الساحر شيئاً ما . ومثل آخر ماكان يتبع في جنازات الأموات من مرضي السل . فإن الكاتب يحذر من خطر العدوى الناجم من بيع ممتلكات هذا الميت . في حين أن «هازوما» يعلن قائلاً : يمجد الغالبية من أهل داهومي الغزو الفرنسي الذي قضى على الكثير من العادات الهمجية ، ويقصد مثلاً عادة قتل المشوهين من الهوالبد .

ويعتبر ﴿ آمون دابي ﴾ (وهو من ساحل العاج) من أقسى الرقباء ، لأنه يهاجم فى عنف الأعياد الدينية العديدة فيقول : إنها تدفع إلى الفراغ وعدم العمل ، ويفسر ذلك قائلاً : فلنذكر دون تردد أن المعتقدات الدينية تقابل «آجن، حينها جعلت فترات للعمل وفترات للراحة كان لها الأثر الكبير على قدرة هذه الشعوب للعمل . فقد كان يحدث فى أقاليم «سنوى» و «أندينا» و «مورونو» ، هذا إذا استثنينا أيام العطلات كدفن الموتى وغيرها من مناسبات . كان يحدث أن تصل فترات الراحة والعطلات الإجبارية إلى ما يقرب من مائتي يوم كلها تكريم للآلهة التي تسيطر على الأرض. ويكشف الكاتب في نفس الكتاب الطابع غير الإنساني والرجعي الذي تتسم به بعض العادات المتبعة بخصوص المواليد المشوهين فيقول : وإن نساء المدن يتخلين عن أطفالهن الملعونين (المشوهين) للمستوصفات حيث توهب هذه الأطفال لمن يريدهم بدلاً من أن يتركوا ليقتلوا كما يحدث في القرى . كما أن المؤلف يرسم صورة قائمة للنتائج الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن طقوس دفن الموتى فيقول : إن الجنازات تقتلنا وتحربنا وتمنعنا من تأدية أقل الأعمال . بهذه الألفاظ يروى القرويون أخبارهم على سكان المدن .كما يذكرون المناقشات الطويلة حول جثة الميت أو حول سرير الميت نفسه والمعاملة المذلة (غير الكريمة) التي تفرض على أرملة المتوفى . كل هذا لا صلة له براحة روح الميت في الحياة الأخرى . وتبدو لنا بعض العادات عديمة الفائدة مثل الاعترافات العلنية والشبيهة بالعلنية ولبس الملابس البالية المهلهلة التي تعرضهم لقسوة الطقس ، والبكاء المرير والصوم الإجباري الذي يدوم أسابيع عديدة بل وشهوراً . هذا إلى جانب أعمال السخرة الشاقة التي تقوم بها النساء لواجب الاهتمام بمثات المعزين الذين يفدون للعزاء والتكريم لذكرى المتوفى فى مقره الأخير . وكلم حدثت وفاة في قرية ما فإن ذلك يتطلب أعباء مالية باهظة تصل إلى حد الاستدانة ، هذا إلى جانب ضياع الوقت . ولا تقف نفقات إيواء المعزين الأغراب عند نفقات الدفن فحسب ، بل

تتعداها إلى نفقات باهظة نذكر منها على سبيل المثال نفقة قيمة الأغطية والملابس والكوفيات التي توضع مع الميت وكذا إعالة عشرات من أهل الميت المجتمعين وخاصة ثمن صناديق زجاجات الخمر التي يشربها أهل الميت والأبناء والأعيان والراقصون والزائرون الغرباء وغيرهم من الشعب . والموت مدعاة لشرب الحنفر حتى عند النساء اللائي لا يقبلن أن يقدم إليهن شيء آخر مطلقاً منذ يوم الوفاة غير الروم والجبن والكوتويو (وهو شراب مصنع من نقيع وتقطير البلح ونسبة الكحول به ٣٠٪) وكانت تلك المشروبات وقفاً على الرجال . وليس هناك أدعى إلى الإصابة بالسل وازدياد الأمراض الوراثية من مظاهر الإرهاق الجسدى وقلة التغذية وتعاطى الحمر . وأظهر ما تكون هذه الظواهر فى القرى حيث قلة المواليد وانتشار السل وفتكه بالناس خاصة النساء .

ويختم «آمون دابي» دراسته هذه بقوله «إنه قد حان الوقت لكى نتصرف فى شدة وعنف لدرء هذا الخطر الداهم عن إخواننا ، فهو يهدد حياة الفرد وحياة المجتمع » «آن لنا أن ننقذ إخواننا من الحراب والدمار نتيجة الجنازات . فالأمر لا يقتصر على تجريح الأسس الدينية للطقوس السابق ذكرها بل يجب مكافحة ظاهرة التدهور المالى وذلك باتخاذ إجراءات قوية وفعالة» .

لقد ظهر كتاب «كينياتا» في عام ١٩٣٧ وظهر كتاب «آمون دابي» في سنة ١٩٦٠ ومقارنة هذين التاريخين لها قيمتها . لأنها توقف المؤرخ على الخييز بين جيلين ، ونعني به الجيل الأول من أخصائيي أصول السلالات البشرية الذي خضع لتأثير الإدارة الاستعارية فباعد بينه وبين الطابع الرجعي الذي تتسم له تلك التقاليد . والجيل الثاني الذي شجعته النتائج الأولى من أجل التحرر السياسي . وهذا الجيل يميل إلى الاعتقاد بأن عصر أفريقيا قبل الاستعاركان عصراً ذهبياً . حقاً لقد حدث أن تبع بعض المثقفين الأفريقيين «التيار» واعتنقوا أفكار أحد الجيلين السابق ذكرهما ، فكان التطور الذي جرف بعضاً من الناس أظهر الدلالات لهذه الأفكار ، ولو أنها لم تكن قاعدة عامة تطبق على الجميع . فإن مواقف أخصائيي أصول السلالات البشرية الأفريقيين ظلت عادة متنوعة ومختلفة لدرجة كبيرة ولعل من أمثلة الشجاعة السياسية والأمانة الفكرية التي يجب أن نذكرهما ماكان من أمر كينياتا وآمون دابي .

## سيطرة الأب وسيطرة الأم:

إن كتاب الشيخ «انتادبوب» في السلالات البشرية بعنوان «الوحدة الثقافية لأفريقيا السوداء» قد حوى آراء مختلفة عمن سبقه من المؤلفين. فبينا تعنى دراسة «كينياتا» و «أوجيك»

و «هازوما» و «كوينوم» و «آلاييني» و «آمون دابي» بتكوين مجموعة قبائلية محدودة ومعاصرة نرى أن شيخ آنتا دبوب يتخطى هذا التحديد ، ويعني بأفريقيا كلها وبالأخص أفريقيا القديمة في العصور الوسطى ، حيث يرتكز بحثه على مصر الفرعونية والسودان أكثر مما يرتكز على إمبراطوريتي غانا أو مالى . ونتيجة لذلك فإنه لم يسبق مقارناته بين المجتمع الأوروبي الحديث بل أحذها من آشور واليونان القديمة . والإمبراطورية الرومانية والقبائل الجرمانية التي غزت أوروبا وحتى من الهند الآرية ، وكان العنوان الملحوظ لهذا الكتاب هو «مناطق سيادة الأب وسيادة الأم فى العصور القديمة» والفكرة الأساسية الرئيسية لكتاب شيخ آنتا دبوب هو أنه يوجد نموذجان أحدهما نابع من أفريقيا والآخر ينتمي للعالم الأوروبي . وأن تكوين هذين النموذجين مختلف ومتباين في كثير من النقاط. ويبتدئ هذا الخلاف من الفرق الأساسي بين سيطرة الأم الأفريقية وسيطرة الأب الأوروبي . ويلخص شيخ «آنتادبوب» في خاتمة كتابه هذا كل صفات المجتمعين ويقوم بتعريفهما عن طريق ما بهما من متناقضات وخلافات فيقول : «ختاماً فإن الجزء الجنوبي من القارة الأفريقية خاصة يتميز بالعائلة والتي تكون فيها السلطة للأم وهذا الجزء يشمل الدولة الزراعية (صاحبة الأرض) وفي مقابل هذه الدولة توجد دولة الحضر الآرية حيث تتحرر المرأة في الحياة المنزلية وتآلف القرباء ، فهي تحب جميع البلدان ، أي أنه يوجد نوع من التضامن الجاعي في هذا المجتمع . كان من نتائجه الاطمئنان المطلق الذي يصل إلى درجة عدم الاكتراث بالغد (المستقبل)كما أنه يرتكز على تضامن مادى يعتبر حقاً لكل فرد فلم يعرف البؤس المادى أو المعنوى فى الماضى وحتى الآن . حقيقة أنه يوجد فقراء ولكن لا يشعر أحد بالوحدة أو بالعزلة كها أنه لا يحس أحد بالقلق وتسود مثالبه في الناخية الأخلاقية تؤدى إلى السلام والعدالة والطيبة والتفاؤل يمحو أمامه كل إحساس بالذنب أو الخطيئة الأصيلة في التفكير نفسه وفي المعتقدات الدينية ، ويبدو ذلك في المؤلفات الأوروبية والميتافيزيقية . والأنواع الأدبية المفضلة هي الرواية والقصة والقصص الرمزي الحزافي والمسرحيات الهزلية .

أما الجزء الشهالى المتأثر بالحضارة اليونانية والرومانية فيتميز بالأبوة . فهى دولة الحضر . وقد قرر « فوستل كولانج » أن الصعاب والحواجز التي بين هذين الجزئين دونها الصعاب والمشاق حين احتياز الجبال . ونلاحظ في سهولة أن أهل الشهال باتصالهم بأهل الجنوب قد وسع مفهومهم لتقبل فكرة الدولة وأصبحوا يفهمون أن الدولة لها حدودها . كما انخحى الطابع الحناص الذي كان يميز كل مدينة أو كل دويلة من هذه الدويلات والتي كان يعتبر المرء خارج الدويلة أو المدينة خارجاً على القانون ،

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered ver

وبذلك نما طابع الوطنية ولم تعد هناك كراهية للغريب . ونجد إلى جانب ذلك أن الفردية والوحدة والمعتوية والمادية والنفور من الحياة وكل ما يتضمنه الأدب الحديث من مظاهر فلسفية ليس سوى تعبير عن مأساة حياة ترجع أساليها إلى عهد الأسلاف . وكل ذلك كان وقفاً على الجزء الشهالى وحده . وكذلك الحال بالنسبة لمثالية الحرب والعنف والجريمة والغزوات الموروثة عن حياة الرحل والتي كان نتيجة لها الشعور بالذنب أو بالخطيئة والتي تنتهى بالإنسان إلى التشاؤم في معتقداته الدينية كا أن الأدب المفضل عندهم هو الرواية ذات الطابع المفجع والدراما . . . » .

وقد أوضح الكاتب المبدأ الأساسي المسلم به لدراسته فقال «انقسمت البشرية أصلاً إلى مهدين واضحين جغرافياً . المهد الأول ساعد على ظهور سيطرة الأم (السلطة المتزلية للأم) على العائلة والآخر ساعد على ظهور سيطرة الأب على العائلة . وقد فند نظريات الألماني «بياسهوفن» والأمريكي «مورجان» والتي تقول إن سيطرة الأب على المتزل تعتبر نقطة تحول نحو تنظيم متطور أكثر من نظام سيطرة الأم . وقد كرر هذه النظريات «إنجلترا» في كتابه «أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة» وقد وضح شيخ «آنتادبوب» – الذي لم يخف ميوله الماركسية – في سياق حديثه بأن نقده لآراء «إنجلز» لا يعني مطلقاً التهجم على الأسس الماركسية وإنما يسعى إلى توضيح أن الماركسي قد استخدم في تركيب مادى مواد لم يثبت بعد وجودها».

ويوجد بين المنطقة الجنوبية الزنجية وبين المنطقة الشهالية (الهند – أوروبية) منطقة تلاقى وهي شبه الجزيرة العربية وفينيقيا وبلاد ما بين النهرين (دجلة والفرات). ويعتبر المؤلف أن الساميين القاطنين هذه المنطقة الوسطى كانوا نتيجة للاختلاط الذى حدث قديماً بين الزنوج والآريبن. ومن بين ما ذكره من حجج تاريخية وفلسفية واجتماعية قول الكاتب والونرمان، برغم أن هذا الأخير ولونرمان، قد استشهد بكاتب قديم، إن العرب برغم تمسكهم الشديد بنسبهم وحسبهم وخاصة سكان المدن فإنهم لم يحتفظوا بجنسهم نقياً من كل خليط. فإن دخول الدم الزنجي وانتشاره في شبه الجزيرة العربية كلهاكان في العصور القديمة جداً. ويبدو أن هذا التسلل كان سيغير الأصل العربي كلية. وقد حدث ذلك أولاً في اليمن والتي ظلت على علاقات دائمة بأفريقيا بسبب موقعها الجغرافي وبجاراتها. كماكان نفس التسلل في الحجاز ونجد، ولكنه كان بطيئاً ومتأخراً نوعاً ما. ولو أنه حدث منذ تاريخ أبعد في القدم مماكنا نعتقد عادة. حتى أن البطل الأسطوري عنتره (في شبة حدث منذ تاريخ أبعد في القدم مماكنا نعتقد عادة. حتى أن البطل الأسطوري عنتره (في شبة الجزيرة العربية قبل الإسلام) هو مولد من ناحية أمه (كانت سوداء) وبالرغم من سواد وجهه الأفريقي فإنه قد تزوج بأميرة من إحدى القبائل التي تعتد بنبلها ونسبها. وذلك لكثرة المولدين مثله.

وكانت كل هذه الأعداد من المولدين الذين يميل لونهم إلى السواد قد نفذت من زمن طويل إلى العادات والتقاليد خلال القرون التي سبقت ظهور الإسلام «ظهور محمد».

## القانون الأفريق :

تعتبر قواعد القانون إحدى العناصر الرئيسية فى بناء المجتمع إلى جانب التقاليد الدينية ونظم الدولة. وقد وضع بعض المشرعين الأفريقيين كثيراً من الكتب فى القانون العرفى (الحاص بالتقاليد) الأفريقي وهذا ما يلزمنا بدراسة هذا القانون (العرف).

فنى رسالة الدكتوراه التى تقدم بها وزير خارجية السنغال الحالى «د. دودو تيام» بعنوان «الحصول على الجنسية الفرنسية فيا وراء البحار» فهو يقدم لنا صورة للخطوط العريضة التى تقوم عليها الفلسفة الحاصة بالقانون العرف الإفريق. كما أنه يبين فى وضوح وبوجه خاص تعارض هذا القانون مع مبادئ القانون الفرنسى المكتوب.

إن التشريع الفرنسى أولا وقبل كل شيء مدنى بروحه ، بينا النظم السياسية فى المجتمعات الأفريقية مطبوعة بالتصوف الدينى . فغالباً ما يكون الملك رئيس الكهنة والعائلات عبارة عن جمعيات ثقافية . ومن ذلك نصل إلى نتائج هامة بمخصوص مفهوم قانون الملكية العقادية . فالأراضي التي تملكها العائلة الأفريقية لا يمكن لصاحبها نقل ملكيتها إلى غيره (حسب القانون) ولا يستطيع الفرد أن يخرج أرضه من مشاع العائلة (فلا يسمح القانون بأن يفصل الفرد نصيبه لينفرد به) وهذا مناقض تماماً للقانون الفرنسي .

فنى القانون الفرنسى يمكن بيع الملكية العقارية أو إعطاؤها كهبة كما ينص القانون الفرنسى على ألا تظل الملكية على المشاع بعد وفاة المورث (المالك للعقار) لأن ذلك أمر شخصى محض ، أى يتعلق بالفرد كما قرره المشرع الفرنسى ، وقد بين «تيام» من ناحية أخرى أن المشرع الفرنسى لا يعترف بالشخصية المعنوية للعائلة . أما فى أفريقيا السوداء فنجد عكس ذلك ، فالأرض ملك لمجموع العائلة أو القبيلة ، ونادرا ما يكون لوفاة رب الأسرة أو رئيس القبيلة أثر قانونى على هذه الملكية الجاعية ، إذ يخلف المتوفى رب عائلة آخر أو رئيس قبيلة آخر .

وكذلك الزواج وفق التقاليد الأفريقية فإنه يعتبر عقد اتفاق بالتراضى بين فردين ، بل هو دخول فرد جديد في المجتمع العائلي . وقد ألف المؤلفون الناطقون باللغة الإنجليزية عدداً كبيراً من الكتب في دراسة عادات وتقاليد بلادهم مثل كتاب «كازلي هايفور» بعنوان (النظم التقليدية المحلية بساحل الذهب) والذي صدر في عام ١٩٠٣ ، وقد أهداه الكاتب في ذلك الوقت إلى «أفريقيا الغربية المتحدة» وإذاً فقد كان يفكر في الوحدة الأفريقية . ومع ذلك فإن «كازلي هايفور» هذا لا يعتبر أقدم الفقهاء القانونيين في أفريقيا . فإن «اطنوان جيوم» المولود في غينيا والذي شاءت المصادفات أن يذهب إلى ألمانيا (لأنه كان من بين الرقيق الذين بيعوا) حيث تعلم وعمل بالجامعة هناك. كان قد كتب قديمًا (في القرن الثامن عشر) كتابًا بعنوان (بعض الآراء الخاصة بالتقاليد) وقد نشر الكاتب «ج. ب. دانكا» من ناحيته عام ١٩٢٨ كتاباً عن (قوانين وعادات قبائل آكان) . وفي نيجيريا أصدر «أ. ن. أجيساف» في عام ١٩٢٤ كتاباً عن (قوانين وعادات شعب يورويا) . كما كتب رجل القانون النيجيري (ب. أ. الحاصل على الدكتوراه من جامعة لندن كثيراً من المؤلفات الحديثة أهمها بالنسبة لهذا الموضوع الذي نحن بصدده كتاب (طبيعة قانون التقاليد والعادات الأفريقية) . وقد أراد هذا الكاتب لاب . أ. الياس» رد الاعتبار للعادة والتقليد الأفريقي وأظهر أن هذا التقليد يكوّن نظاماً تشريعيًّا متماسكاً . وقد فصّل فى باب من أبواب الكتاب المعنون (الأخطاء الشائعة فى القانون الأفريقي) فقد حصر المؤلف جميع المزاعم التي يتقولها المبشرون وعلماء السلالات والقضاة وموظفو الاستعار ، ولئن كان حكم المؤلف على المزاعم التي يقولها علماء السلالات والقضاة والموظفون حكمًا منمقًا إلى حد ما ، فإنه كان قاسياً مع المبشرين لأنه يرى أن الجيل القديم منهم قد اعتاد على اعتبار أن القانون التقليدي للعادات الأفريقية عبارة عن مظاهر كريهة للعادات الوثنية وأن من واجبهم (المبشرين) محو هذه التقاليد باسم المدنية المسيحية.

ولهذا فإن فقهاء القانون الأفريقيين مثلهم كمثل علماء السلالات البشرية يعتبرون من المثقفين «المنحازين»، فقد تمسك هؤلاء وهؤلاء برد اعتبار كل ماكان يبدو لهم صالحاً من نظم المجتمع الأفريقي، كما فندوا جميع الصور البشعة الحاطئة المنتشرة في المجتمع الأوروبي والموجودة في الكتب العلمية التي وردت على لسان الإنجليزي أو الفرنسي المتوسط الثقافة. هذه الصور التي جعلت من أفريقيا السوداء قارة بلا ثقافة. ولقد رأينا مدى أبعاد هذه الأفكار التي اشتمل عليها مشروع رد الاعتبار، هذا وبالأخص لدى المؤلفين المسيحيين. ولكن موقف المثقفين الأفريقيين في بجال علم السلالات البشرية كان إجمالا رد فعل ضد الإذلال الذي تسبب عن احتقار أوربا مدة طويلة المسجمعات الأفريقية. ومن هنا نشأت حاجة الكتاب الأفريقيين لإقامة أسس لمقارنات ومعادلات

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

معينة بين أوروبا وأفريقيا . حتى ولوكانت هذه الأسس تقريبية كالاعتقاد فى الخالق الأعظم أو وجود النظام الديمقراطى فى الحكم أو طريق العلاج والدواء النافع والنظام التشريعى المتاسك ، كما نجد ظاهرة لازمة تتكرر على لسان الأفريقيين وهى كلمة « ونحن أيضاً » فإن هدا التكرار له دلالته بدون شك التي هي رفض الأفريقيين لأن يتساووا في شخصيتهم بشخصية الأوروبي المستعمر . وكل هذه المواقف وهذه الأمثلة ما هي في غالب الأحيان إلا مقدمات تمهد للمطالبة بالاستقلال .

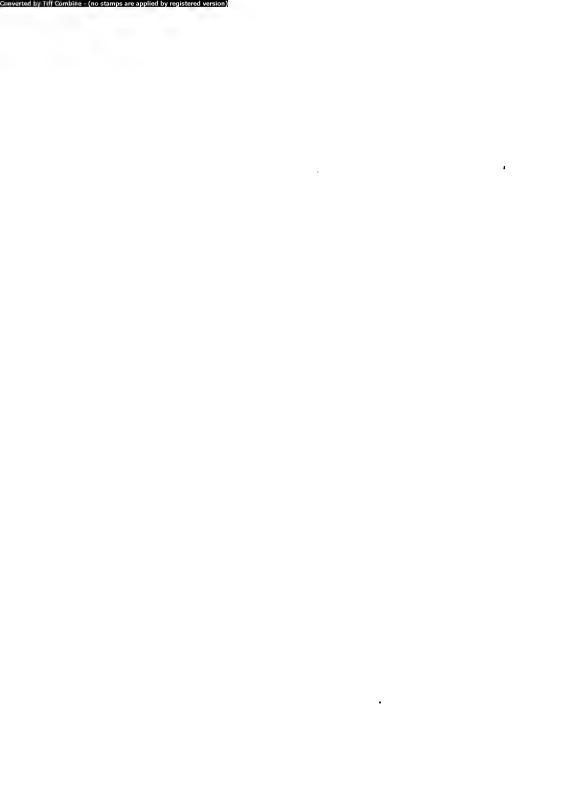

# البَابُ الشَّالَثُ الأرضِ الأفريقية

إن القصص والأساطير والأمثال السائرة مصدر الإلهام الأدبى فى كل زمان وفى كل مكان. ويظهر هذا بوجه خاص فى أفريقيا السوداء. فقد نهل – فى استفاضة – كثير من المؤلفين الأفريقيين من هذه المصادر. فنجد فى أفريقيا الفرنسية «برنارد داديه» كتب بجموعة من القصص بعنوان (الغوطة السوداء) وكتب «مكسمليان كوينوم» (ثلاث أساطير أفريقية) و «بيراجو دبوب» كتب رقصص أمادو كوبا) ثم قصص (أمادو كوبا الجديدة) و «قيلى دابو سيكو» ألف كتاباً باسمه (هارماكيس) كما جمع الأمثال السائرة فى كتاب بعنوان (الحكمة السوداء) وكذا «دينكا أكوا» ويعتبركتابه خلاصة لبعض المبادئ والحكم وعنوانه (انجيل حكمة شعب بانتو) وقد كتب «جوليان الإينى» هذه الدراسة فى كتاب بعنوان (حكمة حارس الكنوز) كما كتب «جوزيف براهيم سيد» (إلى شاد تحت ضوء النجوم).

إلا أن حب إظهار اللون الوطنى بين الكتّاب الأفريقيين كان ضئيلا نوعاً فى بقية أفريقيا ، ففى أوائل القرن الحالى نشر « السير أبولو كاجوا » الذى بقى رئيساً للوزارة فى أوغندا لمدة ٣٧ عاماً ، نشر مجموعة من القصص والأمثال السائرة فى بلاده باللغة القومية .

فإذا أردنا تحليل هذه الرابطة التى تربط بين الكاتب والأرض (وهو التعبير الذى استعمله السيكو، عنوانا لمجموعة قصصه (هارماكس) فيجب ألا ننسى أن ظاهرة الوحى والإلهام هذه فى أفريقيا مبعثها على الرواية الشفوية المحضة . فإن الكتّاب الأفريقيين حين يسجلون القصص والأساطير التى تأتى على ألسنة المنشدين يجدون أنفسهم فى موقف يذكرنا بما كان عليه البيزيسترات، حيمًا كان يسجل أغانى الإلياذة والأوديسة أو ما كان يفعله الافونتين، حيمًا كتب قصة المعامرات التعلب، فكان الأمر يتطلب من هؤلاء الكتّاب أن يدونوا كتابة فنّا شعبيًّا آتياً إليهم عن طريق الحكاية، فكان تدوينه حفاظا له من النسيان قبل أن تفقد المجتمعات السوداء المتفتحة للحضارة الغربية أسسها فكان تدوينه حفاظا له من النسيان قبل أن تفقد المجتمعات السوداء المتفتحة للحضارة الغربية أسهها

التقليدية . ولما كان من العسير تدوين هذه المؤلفات بلغاتهم الأصلية فإنهم كتبوها دون شك باللغة الأوروبية أى بلغة المستعمر . والمهم فى ذلك أن يحافظوا على التراث الثقافى وكان هذا هدف هؤلاء الكتّاب الأفريقيين .

ويخص بالذكر الكاتب «برنارد دادييه» في كتابه عن (القصص والقصص الخيالية في أفريقيا السوداء) دور الاسطورة في ثقافة الأفريقيين فيقول «كان الحفاظ على التراث القديم ضرورة لا ربب فيها . إذ لا يوجد شعب ما لم تظهر عنده هذه المسئوليات ، ولكن يهمنا جدًّا تحليل أسباب بعث هذه الآدب المتوارث إنما أرادوا من ذلك بعث هذه الآدب المتوارث إنما أرادوا من ذلك تقدير قيمته وتخصيص دوره لا مجرد إشباع فضول من آثار الماضي . وإن إعلان الأفريقيين للقيم الروحية والأخلاقية والتعليمية والتاريخية لقصصهم وأساطيرهم إنما كان هذا ردًّا على مزاعم أصحاب الرأى الخاطئ من الأوروبيين الذين يدعون بأن الشعوب الأفريقية شعوباً لا أدب لها ولا ثقافة ، ذلك لأنها شعوب لا تعرف الكتابة .

وعما له دلالته أن الدراستين اللتين قام بهما كل من «تيام» و «برنارددادية» في هذا الموضوع الحناص بالثقافة الموروثة قد استهلتا بالأسف لعدم اهتام ولعدم تفهم الأوروبيين لهذا المظهر من حياة الثقافة لدى الشعوب الأفريقية. فيقول: «تيام» في كتابه (القصص والقصص الحيالي في أفريقيا السوداء): إذا مرّ بنا أجنبي آت من أرض بعيدة أوبقعة ما في أوروبا فإن موقفه منا يكون متعدد النواحي، فقد يكون رجلاً يعتقد فيا قرأ وسمع عن أفريقيا فينظر في إشفاق نحو الدهماء البدائيين، ويقول بعد أن يستمر في طريقه وإن هؤلاء الزنوج أطفال كبار». وقد يكون حقاً راغباً في تفهم الوضع فيكثر من الملاحظة الدقيقة حين تترجم له هذه الحكايات ولكن عقليته لا تسعفه على تفهم الروح الأفريقية وهي روح غنية حقاً ولكنها معقدة بعض الشيء، وحين يرى الناس يمتدحون المكر والكذب فإنه يشمرع في حكمه عليهم ويصفهم «بأنهم مخادعون وكاذبون».

ويكتب «داديه» قائلاً: إن لديهم كهرباء النيون وعندنا «مصباح الرياح» الذى نسير على ضوئه. ولديهم التلجراف اللاسلكى ولدينا شفرتنا التى تنقل بدقة الطبول. وعندهم الكتب وعندنا القصص والأساطير التى ضمت حكمة ومعرفة أجدادنا. فهذه القصص والأساطير بالنسبة لناكأنها متاحف وآثار ولافتات كلافتات الشوارع أو هى باختصار كتبنا ومراجعنا الوحيدة، ولهذا فهى تشخل مكانة هامة فى حياتنا اليومية. إننا نتصفحها كل مساء ونتذاكرها برغم أننا نجرف الآن فى التيار الحديث إلا أننا نتعلق بأهداب الماضى كل مساء، وهذا من دواعى مدنا بالقوة. جهلاً لهذه

الاعتبارات وهذه الأمور فإن بعض الملاحظين قد تسرع فى إبداء ملاحظاتهم وانحصرت فى وصف قذارة هذه الأكواخ دون أن ينفذوا إلى معانى ما يجرى بداخلها فهم لم ينفذوا إلى قلوب الشيوخ الذين توج الشيب رؤوس الجالسين على أبواب هذه الأكواخ ، فقد رأوهم وقد خلت أيديهم من الكتب ومن الآثار والوثائق ، وإذا ً فهم أناس لا قيمة لهم فى نظرهم .

وما زال المثقفون الأفريقيون يولون أهمية كبرى لهذه الثروة الضخمة للفن الشعبى الذى يتمثل فى هذا الأدب الشفوى «كأحمد هيمبات با» الذى أبرز فى دراسته عن الشعر المكتوب بلغة «البيل» فى إقليم (ملسينا) أبرز تنوع الألوان الأدبية والقواعد الواضحة التى تخضع لها هذه الألوان الأدبية ، كما أوضح الآلات الموسيقية وأنواع الرقص الذى يصحب هذه الآلات . كل هذا دليل بل وبرهان على التطور الذى بلغه هذا الشعر.

ونجد في العدد رقم ٢ لمجلة «الإله الموسيقي الأسود» الصادر في يناير سنة ١٩٥٨ مقالاً كتب بدون امضاء تخطيطاً آخر ولكنه في نفس إطار الأفكار. نجد تفنيداً عنيفاً للرأى القائل (إن الفولكلور الشعبي قد خلت منه الأساطير التي تتحدث عن خلق البشرية) كما نجد في المجلة المذكورة أن عالم السلالات البشرية «هرمان باوماء» يقرر دون حذف أو خجل أن الإفريقي قد حرم من موهبة خلق أساطير حقيقية . كما يؤكد «بوطدان» بأن الأساطير الحقيقية لأصل الخلق البشرى نادرة) وفي الواقع فإن معظم كتب الفنون الشعبية (الفولكلور) الإفريقية تقتصر على حوادث القصص الخزافية والقصص الخيالية . ويضيف «رادان» قائلاً «أنه حتى كتاب» «فرينوس» المعنوية (السقر الإفريقي) فإنه كتاب خداع ومضلل في هذه الناحية لأن جميع الأساطير عند الخليقة التي يسردها آتية من شمال الصحراء في حين أن القصص الزنجية التي يحتويها الكتاب هي عبارة عن أساطير وقصص خيالية أكثر منها قصصاً حقيقية .

وفى الحقيقة التى يعلنها كاتب المقال بأن «أفريقيا الغربية أغنى من أى بقعة فى العالم من ناحية الأساطير الأدبية للخليقةويقوى كلامة الذى جاء فى المقال بسرد برهان عبارة عن دراستين عن الرواية الأفريقية الحاصة بخلق البشرية عند قبائل «كونو» وقبائل «ايجاف». ويبرز الكتاب الأفريقيون وظائف رئيسية لهذا الفن الشعبى الإفريقي هى : الحكمة العملية - القيم الأخلاقية والقيم الإستقرائية».

ولهذا كان عنوان مجموعة الأمثال الحناصة بقبائل «مالينكا» التى نشرها «فيلي دابو سيسوكو» بعنوان (الحكمة السوداء) ويقول المؤلف في مقدمة كتابه : إن القصص والحكم والأمثال السائرة

والأغانى الدينية كلها منظومة مقفاة وهى تعكس تلك الحكمة التى حافظ عليها إلى حدكبير السحرة والهواة والمداحون وهم مؤهلون فى هذه الناحية . ويضيف المؤلف قائلاً : ومن مميزات هذه المجموعة من الأمثال فى هذا الكتاب هى تطبيق حكم وأمثال الفلاحين الإفريقيين كذا مبادىء الدراسات الإنسانية عن طريق المتمثل والإيماء والإشارة .

وقد كتب الاستاذ «مارسيل جي» قاتلاً إن دراسة الأمثال وروايتها هي علم متجسد بارز إلى جانب أنه عملي ينبثق من الحركات اليومية كما أنه تنظيم وحصر للجنس البشرى وتفنين لهذه الحركات. فهو علم دراسة الفلاح أي أنه ينبثق من حباة الفلاح قديماً منذ الأجداد. ودراسة الأمثال هذه تمتد من أرض إلى أرض ومن يقعة إلى أخرى ، وتظل في حركتها اليومية وترتفع رويداً حتى تصل إلى أعلى القمم الشاهقة معتمدة في ذلك على الأساليب الإنسانية البسيطة ومثلها في ذلك مثل النسر الذي يرتفع حتى الشمس معتمداً في بساطة على رفرفة جناحيه المتتابعة. وكتاب «جوسي» الذي يشير إليه «سيسيكو» هذا بعنوان «الأب والإبن وروح القدس عند الفلسطينين» الذي نشرته المستشرق «جيتز» في باريس عام ١٩٤١.

وقد بين «ألكسندر أداندا» في مقال له بعنوان «العرف الذي له مغزى» وهو دراسة للأمثال في داهومي بين مهارة وقوة التعبير في هذه الأمثال كما أظهر الجال الكامن فيها ، وقد قرر أن هذه لأمثال تثير الدهشة والعجب . ويضيف في ملاحظاته أن سبب هذه الدهشة وهذا العجب عاملان : النسيان والجهل . النسيان لأن هؤلاء الأشخاص لا يذكرون جيداً أن هذه الأمثال مستعملة عندهم من عهد قديم جداً ، وأنها تستعمل في غالب الحالات . أما الجهل فسببه أنهم لا يعرفون أن حكمة الشعوب لا تقف أمامها الحواجز والحدود في أي زمان وأي مكان ، وأننا نجدها قائمة ومحتفظة بطابعها المميز بين الشعوب المختلفة المتباينة في الجنس والأصل والثقافة ، فنجد أمثالنا التي ستعملها هي هي إذا قارناها عندشعوب أخرى. ويذهب الأمير وديكاأكوا» أبعد من ذلك فيقول : إن الأمثال التي جمعها عن شعب (بانتو) وسماها (انجيل الحكمة عند البانتو) هي توضيح وتصوير للفكر الفلسف والديني عند السود من أهل الكاميرون . فلفظ «الكائن الأعظم أو نياميزم معناه قوة القوى وخالق الطاقة الكونية » أي الكون ، ويعرف المؤلف في مقدمة كتابه الحطوط الرئيسية التي قامت عليها هذه الفلسفة والتي يقارنها بالمذاهب الماركسية والبرجسونية والنيشية والوجودية بعد أن هاجم في عنف نظريات «ليني بروهل» الخاصة بالعقلية البدائية للمنطق . وهكذا فإن قانون التعارض والتناقض الماركسي الذي يفرض وجود عنصر معين في كل ما يغني ويموت

يتعارض تماماً مع ما يولد ، ونجده تماماً عند قبائل «الدولا» في حكمهم وأمثالهم السائرة يعبر عنها بالآتي : إن أشجار النخيل الجديدة الفتنة تنمو على أنقاض الأشجار العتيقة .

وكذا المثل السائر فى الكاميرون القائل « يجب أن يحيا المرء من جهده وعمله » وهذا يؤيد أى مبدأ وأى أسلوب من أساليب الرأسمالية فى «بانتو» . ولمبدأ التفاعل بين عملين الذى تتضمنه مبادئ «سارتر» القائل : «إن عمل الفرد يؤثر على العالم المحيط به ويعيش فيه هذا الفرد . نجد ما يقابله فى المبدأ الأفريق القائل « الضرس المتعفن يؤذى الفك كله » .

وبنفس الطريقة يلفت المثقفون الأفريقيون الانتباه إلى القيم الأخلاقية الموجودة فى قصصهم وأساطيرهم وأمثالهم السائرة الأفريقية ، فهى حسب رأى «برنارد داديه» دروس فى التعقل والكرم والصبر والحكمة الواجب مراعاتها لإرشاد الفرد ولاستقرار المجتمع . ويلاحظ «تيام» أن السلوك العام عند الأرنب الجبلى (لوخ) أرق بكثير عند نظيره الأوروبي وعند الثعلب فى قصص (لافونتين) الحيالية . فكلاهما خبيث وماكر ولكنه يضيف قائلاً : «ولكن إذا كانت الأداة واحدة عند الاثنين فإن الهدف يختلف أو مختلف» فالثعلب أنانى ويستخدم دهاءه لنفسه وليرضى غرائزه الدنيئة . ولكن الأرنب الجبلى على النقيض يستخدم مكره فى مساندة الغير حتى ينالوا حقوقهم . فهو يعاقب الأشرار والماكرين .

إن هذا الفن الشعبى قد ركز وبلور أخلاق الشعوب الأفريقية السوداء . غير أن «برنارد داديه» لا يوقف دور الفولكلور التعليمي عند هذا الحد فحسب ، بل يرى أنه بواسطة هذا الفولكلور يمكنه أن ينقل الأسلاف إلى الأبناء في صورة سهلة ميسرة تبقى في أذهانهم كذكرى ويعلمون تاريخ القبيلة والقوانين الاجتماعية وأصل المنتجات والمعتقدات الدينية والمجتمع نفسه والحياة الاقتصادية والعلاقات التي تربطه بالقبائل الأخرى وسير الأبطال التي تصل إلى حد الخرافة وتطور القرى والبلدان والصلات الطوطمية بين الإنسان والحيوان والاندفاع في تقديس الصداقة ، حتى أن شبلا قتل أمه ليثأر لأم صديقه الإنسان . كل هذا يستفيده من الناحية العقلية حين يستمع إلى سرد ورواية السحرة والمداحين والشعراء من القبيلة .

وفى الحقيقة أن الأساطير الثلاث التى جمعها «مكسمليان كوينوم» والتى تروى فى إكبار هجرة شعب «باولو» من عاصمتهم القديمة (لومازى) إلى ساحل العاج والمنافسة العدائية التاريخية حاكمين (إمبراطورية مالى وإمبراطورية صوصو) هما سونديانا وسوياً نجورد وكتنصيب أمير من العائلة المالكة «لألادا» على عرش «آيومى» هذه الأساطير الثلاث تعتبر ثلاثة دروس فى التاريخ

الأفريقي يرغم ما تشمل من الخيال الإفريقي.

وعلى ذلك فإن هذا الأدب الافريق المروى (الشفوى) فى حينه قد بلغ أهمية كبيرة فهو أولا أدب تربوى مثقف وله دور وظائنى . ومن المفيد أن نذكر أن التقاليد كانت تمنع الاستماع إلى قصص الرواة والشعراء وكذا تمنع الشعراء أنفسهم من الرواية قبل هبوط الليل حتى لا يطغى هذا على العمل اليومى أو يعطله .

على أن المثقفين الأفريقيين يضيفون فائدة ثانية لما ذكرنا من فائدة للأدب المروى (الشفوى) فى «الحلقات المقفلة»، هي أن هذه الحلقات المقفلة داخل الوحدة القبلية تتجاوب تماماً مع مقتضيات الشعوب الأفريقية السوداء في أفريقيا في وقتنا الحاضر.

فحينا يطالب «ألكسندر أداندا» في إلحاح بضرورة إقامة المتاحف الأفريقية فإنه يفعل ذلك لا لإنقاذ التراث الأفريق الماضى فحسب ، وإنما ينادى أيضاً بأن المتاحف الأثرية من مستلزمات الوقت الحاضر ، وذلك لأنه يوجه حديثه ونداءه إلى الأفراد المتطورين قائلاً : إن العناية التى ستنزلها في عرض هذه المجموعات الأثرية ستكون بالنسبة للأهالى غير المثقفين البرهان القاطع على اهتما الحكومة بأوجه النشاط في جميع الميادين وعلى الاهتمام بتقاليدهم ، وبالنسبة للمتطورين المثقفين أن مقدار إلمامهم بتراثهم والحضارة القديمة ضئيل جداً لدرجة مؤسفة ، وعلى ذلك فإن رؤية قناع من الذهب أو الموازين والأثقال التي يوزن بها اللهب عند قبيلة «البوليه» أو مشاهدة رأس من البرونز «لينين» أو سوار من الزجاج صنع في إقليم «نوبي» كل هذه الآثار مثلاً حين تعرض في صالة عامة سيكون لها ليس فقط بجرد إظهار وكشف هذه إلآثار وإنما سيكون لها أيضاً طابع زيادة المعلومات ، بل المعارف عند المثقفين فيزيد احترامهم لتاريخ بلادهم وتقدير قيمه .

ويعتقد «فيلى دابووميسوكو» بأن الأفريقيين بإنقاذهم تراثهم من النسيان يستطيعون أن يقوموا بنوع من التوعية لشخصيتهم الثقافية والعسك بها تجاه مبدأ الإدماج الأوروبي.

وكان «بيراجو دبوب» أكثر حكمة فى التعبير حين كتب إهداء مجموعة قصصه الأولى لبناته فقال «أوصيكن بألا تنسين أن الشجرة لا تنمو ولا ترتفع إلا حين تنغرس جذورها فى الأرض التى تغذيها».

أما عن «يوسف براهيم سيد» فإنه يختم مقدمة كتابه عن (قصص شاد) بتوجيه الدعوة التي لا يكدر صفوها أى احتمال سياسي فيقول : حينا يرخى الليل سدوله يجتمع أهل شاد لتمضية السهرة التي يروى فيها الشيوخ القصص الجميلة التي لا تنتهى حلقاتها في غالب الأحيان وتكررها كل مساء

erted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فى ضوء القمر الساطع ، إن هذه الأعداد التى لا حصر لها من أبناء شاد يدعونك أيها القارئ العزيز أن تجلس بينهم تحت هذه السماء الصافية الزرقاء والمرصعة بالنجوم المتلألئة لكى تستمع إلى هذه القصص والأساطير التى يغلب عليها عنصر الخيال العجيب أكثر مما يغلب عليها عنصر الحقيقة الملموسة. وهم لا يطالبونك أكثر من أن تقاسمهم سرورهم وبهجتهم البريثين.

ومن ثم فإن بعث الفولكلور الأفريق الذى يسعى إليه المثقفون الأفريقيون وتتوق أنفسهم إليه ليس من هدفه أن يتفهموه كتراث ثقافى يفخرون به فحسب ، بل إن هذا البعث يظهر فى جلاء أن هذه الثقافة مشابهة تماماً لثقافات الشعوب الأخرى . وعليه فيكون لاكتشاف الفولكلور الأفريقى مظهران : المظهر الأول يخص أفريقيا وحدها والمظهر الثانى يخص الإنسانية جمعاء ، وبذلك يبرهن هذا البعث على عمومية الروح البشرية بحيث لا يعوقها الحواجز والعوائق العنصرية .

وهذا ما ساند به هذا الرأى الكاتب «برنارد داديه» في بحث له بعنوان: (القصة عنصر للتضافر والتعاون العالمي) الذي قدمه للمؤتمر الثاني للكتاب والفنانين الأفريقيين. وفي هذا المقال يتساءل الكاتب علم إذا كانت أحلام الناس الآخرين تختلف عن أحلام الأفريقيين؟ ويضيف قائلاً: «إن التشابه الوثيق بين قصصنا وقصص الآخرين يبرهن على أنه من الصعب بل من العسير أن نتحدث عن الروح عند الزنجى والروح عند الأبيض ، ذلك لأن الأرواح تنفق وتتاثل في آمالها ورجائها . فغامرات وعقلة الأصبع » هي تماماً مثل مغامرات والسوداني الصغير» ماراندينو وحيل الثعلب هي نفس جبل الأرنب الجبلي . وإفشاء السر عقوبته واحدة عند أنثى النحلة في بورنيو والمرأة المنطلقة في ساحل العاج . والنحلة والضفدع السام والثعلب والبجعة في فرنسا كل هذه تعمل نفس الحيل .

ومن قبل ضمّن كل من «فيلي سيسوكو – و - أداندا – وديكا آلوا » في مؤلفاتهم الأمثال السائرة الأفريقية والأمثال السائرة في أوروبا التي تحمل نفس المعنى.

### القصة الإقليمية:

لم يقتصر وحى القصة الإقليمية للكتاب الافريقيين على القصص المستوحى من الفولكلور فحسب ، بل إن الكثير من الروايات والقصص الأفريقية موضوعها بين الأرض الأفريقية نفسها ، وأمثلة ذلك أسطورة (ميقومو) للكاتب «مالونجا» و (الطفل الأسود ورعاية الملك) للكاتب «كامارالاي» - (نجاندو) «الشيبامبا» - (أفول نجم العصور القديمة) «لغازى بوني» ،

وأخيراً القصص الهزلية الخيالية « لآموسي تتولا » .

لقد قوبلت قصة (الطفل الأسود) في فرنسا بحاس كبير من جانب النقاد . فكتبوا عنها : أنها براءة صادرة عن قلب برىء . إذ أنها تصور طالباً شاباً في الحامس والعشرين من عمره يحكى قصة طفولته في غينيا العليا ، كها أنها تعبر في بساطة عن الفضيلة البشرية والحنان والحنير والحياء والدين كل ذلك بعيداً عن العادات والمعتقدات والحزافات . بهذا كتب الناقد ولوك اتانج » وقد أضاف أيضاً : إن هذه القصة تمثل العبقرية الساذجة والذوق السليم نظر الكاتب «جيرار دوفيل» . ويلفت نظرنا هذا الناقد بقوله : إن هذه القصة تعتبر محاولة الإزالة الجوع خاصة فيا يتعلق بتقاليد وعادات اللاد .

أما هكامارالاى، فإنه يفند جيل الكهنة الوثنيين ويكشف عن أسراره ، وضرب لذلك مثل الزئير المخيف لقطيع من السباع وما هو في حقيقة الأمر سوى صوت صادر عن آلة من الحشب صنعت في مهارة وهي تستعمل كالقلاع . والمؤلف يدع القارىء الأوروبي ينفذ في يسر إلى بيئة غريبة متعددة الأعار ويشركه في احتفالات دينية يقبل فيها أعضاء جدد . وحينا يضطر الكاتب إلى وصف مناظر تتصل من قريب أو بعيد بالخرافات الأفريقية مثل التراتيل الدينية التي ينشدها والله أمام سندانه (لأنه كان حداداً) أو عبادة الثعبان (صنم الثعبان) في منزل والديه . فإنه ليسوق هذا الوصف في بساطة طبيعية وبأسلوب من لا حيلة له في ذلك . وهكذا فإنه بعد أن روى بعض الحكايات عن موهبة أمة في استجلاء الغيب والتنبؤ به (أي أنها نافذة البصر في تقدير المستقبل) فإنه من صحتها فيقول مثلاً : إنني لا أضيف مزيداً من القول وإنما أصف ما وقعت عليه عيناى فقط . يفكر المرء في أحداث خرافية حدثت في الماضي البعيد . ومع هذا فإن هذا الماضي حاضر في نفسي يفكر المرء في أحداث خرافية حدثت في الماضي البعيد . ومع هذا فإن هذا الماضي حاضر في نفسي الآن بل وقريب من نفسي جداً وكأنه حدث بالأمس . ولكن العالم يتحرك ويتغير وربما يتغير عالمي الخاص بأسرع من أي عالم آخر . فإنه يبدو لنا أننا الآن غيرنا في الماضي وحقيقة أننا لم نعد كما كنا في الماضي وأننا لم نكن الآن كما كنا في الماضي حين حدثت هذه الأعاجيب أمام بصرنا .

والصورة التى تفرض نفسها علينا بعد قراءة هذا الكتاب الذى يشع بالحنان والحب النبوى والذى يعطينا صورة الكيان الجاعى للفلاحين الذين لم يتبق لهم عقلية العجيب والفطزة هى أن وقبيلته يمثلون إنسان ومجتمع كغيرهم من الناس والمجتمعات.

إن القصة الأولى للكاتب «كامارالاى» هى قصة (واقعية) أى وصف محض ، إذ يصف فيها الكاتب نفسه ويتحدث فيها عن تاريخ حياته الشخصى . أما القصة الثانية (الطفل الأسود ورعاية الملك) فهى على النقيض قصة من نسج الخيال ورمزية أيضاً . والفارق بين القصتين لا ينتهى إلى هذه النقطة فقط ، بل إن المؤلف يبغى أن يقرر أن الفكر الأوروبي لا يمكنه أن ينفذ إلى الفكر الأفريق ، ونلمس هذه الرغبة من جانب المؤلف من خلال صفحات القصتين العديدة . والسبب الأول لهذه الصعوبة ناشىء من الحاجز أو الحزام المائي القوى الذى يحد الساحل الأفريق والذى حل دون وصول الملاحين الأوروبيين إليها حتى أن «كلارانس» الأوروبي الفتى البطل فى القصة شعر يحرج وقلق كبير حين نزل على الشاطىء الأفريق فلم يستطع أن يقطع الطريق فى الاتجاه المضاد . وهذا رمز وكتابة عن سر أفريقيا الدفين من أنها لا تريد رد الغرباء الذين يفدون إليها وهو تفسير وشرح أيضاً للرسوم والنقوش الموجودة على جدران قصر الملك حيث يقتل الملك أخلص أتباعه لأنهم كانوا أكثر الناس تقرباً منه . لقد كانت هذه القضية السخيفة على طريقة (كافكا) التي دبروها ولكلارانس » بتهمة أنه استرد ثياباً كان قد أعطاها من قبل .

ثم كانت الرحلة التي لا نهاية لها في الغابات السحرية الغامضة في صحبة سائل عجوز والتي فيها لم يعد كلارانس يحسب حساباً للزمن لأنه يبحث عن مكان يجهله ، إنه بلا شك تحليل وشرح للحياة ولجغرافية أفريقيا دون توقيت أو خرائط ، كها أنه تفسير لتعارض مبدأين قانونيين من مبادىء العدالة ، إذ نجد كلارانس يحصل بعد طلبه على إيقاف جلد أحد أعدائه الذي كان رئيساً للاحتفالات بالقصر وكان قاسياً جداً مع كلارانس ولكن شفقته هذه بعدوه لم تكن موضع تقدير هذا الأخير والإعتراف بالجميل كها أنها لم تنل تقدير الناس (النظارة) . فقد كان المذنب (رئيس الإحتفالات) على استعداد لتقبل العقاب كرجل وظهر ذلك حين عض على نواجذه من الغيظ ذلك لأن كلارانس قد حرمه ليس فقط شرف كونه شهيداً بل بدّله عن ذلك بأن جعله يعترف بفضله وهذا أقسى على نفس المذنب من العقاب . وأما الجمهور فلم يمجد لكلارانس هذا العمل لأنه حرمه من منظر مسل ، كها أنه غضب إذ يرى مذنباً يفلت من العقاب الذي يستحقه . ثم يتصدى المؤلف بعد ذلك لسرد حوار مع بطل القصة والسائل العجوز أو الحوار الذي داربينه وبين المحلاد «ديالو» حيث عرض المؤلف بطريقة آلية منتظمة وجهة نظر في الفكر تتعارض مع وجهة نظر أخرى إحداهما أفريقية والأخرى أوربية . ثم يتأزم الموقف في نهاية حديث ودى بين البطل وسيدة أخرى إحداهما أفريقية والأخرى أوربية . ثم يتأزم الموقف في نهاية حديث ودى بين البطل وسيدة شابة عن سؤال (مسيل للعاب أكثر مما نظن) هو : أيها يثير النفس في أكله القواقع أم الجراد؟

ولكن السؤال يظل بلا جواب شاف.

ويميل «جاهن» إلى الاعتقاد بأن هذه المداورات والحوار إنما هي مثل للخضوع والإذلال من جانب الأفريقيين للرجل الأوربي ، ويعطى أمثلة لذلك الفقرة التي تعبر عن مدى دهشة كلارانس من أن الملك لم يستطع إسناد أى عمل بسيط له ، ويؤكد أنه كان يكتنى بأداء عمل بسيط كدق الطبول مثلاً ، ولكن الشحاذ يقول له أن دق الطبول ليس عملاً بسيطاً أو هيناً لأن من يدق الطبول لابد أن ينتمي إلى طبقة النبلاء ، وهذا العمل وراثى فيهم ، يمكنك أن تدق الطبول ولكن الدق ف ذاته ليس شيئاً مذكوراً ، وعليه فلن يكون لدقك الطبول أى معنى كما يجب أن تعلم أنك رجل أبيض أوربي . فرد قائلاً : إنى أعرف هذا جيداً . ليس في تكرارك هذا أى فائدة ترجى فإنى أعرف ذلك قبل أن تعرفه أنت . إنك تثيرنى بهذا القول . فاستمر الشحاذ في حديثه قائلاً : ولكن الأوروبيين يظنون أنهم يعرفون كل شيء وماذا يعرفون إذاً ؟

ويضيف «جاهن» معلقاً : إن العلاقة العادية بين الأستاذ والطالب (علاقة الأوربي بالأفريقي كعلاقة الأستاذ بتلميذه) قد قلبت رأساً على عقب فأصبح الأوربي هو التلميذ لا الأستاذ (٢).

إن الفارق الكبير فى اللهجة والأسلوب والهدف بين كتابى «كامارا لاى» يجعلنا نتساءل هل حقيقة كاتب الكتابين واحد ، أى أن يداً واحدة خطت الكتابين ؟ ولهذا نجد أن «جانهيز جاهن» قد استخلص مقطوعتين من الكتابين كل منها تشرح مظهرين أساسيين ومتكاملين من مبادئ مفهوم الابتكار الفنى عند الأفريقيين .

أولها من كتاب «الطفل الأسود» حين يشاهد «كارالاى» فى كور أبيه الحداد أنه يصنع حلية من ذهب وهذه العملية يصحبها تراتيل دينية . ويقول : «وقد يحدث لى أنى أفكر أن عملية صهر المعادن يمكن لوالدى أن يعهد بها إلى أحد صبيانه ذلك لأن الصبية هؤلاء لا تنقصهم الخبرة والتجربة لأنهم شاهدوا هذه الإعدادات مئات المرات ، وإذاً فسيؤدون هذه العملية (صهر المعادن) بنجاح تام . ولكن حين أقول ذلك : يلوى أبي شفتيه ، ذلك لأن هذه الكلمات التى كنا لا نسمعها ، هذه الكلمات السرية الهامسة وهذه التعاويد التى كان يوجهها لمن لا تستطيع رؤيتهم أو سماعهم هذه الأشياء هى المهمة فى موضوع الصهر ، فإن والدى وحده يملك علم تعاويد الآلهة

<sup>(</sup>١) كتاب نظرة الملك. ص ٣٧.

<sup>(</sup>۲) كتاب «مينتو». ص ۲۱۸.

(إِلَّه النار وَإِلَّه الربح. إِلَّه الذَّهب وإِلَّه تجنب الأرواح الشريرة) لذلك كان هو الذي يقوم بهذا العمل وحده.

ويعتبر «جاهن» أن التعاويذ اللينية هي القوة المهيمنة على جميع الأفعال ، هذه القوة المساة (فومو) وهي لفظة استعارها الكاتب من علم الوجود الكونى عند أهل دوجون كما عرضه «مارسيل جريول» في كتاب «إله الماء» وبذلك يقرّب الكاتب الألماني (جاهن) المعنى من مفهوم الكلام في سفر التكوين حيث يقول: إن والد «كبارا لاي» حداد يشكل حلية من سبيكة من ذهب بمعاونة «نومو» الذي يسحر ، أما العمل اليدوى فهو عامل ثانوى برغم أهميته دون شك ، ولكن الكلام أو «نومو» هو العامل الأول الرئيسي إله الصيغة السحرية التي تغير طبيعة الأشياء والتي تحول الشيء إلى شيء آخر معين ولا شيء غيره .

أما ثانيهما فهى الفقرة التى فيها الحداد « دياللو» في كتاب (نظرة الملك - (لفتة الملك) رعاية الملك» يشرح لكلارانس أن البلطة التى يصفها الآن إنما هى هدية للملك الذى سيزور القرية قريباً. فقال كلارانس: ومن الآن حتى حضور الملك سننهى من صنع البلطة ؟ فأجاب « دياللو»: من المحتمل وأتمنى ذلك . . . ولكن ما هى البلطة ؟ لقد صنعت منها آلافاً ولكن هذه ستكون دون شك أجملها جميعاً ذلك لأن جميع البلطات التى صنعها قبل هذه ما هى فى الواقع ستكون دون شك أجملها جميعاً ذلك لأن جميع البلطات التى صنعها قبل هذه ما هى فى الواقع مظهراً لخبراتى ولتجاربي وكل الإنجارب ومران لكى أنجح فى عمل هذه البلطة إذ ستكون فى الواقع مظهراً لخبراتى ولتجاربي وكل ما تعلمت فستكون وكأنها حياتى وجهدى . ولكن ماذا تريد أن يفعل بها الملك ؟ إنه سيتقبلها ويعجب وأتعشم أن يتقبلها على الأقل ور بما تفضل وأظهر إعجابه بها - لئن فعل ذلك فإنما سيقبلها ويعجب بها ليدخل السرور على نفسى . وفى الحق ما هو السر الذى يستشعره الملك بخصوص هذه البلطة - ومع ذلك بها ليدخل السرور على نفسى . وفى الحق ما هو السر الذى يستشعره الملك بخصوص هذه البلطة - ومع ذلك فإنى أصنع هذه البلطة ربما لأنى لا أعرف غير ذلك ، فمثلى كمثل شجرة لا تثمر غير ثمرة واحدة فإنى أصنع هذه البلطة ربما لأنى لا أعرف غير ذلك ، فمثلى كمثل شجرة لا تثمر غير ثمرة واحدة معينة ، بالتأكيد أنا مثل هذه الشجرة ، وبرغم كثرة عيوبي ولأنى مثل هذه الشجرة لا أملك معينة ، بالتأكيد أنا مثل هذه الشجرة ، وبرغم كثرة عيوبي ولأنى مثل هذه الشجرة لا أملك الوسائل فإن الملك ربما سيراعى حسن نبتى ، ولكن البلطة في حد ذاتها ما هى ؟ !

ويعتبر «جاهن» أن هذه الفقرة السابقة تعبر عن مفهوم الفن الأفريق بطريقة ثانية. فإن موضوع الفن فى حد ذاته غير موجود ، وأن قيمته لا تأتى إلا عن طريق ما يمنحه الفنان لها . وهذا مناقض للرأى الأوروني من أن العمل الفنى يعمل من أجل النظارة (الذى ينظر إليه - المتفرج) أما الرأى الأفريق فإن العمل الفنى لا قيمة له إلا ما يضيفه الفنان نفسه الذى ابتكره . (ففي حالة

الحداد ودياللوه فإن قيمة بلطته الفنية تكمن في السرور الذي سيحسه من إعجاب الملك ببلطته) فادا القطعة الفنة الأفريقية ليست شيئا مذكوراً في حد ذاتها ولا معني لها إلا ما يضفيه عليها المبتكر

الذي ابتدعها. إن عملية الابتكار الفي (الحلق الفي) هي القوة المحددة للعمل الفني . ويؤكد وجاهن أن هدين المفهومين الأخيرين ظاهران تماماً في الفلسفة الأفريقية والتي لا يستطيع الأوروبي أن يفصلها . (وحسب آراء الأب وأليكسيس كاجام، إن هذين المفهومين وكتو وكتو، هما من المادئ الأربعة الأساسية . ونجد نقاربا في معيى مفهوم فلسفة وكنت، مع فلسفة شعب وبانتو، ووراوندي، بالنسبة للكائن الحي . وقد سجل هذا الرأى في رسالته التي تقدم بها لجامعة ووما الحريجورية والمحصول على المكتوراه ، وقد نشرتها أكاديمية العلوم في بلجيكا سنة أبخاث وحدد وما الحريجورية والمنتقب واوندي عن الكائن الحي، وعلى هذه الأبحاث وكذا أبخاث وحدد والمعراء الأفريقية واستنبط أسسها من الكتاب والشعراء الأفريقيين المخاث وحدد والمحدد والمعراء الأفريقية واستنبط أسها من الكتاب والشعراء الأفريقيين وكاماوالاي، فيقول : إن هذا الحداد صنع طوال حياته بلطاً أكثر جالا ودقة لإهدائها للملك . وحين ينهي من واحدة يبدأ أخرى أكبر جالا وحسنا وأمضي منها . فهو يصنع البلطة تلو الأخرى من أجل الملك سيزور القرية في يوم من الأيام . وجميع ما صنع من قبل من بلط يستعملها الفلاحون إلا هذه الأخيرة والتي يعمل فيها في هذه اللحظة إنما هي للملك وليست لها فائدة محددة غير إشاعة السرور والرضا فقط .

ويعزى إلى «كامارالاى» إبراز نوع من التناقض العميق بين العقليتين الأفريقية والأوروبية . ويرى ذلك أيضا بوضوح فى الرواية الخيالية التى كتبها الكاتب الكنغولى «بول تشيباميا» ويشرح المؤلف تلك الظاهرة فى حديث له عند مقابلته لمندوب مجلة «الوجود الأفريقي» فيقول: إنى أجد عند «مجاندا» مشكلة السببية المحيرة والتى لا يستسيغها الأوروبيون والأفريقيون بنفس المذاق (الطريقة). وفى الواقع وخاصة بالنسبة لكم معلوم ، أن كل سبب يؤدى إلى نتائج معينة مرتبطة به . أما نحن (الأفريقيون) فنظرتنا عكس ذلك . إننا نسلم بأن الإنسان حتى العاقل لا يكون دائمًا مسئولاً عن أعاله ، ذلك لأنه بين الأعال ومسبباتها تتداخل الأرواح الشريرة التى تجعل النتائج مسئولاً عن أعاله ، ذلك لأنه بين الأعال ومسبباتها تتداخل الأرواح الشريرة التى تجعل النتائج نفسها تنحرف عن الهدف المقصود الوصول إليه .

وتتضح ظاهرة رغبة الأفريقيين فى التذوق الفتى لثقافتهم فى وضوح طاغ فى مقدمة الكتاب الذى كتبه «نازى بونى» بعنوان «أفول نجم العصور القديمة» إذ يقول : إن غزو الأوروبيين للقارة

السوداء قد أنهى عهد الأفريقية أى الطابع الأفريق الصرف ، إذ فرض المستعمر قوانينه وتأثرت أفريقيا بهذه الصدمة تأثراً أليماً جعلها تنطوى على نفسها ، ولقد قاست بسببها الكثير قبل أن تتكيف مع الوضع الجديد إذ منيت برجعة إلى الوراء وإن كانت مؤقتة إلا أنها كانت مؤكدة ، فقد تلقت ثقافتها صدمة عنيفة كما تأثرت بها مقاييس زيادة السكان فولدت حقبة طويلة تسودها الحيوانية والبعد عن الحضارة . فنرة طويلة حدثت خلالها أخطأ المستعمر في حكمه على الأفريقي . وأعد وسائله الاستعارية وهو يجهل جهلاً تاماً الروح الزنجية .

وإن الوقت مناسب الآن لكى نوجه نداء أخيراً وعاجلاً للباحثين كى يضاعقوا من جهودهم من الآن إذا أرادوا ألا تهوى كنوز قارتنا القديمة فى ظلمة الجهل الحالكة . فإن لم يفعلوا الآن فربما التأخير يكون سبباً فى ضياع الوقت وإفلات الفرصة المناسبة . فإن هذا الكتاب (١) لا يحوى مجموعة قوانين عرفية ولا هو صياغة وتعبير عن أعال الشعوذة ولكنه تعبير صادق عن حياة الفلاحين ، وعن الحياة الدينية والحرية والعاطفية لشعب كان يعمل فى عصر سابق على عصر الاستعار . فأفريقيا لن تكون أفريقيا إذا هى خجلت من ماضيها الذى كان لزاماً عليها أن تمجده وتعتز به ، وعليها أن تمجده وتعتز به ، وعليها أن تسخلص منه ما يعينها على الإنشاء والتشييد .

أما بالنسبة إلى «آموسى توتولا» فإنه قد باح بالأسباب الني من أجلها كتب كتابه قائلاً : إنى أدون ذلك لأنه يجلب السرور إلى نفسى دون أن أفكر فى نشر ما أكتب وأدون . فلم أجد لدى ما أعمله خلال الأمسيات . لذلك رأيت أنه من الضرورى أن أدون بعضاً من قصص بلادى مخافة أن يكون مآلها النسيان .

إن «توتولا» يعتبر وكأنه «جريم» و «ادجاربر» بالنسبة لأفريقيا السوداء. وأن العالم الخيالى الذي يسير فيه هذا الكتاب النيجيرى في هدوء تام هو أيضاً عالم الآلهة والأساطير لبلاد بوروبا. ونرى في كتاب «شارب نقيع البلح» حيث نجد ترجمة غاية في الدعاية والمرح للكاتب «رايموند كوينو». نرى رحلة إلى بلاد المونى المقلوبة الوضع ، لأنك ترى كل شيء في وضع مقلوب وكأنك ترى خلال المرآة المسحورة «لأليس الأفريقية» ويندر جداً أن نجد في هذا الكتاب نظرة خاطفة على العالم المعاصر مثل ذلك الفندق الفخم العجيب المقام في جذع شجرة ضخم من نوع معن وكأنه نوع من المساكن الدينية ولكن به مرقص عام (٧)

<sup>(</sup>١) كتاب وأفول نجم العصور القديمة..

<sup>(</sup>٢) أثارت مؤلفات «آموسي توتولاء كثيراً من النقد . ونجد ملخصاً لكل ذلك في الصفحات التي خصصها⇒

إن كتاب «أسطورة» م. بفومو ماما زومو» الذى كتبه عضو الشيوخ السابق (س. ف. ل. ا) «مالونجا» لإقليم الكنغو المتوسط، هذا الكتاب ملىء بالقصص غير العادى والمثير. إذ يعبر الناس النهر على ظهور فرس البحر الواقع تحت تأثير تعويذة سحرية كما يتعرض الكهنة الوثنيون لرصاص أمهر الصيادين في هذه القرية دون أن يصابوا بأذى.

ولكن الهدف من هذا الكتاب يتجه إلى ناحية أخرى . فللبطل عمل سياسي كله مرؤة وكرم ، فهو يؤسس مدينة جديدة يكون فيها العبد كالسيد تماماً ، فيشعر بإنسانيته . ولا يشغل المراكز الرئيسية فيها إلا وفق الكفاءة والذكاء . فهذه مثالية هذا الشاب الثائر . ويبين «مالنجو» في نهاية كتابه بأن «م . بفومو مامازنو » شخصية تاريخية أيضاً فيقول (وختاماً يمكننا القول بأن الرق (العبودية) لم يعد موجودا بشكل ظاهر ، بل أصبح خفية ، وذلك حين لا تطبق القواعد والقوانين القائمة من أول تولى «هاكولا الإبن » الحكم حتى وصول الأوروبيين . كل ذلك بفضل القوانين التي سنها «بفومو مامازنو » هذا . وإذا كان الأوروبي قد وجد عملاً يعمل به في هذا الميدان من السياسة الإنسانية فقد شجعته ثورة دفينة في النفوس المهيأة للسير في هذا النبيل . ومالنجو لا يفسر ولا يوضح أكثر من هذا في كتابه . فهل كان باترى يريد أن يظهر أن السود لم ينتظروا الأوروبيين ليقوموا بثورتهم ضد الرق ؟ ! ولكن قصته الثانية التي بعنوان «قلب امرأة آرية » هي اتهام قاس للمستعمرين .

إن تحليل الأدب الأفريني النابع من إلهام الأفريقيين أنفسهم والمعبر عن الوحى القومى (كتب مجموعة الأمثال السائرة – القصص والأساطير والروايات المنبثقة من الأرض الأفريقية) كل ذلك يؤيد ما سبق أن استخلصناه من نتائج حين درسنا مؤلفات علم أصول السلالات البشرية وطبائعها ، فهذه النتائج هي الرغبة في رد الاعتبار إلى بعض القيم الأفريقية الموروثة عن الآباء

القصيد في كتابد وسبعة مؤلفين أفريقيين، وبيت القصيدة في القصة عند الكاتب النيجيرى يماثل بيت القصيد في كثير من الأساطير الكبيرة في الأدب العام العالمي . إذ يعود البطل إلى مسقط رأسه بعد أن أطلع على الأسرار، وبعد أن كلفته ثمناً غالباً . لقد قام ببحث عظيم لاقى في سبيله كثيراً من العقبات بما لفت نظر شارحي هذا الكتاب . ونجد أن كلفته ثمناً غالباً . لقد قام ببحث عظيم الأهمية التي يهتم بها غيره من النقاد، إذ يقول ساخراً : إذا سلمنا بأن (توتولا) قد استمع في عجلة فتأثر لبعض فصول الأساطير الخرافية قبل أن يبدأ في وضع كتابه وسكير نقيع البلع، فإن ذلك من إعجاب الناقد الإنجليزي للكتاب، ولم يقلل أيضاً من قيمة الإلهام الذي أوحت به مؤلفات الكاتب النيجيري (د . أ . فاجونوا) التي كتبها باللغة القومية (المحلية) .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الأقدمين والتي يجب أن تبقى ، فلا تفقد وإلا فيصبح الإفريقي فى الوقت الحاضر إنساناً لا شخصية له كما تبغى أفريقيا نفسها قارة لا ثقافة لها تتميز بها .

والناحية الثانية لرجوعنا إلى المصادر التي دونها المثقفون الأفريقيون هي في الواقع تعبير صادق وجديد لرغبنهم في الدفاع عن أنفسهم ضد سياسة الاستيعاب الأوروبي (أو سياسة التشبه بالأوروبيين) فقد ألمح بهذا بين السطور الكاتب «مامبي سبديبا» حين عرض مجموعة قصصه المساة «قصص من السافانا» التي نشرت تحت عنوان «العالم الأسود» وهو عنوان خاص لعدد خاص من عملة «الوجود الأفريني» فقال:

في مجتمع يجهل الحروف الهجائية وعليه فليس له أدب مكتوب. هذا المجتمع يختزن في جوفه كنز ثمين من التراث والفن الشعبي الذي تعهد بمثله الدول والمجتمعات الأخرى إلى الكتب (أي تدونه وتكتبه) وهذا التراث الزاخر له صبغة التاريخ والدين والقصص المسلية والتعاليم الأخلاقية والنقد الساخر والملاحظات الفلسفية ، إن هذا الكنز عبارة عن معجم ضخم تتناقله الأجيال منذ مئات السنين فيحفظ لأفريقيا نظمها وأسسها قوية متينة لا تتحطم لترتكز عليها في إطار قوى وخاص بتلك القارة. تختي أحياناً حين يعمد الغريب إلى إضافة شيء له ، ولكن هذا الإطار المتين مع ذلك لا يفسد ولا يتحطم مطلقاً.



# السِّابُ الراسِّع

# لكل إنسان حقيقته

"طوال مثات السنين ومنذ القرن الخامس عشر استباح السادة الأوربيون التاريخ الأفريق (تاريخ الزنوج) وفق أهوائهم ، بأن عمدوا إلى طريق غاية فى القسوة والوحشية فى تدوينيه . وأمنيتنا نحن الزنوج أن ندرس تاريخنا ونقيمه ، فقد كتبه غيرنا وكانوا ضدنا (١) حين وصفوه "بهذه الكلهات ، عرّف " جوزيف كى زريو " الحائز على درجة الأجريجاسبون من الجامعة الفرنسية المهمة التي يجب أن يضطلع بها المؤرخون الأفريقيون . كها يجب ألا يفيض البحث التاريخي عن الماضى فحسب ، يذكرنا بذلك قول «أيدولاى فاد» (١) إذ يقول (إن تاريخ أى بلد من البلاد قد يكون له نتائج فعالة وقاطعة على مستقبله وفق الطريقة التي يعرض بها هذا التاريخ .

وفى رأى الشيخ أنتا ديوب أن التاريخ الأفريقى الذى يكتبه الأفريقيون يجب أن يكون : الأفريني الذى يكتب التاريخ قادراً على تفهم تسلسل ماضيه حتى يستنبط منه النتائج المفيدة والضرورية لكى يحتل المكانة اللاثقة به فى العالم . المتحضر المتمدين » .

وحسب رأى الكاتب السنغالى فإنه يرى أن الأعال والأبحاث التى يقوم بها العلماء الأوروبيون عن ماضى أفريقيا إنما هى أبحاث تعسفية ، الهدف منها الترويج لخدمة مصالح الاستعار ، كا يهدفون نحت ستار العلم إلى جعل الأفريق يعتقد أنه غير مسئول دائماً عن أى شيء له قيمة . وقد أبرز شارل كرافت جونسون ناشركتاب الكاتب الغيني «المحبر الأفريقي» ، أبرز علّة ونقصاً جديداً لتاريخ أفريقيا كما تراه أوروبا فى قوله : لقد أصبح لزاماً أن نقول إن التاريخ الأفريقي (تاريخ السود) يبدأ من احتلال الأوروبين لهذه البلاد التى كان يسكنها المتوحشون ، والذين كانوا يعيشون بنفس الطريقة القديمة النى عاشها قومهم من زمن سحيق فى الماضى لا يمكن أن تعيه الذاكرة . وهذا الرأى نتيجة لفكرة شائعة أشاعها الأوروبيون وأصبحت واسعة الانتشار . ويضيف

قائلاً : إنه لم يعد هناك عذر الآن لمثل هذا الجهل بعدما أوضحناه في كتابنا .

أخيراً وبالنسبة للبعض الآخر، فإنهم يرون أنه يكتى تبنى وجهة نظر محالفة، أى النظرة الأفريقية المحضة وذلك لإلقاء ضوء جديد على تاريخ القارة السوداء، إن التاريخ فى الواقع يملك القدرة على أن يكون ذا وجهين حين تفيض الظروف المعينة، كما يقرر فى إصرار ووضوح الكاتب الملاجاشى وأندرياننسلاينافرو وذلك بمناسبة غزو مدغشقر إذ يقول: لقد حلت الهزيمة، فبقدر ما كان هذا الغزو نصراً لفرنسا عام ١٨٩٥ فقد كان كارثة بالنسبة لسكان مدغشقر, ومثل هذا الأمر لا يمكن أن تكون نتائجه فى ناحية واحدة فقط (١).

وتكفى هذه الإشارة لفهم الخطوط العريضة التى حددت مجرى البحث التاريخى لأفريقيا والتى تبدو قريبة جدًا من الحطوط العريضة التى انتهجها أخصائيو علم السلالات البشرية الأفريقيون ، وكذا الكتاب الأفريقيون الذين تنبع كتاباتهم من الأرض الأفريقية (٢).

<sup>(</sup>١) كتاب وأندريا ننسيلاينافرو، بعنوان (سكان مدغشقر في القرن العشرين).

<sup>(</sup>٢) إننا نسطر هذا اهتاماً مماثلاً عند الكثير من كتاب المستعمرات الأخرى . ومن الأمثلة الصارخة الناطقة في هذا المضهار ما كتبه وعار أوزجان و الجزائرى الوزير الحالى في حكومة (بن بيلا) في كتابه (أفضل المعارك) فهو يرد في عنف ما جاء في تفسير أسطورة (رولاند) على أنها امتداد للحرب الصليبية التي شنها (شارل مارتل) ضد العرب ، فيقول هذا الكاتب الجزائرى و لم تكن معركة (رونسيفو) صورة راثعة لأعال البطولة وضرب السيف ومظاهر الفروسية وذلك و الإذلال السارازان له لم ينتصر الفرنسيون نتيجة لقرتهم وشجاعتهم ولأن الواحد منهم كان يحارب ضد مائة أو ربما ضد ألف ، ولكن الحقيقة كانت عزنة كتيبة أكثر من ذلك . فلم يكن ابن أخى الإمبراطور شارلمان شهيداً ومسيحيًا عطصاً بل كان عربيداً أجنبيًا اقتص منه المسيحيون الذين يدافعون عن وطنهم . ولم تكن موقعة ورونسيفو و هذه إلا حدثاً من أحداث السلب والنهب التي شنها همجيو (برابرة) الشال بلا رحمة ضد شعوب بلاد الباسك المسيحيين . ويؤكد وأوزجان هدا مستنداً إلى ماكتبه جيل رايخرة في كتابه (في بلاد الباسك) (إننا نعلم كيف انتقم أهل الباسك حين هاجموا مؤخرة الجيش الفرنسي في وادى رونسيفو الذي يسميه هذا الشعب بوادى رأورياجا) ويختم وأوزجان الجزائري و هذه الفقرة قائلاً : أن أسطورة ملحمة رولاند كانت تعمية وقتامة نفسية لتحقيق ذكرى العمل البطولى المجيد الذي من أجله عبر عرب أسبانيا جبال البرنيز لاكفزاة وإنما لنجدة جيرانهم المسيحيين حين استصرخهم شعب الباسك ، وقد أرادوا إخفاء الطابع الحقيقي لمركة ورونسيفوه الذي يظهر علانية المسيحيين حين استصرخهم شعب الباسك ، وقد أرادوا إخفاء الطابع الحقيقي لمركة ورونسيفوه الذي يظهر علانية المسيحين عين استصرخهم شعب الباسك ، وقد أرادوا إخفاء الطابع الحقيقي لمركة ورونسيفوه الذي يظهر علانية روح الفروسية عند العرب وأن هذه الروح صفة أساسية من صفات الإسلام وأنها لم تكن صفة خاصة بصلاح الدين العظم .

#### الرواة والسحرة المادحون

لقد أكد كتاب القصص الأفريقيون الفائدة الثقافية لأدبهم الشفوى ، كما نمسك المؤرخون بقيمة المصادر التاريخية المروية (الشفوية) الني تناقلها الروأة الأفريقيون. وقد وجهوا اللوم للمؤرخين الأوروبيين الذين كتبوا عن أفريقيا حين ازدروا هذه المصادر ، وكان من نتائج هذا الإهمال والازدراء أن الكتاب الأوروبيين لم يروا تاريخ أفريقيا إلا من خلال أحاديث وروايات المبشرين أو المستكشفين الأوروبيين .

لقد بذل المؤرخون الأفريقيون جهوداً كبيراً فى تفنيد ما يدور فى محاورات مع الباحثين الأوروبيين الذين أغفلوا قيمة القصص التاريخية والقصائد المتعلقة بالأسر الحاكمة والني كان ينقلها الرواة والشعراء من جيل إلى جيل.

فقد كتب القس «صموئيل جونسون» في عام ١٨٩٧ بعد أن فصل بين المكتوب من المصادر والقصص الأسطورية الحاصة بأصل قبائل (اليوروبا) كتب يقول: ليس هناك ما يبعث على الشك في الروايات التي يحفظها الرواق».

وبعد فوات حوالى ستين عاماً يوضع «جابريل تامزى نيان» هذا الرأى السابق بطريقة قاطعة فيقول في مقدمة كتابه (سونتاجاتا أو ملحمة شعب ماندنج) فيقول: لقد علمنا الغربيون مع الأسف الشديد كيف نحتقر المصادر الشفوية الني تتعلق بالتاريخ. إذ كان كل مالم يكتب لا أساس له من الصحة. لذلك نجد حتى بين المثقفين الأفريقيين وهم أصحاب عقليات محدودة وأفق ضيق من ينظر في احتقار إلى المستندات الكلامية التي يتناقلها الرواة ، وهم بذلك يعتقدون أننا لا نعرف إلا اليسير عن ماضينا بسبب عدم وجود مستندات مكتوبة – ويقررون في سذاجة أمهم لا يعرفون بلادهم إلا حسب معرفة البيض لها . إن حديث الرواة المحافظين على التقاليد يستحق العناية ولا يستحق التحقير . فإن «ينان» يعطينا أصدق مثل لاحترام المصادر التاريخية الشفوية ، فكتاب رسوندجاتا) لم يرد به سوى أنه ترجمة أمينة لقصة من قصص الرواة (١) .

(١) من الأوفق أن نحدد معنى كلمة رواية ، فإنها تعنى أيضاً الحامى للتقاليد ، لذا كان دائماً شخصية من النبلاء ومحترمة من الجميع . ويوضح «نيان» هذا الحلط الذى قد يجعلنا اليوم نحلط بين زمرة من الموسيقيين المحترفين الذين يعيشون عالة على حساب الآخرين والمداحين والرواة المحترمين الذين يحافظون على تراث القبيلة في أفريقيا في القصور القديمة ، وهم ينقرضون تدريجيًّا ويقول المؤلف إن الراوى يضطر اليوم إلى استخدام فنه الموسيق ليقيم أوده بيغا كان في الماضي ينتمى إلى أسرة من النبلاء أو الأمراء .

وفى الحقيقة الواقعة نهل المؤرخون الأفريقيون من البراث التاريخي المروى (الشفوى) ، ولكن المختلف استخدامهم للرواية حسب ما يهدف إليه الكاتب وكذا حسب نوع الكتابة نفسها . فحين روى كل من «اكنيديل» و «أجويس» الأساطير الحاصة بتأسيس مملكة (بورتونوفو) كانا في روايتها كأى مؤرخ أوروبي أو أفريقي . وحين بقص «ينان» حياة الإمبراطور «ماندنج» مستخدماً التعبيرات والنداءات الإقليمية التي يوجهها المذاح إلى المستمعين دون أن يحذف مها شيئا حتى ولوكانت غريبة أو خارقة للطبيعة فإنه يهدف إلى أن يكون أميناً في النقل كأى (أمين للمحفوظات) .

ويظل تصوير ماضى شعوب منحتى نهر النيجر الذى حاول تدوينه «ابراهيم عيسى» فى كتابه «المابيرة السوداء» يظل هذا أسطورة تتصل بحادث تاريخى واقعى وهو الحملة الرومانية ضد قبائل الجرمانت والتى قادها «سبتميوس فلاكوس».

ومعتى هذا أن المؤرخين الأفريقيين يعلمون تماماً أن هذه المصادر عن طريق الرواية (الشفوية) لها قيمتها نسبيًا ، غير أنه لا يمكن الاعهاد عليها أو استخدامها إلا بحذر شديد .

ويوضح وجوزيف كي زريوه تماماً مثل وينان وأن هذه المصادر الشفوية يتحديد استخدامها يمكن أن نعتمد عليها بل ونهل مها فيقول: إن الراوى هو أمين المحفوظات المتنقل (أى حى) فهو حامل أخباراً تاريخية ذو ذاكرة عجيبة مذهلة ، فهو مصدر من مصادر التاريخ الأفريق مع التحفظ الشديد فيا يروى . وكثيراً ما يسرد تتابعاً للأحداث صحيحا ولكنه غير كامل . فهو يسرد عهود الحكم مسلسلة مرتبة ترتيباً صحيحاً ، ولكن ربما تفصل بعض هذه الأحداث عهودا لم يعرفها أو ربما يكون قد نسيها أو لأن الجمهور المستمع يطلب المزيد من الأخبار المثيرة ، قد يركز على بعض التفاصيل الجانبية ويغير فيها وبذلك يبعد عن الحقيقة ولكن مع قليل من التحفظ ، و بمقارنة ما ورد على للسان الرواة الآخرين وبعملية تقصى للحقيقة فإنه يمكن الوصول إلى إرساء الأسس السليمة للتسلسل التاريخي الصحيح ، كل هذا من خلال الملاحم الى يرويها هؤلاء المداحون والشعراء والرواة السود .

ويلفتنا كذلك الأب «أليكسيس كاجام» في دراسته المحتصرة في تعريف (الشعر الحربي) في بلاده ويحذرنا من الحطأ والنسيان الذي يقع في الأغانى التي تسرد تاريخ الأسر الحاكمة فيقول: يشتمل النوع الحربي على نوعين متميزين أحدهما غنائي ويسمى (ايفوجو) أو الأناشيد العسكرية والآخر بطولى ويسمى (ابتكرزو) وهذا النوع الأخير ليس سوى تاريخ غزوات «راوندا» والحملات العسكرية القديمة والني مظهرها الشاعرى يرجع إلى أعال البطولة وأناشيد الأبطال

العسكريين التى تتخلل القصة . ولقد خلّف لنا المداحون والشعراء قصائد طويلة جدًّا وهى مقسمة أحياناً إلى مقطوعات غنائية ، واحتفظ بها البلاط عند الملوك على غرار احتفاظهم بالقصائد القديمة الكلاسيكية . كما يحذرنا أيضاً من أنه يجب ألا نعتقد فى أن كل قصيدة تتصل حتماً بأحداث حربية حقيقية ذلك لأن المداحين والشعراء الرواة كانوا يؤلفون القصائد ويضمنونها أعمالاً مجيدة من خيالهم لأن من خواص الشعر الحيال .

ويردد الكاتب النيجيرى «بيوباكو» دائما التحفظات التى اتخذها فيا يتعلق بالتاريخ المروى (الشفوى) حين كتب كتابه بعنوان (قبائل شعب أجباس وجيرامهم) فيقول : –

(إلى جانب المصادر المكتوبة استخدمت الآراء والشهادات الشفوية ، وبعض ما جاء فى القصص التقليدية التى تروى البراث القديم استخدمت خاصة فى الأبواب الأولى من الكتاب . فإن تاريخ شعب يجهل القراءة والكتابة يكون عادة وبصفة خاصة محفوظاً فى ذاكرة الناس والأفراد يتناقلونه من جيل إلى جيل . فحين نسأل أهل المعرفة عن الملابسات المحيطة بشىء غير محدود فإننا محصل على آراء وشهادات شفوية صحيحة ، على أنه يجب مراجعة ما محصل عليه من آراء بهذه الطريقة الشفوية ، كما يجب التحقق من صحتها ، وذلك بتحليلها تحليلاً دقيقاً إذا كنا نريد أن تخلص منها بمادة تاريخية . وقد أتاح لى استخدام المصادر الشفوية فى الأجزاء الأولى من هذا الكتاب فى أن أكمل الصورة التى صورها هذا الكتاب دون أن أتعسف فى استيضاح الحقائق الكتاب دولاً أن أتعمل بفترة حديثة جذاً من عام ١٨٤٢ إلى ١٨٧٢) .

#### مصر الزنجية (السوداء) :

يهدف المؤرخ السنغالى (شيخ أنتادبوب) إلى أن يبرهن فى كتابه (الأمم الزنجية والثقافة) أن سكان مصر أيام الفراعنة كانوا من السود ومن ثم تدين الإنسانية جمعاء إلى الجنس الزنجى (الأسود) بأقدم حضارة من حضاراها. وكان لهذا الكتاب أكبر الأصداء والدوى فى الأوساط الأفريقية الوطنية.

وتذكى الحياة وتؤيد بالبرهان الملموس فى هذا الكتاب نفحة مدهشة مذهلة تفوح من ٢٥٣ صفحة مليئة بالاستشهادات وبالمراجع ، كها أن بالكتاب عناوين لأبواب مثل (نشأة أسطورة الزثجى) و (التزييف الحديث للتاريخ) وهى أبواب تصفع ضمير المؤرخين الأوروبيين وتجلدهم بالسوط. ولكى يدافع الكاتب عن نظريته التى تتعارض تعارضاً مباشراً مع تعنيفه عادة علماء

الآثار المصرية. فإنه أراد أن يظهر بمظهر المتعمق في دراسته وأنه استقى حججه من جميع مناصي

التاريخ وعلم أصول السلالات البشرية ومن مقارنة اللغات. وأول نص استند إليه (شيخ أنتاديوب) هو التوراة حتى أنه يقدم شرحاً مبتكراً للعنة أبناء حام للمصريين بسبب اضطهاد المصريين لليهود مما دعا اليهود إلى مغادرة أرض الفراعنة . واليهود يصفون المصريين بأنهم من السود ويؤكد شيخ أنتاديوب أنه علينا أن نجد فيا ورد وليس فى أسطورة سفينة نوح أسباب لعنة التوراة المنصبة على رأس الجنس الأسود ، والشكل العدائى للجنس الأسود فى الكتب المقدسة ويلاحظ المؤلف أن هذا قد حدث بعد هجرة اليهود من مصر .

ويضيف المؤلف إلى هذه الحجة العاطفية حجة أخرى لغوية تتعلق بأصل كلمة «حام» فيقول: أخذ موسى هذه الكلمة (حام) من مصر وكان المصريون القدماء ينطقون بكلمة «كيميت» ومعناها أسود ، كما كان الحال بالنسبة لكلمة (كام) باللغة العبرية ، ويختم «شيخ انتاديوب» هذه النقطة قائلاً: وحينئذ تتلاشى جميع المتنافصات الظاهرية وتظهر الأحداث وفق التسلسل المنطى جلية واضحة وبحردة ثماماً. فإن سكان مصركان يرمز لهم بلوئهم الأسود «كيميت» التى تساوى كلمة «كام» في التوراة وسيكونون ملعونين في أدب الشعب الذى اضطهدوه . ولهذا فإنا نرى أن لعنة أبناء حام الى وردت في التوراة وشيكونون ملعونين في أصلها ماما عما يدعيه القوم ويطلقونه وينسبونه إلى أبناء حام ، إذ لا أساس له ولا سند له من الناحية التاريخية . وعلى النقيض فإنه من العسير التوصل إلى فهم ما أراده أبناء حام من أن معى كلمة «كيميت» تعى كاميت كما تعنى أسود ، كما تعنى أبنوس . . . لله هراء كرى أن أبناء حام يفسرون كلمة كام بمعنى ملعون ، وأسود الوجه . كان الزنوج تارة يفسرونه وتارة أخرى يجعلونه بمعنى أبيض كلما بحثوا عن أصل الحضارة لأنهم سيجدون يفسرونه وتارة أخرى يجعلونه بمعنى أبيض كلما بحثوا عن أصل الحضارة لأنهم سيجدون الغربيين وما ذلك إلا اخراع مربح حى يسلبوا من الزنوج الفائدة المعنوية العائدة عليهم من الخربين وما ذلك إلا اخراع مربح حى يسلبوا من الزنوج الفائدة المعنوية العائدة عليهم من الخربين وما ذلك إلا اخرات الأفريقية الأخرى ، كما سرى فيا بعد .

كل ذلك يعتبر فقط نقطة بداية يرتكز عليها مؤلف كتاب (الأمم الزبجية والثقافة) خلال كتابه ، فإنه لا يقبل معنى كلمة «كاميت» الني لا يستطيع الإنسان أن يوجد صلة بينها و بين الحقيقة التاريخية أو الجغرافية أو اللغوية أو البشرية . وعلى هذا فإن المؤلف يرفض تماماً ترجمة «شامبليون» المستقاة من الحجر الذي اكتشفه عند مدينة رشيد. ذلك التفسير الذي مؤداه أن لون بشرة المصريين القدماء

كان أحمر داكناً ويعتبر ديوب أن لون بشرة المصريين الأحمر الداكن المزعوم ليس سوى لون بشرة المزنجى الطبيعى (العادى) ويرى شامبليون من خلال دراسته لهذا الحجر السالف الذكر (الذى وجد عند مقبرة أوزوريس الأول فى وادى بيبان الملوك) أن هناك ما يميز أربعة أجناس ، تميز المصريين المقدماء ، فى المكان الأول المصريون ذوو اللون الأحمر الداكن يليهم الزنوج يليهم الآسيويون ذوو اللون الأصفر وأخيراً البيض .

وقد اتضح لشيخ أنتاديوب أنه منذ هذه العصور القديمة جدًا كان المصريون قد اعتادوا أن يظهروا في صورهم بطريقة لا تقبل الشك لدى الجنسين الأبيض والأصفر في آسيا وأوروبا وهما المجموعتان اللتان يتكون منهما جنسها . وهما الزنوج المتمدينون الذين يسكنون وادى النيل والزنوج المثدن يسكنون بعض مناطق داخل أفريقيا .

ثم يكتب هذا المؤرخ السنغالى بعد ذلك فى كتابه هذا معلقاً على كتاب من كتب «بومان» فيقول: ونلاحظ أن بومان قد جعل ملوك السودان الغربى من ذوى الوجوه البيضاء وذلك وفقاً لفكرة نازية معروفة وهى رد كل حضارة أفريقية إلى نشاط قام به عنصر أبيض أو إلى الانتماء إلى عنصر أبيض ، ثم يقرر الكاتب بعد ذلك أن هناك أناساً من العنصر الأبيض بشرتهم سوداء وآخرين بشرتهم حمراء داكنة . ويضع هؤلاء وهؤلاء تحت سيطرة الكاميت .

ولكى يثبت شيخ أنتاديوب أن المصريين كانوا أصلاً من السود يقول: نلاحظ أن مصر منذ المغزو الفارسي عام ٥٢٥ قبل الميلاد لم تخرج عن سيطرة الأجنبي عليها. فقد سيطر عليها المقدونيون بقيادة الإسكندر الأكبر ثم الرومان بقيادة يوليوس قيصر ثم العرب في القرن السابع ثم الأتراك في القرن السادس عشر . . . إليخ ، ولكى يثبت شيخ أنتاديوب أن الشعوب السامية خليط عنصرى (تجنسي) فإنه يستند أولاً إلى نصوص مؤرخي اليونان (هيرودوت وديودور الصقلي) فيقول يؤكد هيرودوت مراراً بأن طابع المصريين طابع زنجي ، ويبرهن على ذلك بطريقة غير مباشرة ، وعلى ذلك فإنه لكى يظهر أن المعجزة اليونانية (أو التنبؤ عند اليونان) من أصل مصرى فإنه يقول حجته الآتية : حينا يقررون أن هذه العرافة التي تنطق بلسان الآلهة كانت مصرية .

أما نص ديودور الصقلى فهو الفقرة التي يسرد فيها أن الأثيوبيين يقولون إن المصريين نابعون من سلالة إحدى مستعمراتهم التي انتقلت إلى مصر، وقد نقلها أوزوريس.

كما يستشهد المؤرخ السنغالى المذكور بماكتبه المؤرخون فى العصر الحديث ، منهم «فولينه» الذي

زلر مصر فى نهاية القرن الثامن عشر فينقل انتاديوب رأيه الخاص بالأقباط فيقول: إن وجوه الأقباط جميعاً منتفخة وعيونهم متورمة وفطس الأنوف وشفاههم غليظة وبالاختصار فإن وجوههم وجه إنسان مولّد حقيقة . وقد كنت أعلل ذلك نتيجة للمناخ ، ولكن حين زرت (أبا الهول) عرفت سبب هذا اللغز . فعندما رأيت رأس أبى الهول ذى الملامح الزنجية تذكرت ذلك النص المشهور الذى كتبه هيرودوت حيث يقول : إننى أرى أن شعب «كولش» كان من مستعمرات المصريين وقد نزحوا إليها لأنهم مثلهم فى البشرة السوداء وشعورهم المجعدة ، ومعنى ذلك أن قدماء المصريين كانوا من الزنوج تماماً أى من فصيلة سكان أفريقيا الأصليين ، وعليه يمكن تعليل كيف أن دماءهم حين المتزجت بدم الرومان واليونان طوال قرون عدة قد أفقدتهم اللون الأسود الداكن الأول مع احتفاظهم بعنصرهم الأصلى .

ويؤكد ديوب أن وجهة النظر هذه قد تغيرت منذ حملة نابليون على مصر واكتشاف شامبليون (لحجر رشيد) فقد أوضح علم الآثار المصرية الحديث أن المصريين كانوا من البيض .

وإذاً فما هو سبب هذا التحول؟ يقول المؤرخ السنغالى إن سبب هذا التحول كان بمعاونة الإمبريالية (الاستعار) فقد أصبح من غير المعقول الاستمرار فى الاعتقاد والتسليم بالنظرية القديمة والتى ظلت صحيحة حتى هذه اللحظة من أن مصركانت زبجية ، ويستطرد المؤرخ قائلاً : فإن علم الآثار المصرية حين ظهر الآن قد هدم نظرية زبجية مصر هدماً كاملاً من جميع النواحى وق جميع الاعتبارات . وأصبح الرأى العام المشرك لجميع علماء الآثار هو تفنيد النظرية القائلة بأن مصر زبجية الأصل ، وقد أصبح الرأى الأول المتفق عليه بين جميع علماء الآثار بأن زبجية مصركانت نظرية خاطئة .

وإذا فوضع هذا المؤرخ السنغالى قد جره إلى أن يشترك فى الصراع القائم بين علماء الآثار المصرية وأصبح لزاماً عليه أن ينحاز إلى جانب من يقولون إن الحضارة المصرية أصلها من الوجه القبلى ، وأمها نزحت من هضاب أثيوبيا ، وبذلك يعارض الرأى الآخر الذى يقول إن أصل الحضارة فى مصر موطها الوجه البجرى ، فهو يرى فى رأى القائلين بحضارة مصر أن أصلها فى الوجه البحرى إنما هو طريق ملتو لكى يثبتوا أن الحضارة المصرية أصلها حضارة الجنس الأبيض وأمها نابعة من حوض البحر الأبيض المتوسط . كما أن هذا المؤرخ يقحم نفسه فى الحلاف بخصوص توقيت ظهور الحضارة المصريين الفرعونية إلى بعض المؤرخين تاريخ ظهور حضارة المصريين الفرعونية إلى بعض آلاف بكثير . والأولون أصحاب نظرية (قصر)

مدة هذه الحضارة ، أما الآخرون فأصحاب (طول) مدة هذه الحضارة.

والرأى عند شيخ أنتاديوب أن نظرية قصر مدة الحضارة فى مصر إنما يراد بها أن تنسب حضارة وادى النيل إلى أصل آسيوى بيها أن نظرية طول حضارة مصر تثبت أسبقية الحضارة المصرية بالقياس إلى جميع الحضارات الأخرى وبالأخص الحضارة المجاورة لمصر وحضارة ميزوبوتاميا، ويقول شيخ أنتاديوب إن النصوص توضح أن توقيت أحداث مصر وتاريخ ميزوبوتاميا جاء من الأفكار لا من الأحداث أى بطريق الاستنتاج الذهني . إن الفكرة الموجهة فى وقتنا الحاضر تتحصر في الوصول إلى شرح وتفسير مصر عن طريق ميزوبوتاميا ، أى عن طريق آسيا الغربية مهد الحضارة الهندية الأوروبية . وكل ما سبق يظهر عاماً أنه إذا بحثنا الأحداث الهامة التاريخية لظهر لنا أنه يجب أن نعتبر ميزوبوتاميا قد خرجت من مصر ، أى أمها وليدة لمصر من زمن سحيق فى القدم .

ويسرد ديوب بعد ذلك الوقائع المحتلفة التى تبرهن على أن الأصل المصرى أصله زنجى وهى الصفات المشركة بين مصر القديمة والتقاليد الأفريقية ، مثل عملية الحتان ، ويسرد نصوصا من هيرودوت والشعائر التى تقضى بإعدام الملك حين نخور قواه وكذا علم دراسة العالم نم يذكر نصا ولماسون أرسيل اذ يصر هذا الأخير على أن الطابع فى الفلسفة المصرية طابع زنجى . كما أن السلطة فى المنزل مرجعها للأم وكذا الصلة القريبة جدًا بين السودان الذي يطل على البحر ومصر وأخيراً المغات .

ويسنرسل شيخ أنتاديوب في شرح هذه النقطة الأخيرة (اللغات) ويخصص لها فصلين من كتابه للدراسة مقارنة بين قواعد اللغة والمفردات في اللغة المصرية القديمة ونظيرتها لغة (الألوف) الأعريقية ويرفض بوجه خاص نظريات المدرسة الألمانية القائلة بأن اللغة المصرية القديمة لغة آسيوية (سامية) فيقول : إنه من الصعب تأييد أو إقامة برهان على إيجاد قرابة أو صلة بين اللغة المصرية القديمة واللغات المدية الأوروبية والسامية ، بيها تسهل البرهنة على إثبات الصلة العميقة بين اللغة المصرية القديمة واللغات الزعية .

وقى تهاية فصل من الكتاب يعمد المؤرخ إلى إلغاء النظريات التي تحاول أن تجد للجنس الأسود موطناً خارج أفريقيا . ويتمسك بالرأى القائل بأن جميع السكان السود الذين يقطنون أفريقيا على اختلاف مجموعامهم قد نزحوا أصلاً من أعالى هضاب الحبشة (أثيوبيا) .

وحين يصل ديوب إلى آخر استشهاداته وبيانه يختم قوله قائد : وكما نرى نجد أن الإنسان الملون (الأسود) بدلاً من أن يكون عاجزاً عن إحداث عمل قنى فإنه هو أول من أنشأ هذا العمل الفنى وابتدعه. وآخر جملة له فى هذا الفصل إنما هى بمثابة تحذير صريح من حدوث نازية متطرفة تعكس هذه الأوضاع. ذلك لأن الحضارة المصرية التى يطالب بها اليوم الزنوج كان من الممكن أن يبتكرها أى جنس آدمى آخر. إذ كان من الممكن التحدث عن أى جنس آخر أمكن وضعه فى المكان المناسب له كها كان الشأن مع مصر.

وقد قوبلت نظريات (أنتاديوب) عن الصلات بين اللغات الأفريقية واللغة المصرية القديمة وانتماء رعايا الفراعنة إلى الجنس الأسود بكثير من التحفظ في الأوساط العلمية . فالمؤرخ الفرنسي هسوريت كانال الذي لا يعارض أحد وأيه خاصة لأنه معاد للاستعار كتب في صبغة مؤكدة ما يأبي : إذا كان شيخ أنتاديوب يريد أن يجرح بعض آراء لكتاب أوروبيين معينين أرادوا نحت نأثير فكرة معينة أن يجعلوا سكان مصر من الجنس الأبيض بأي ثمن ، قإن ديوب يقع في نفس الحطأ حين يريد أن يصبغها باللون الأسود بأى وجه ، وحين يرد حضارات شعوب جنوب اللجلة والفرات وقرطاجنة وبريتون إلى أصل زنجي . والحقيقة أن أصل سكان مصر في العصور القديمة لا يختلف مطلقاً في جوهره (حسب علم البشريات) عن جوهرهم اليوم ، لأن آلاف الموميات الباقية حي الآن إلى جوار العظام البشرية لا تنرك بحالا للشك في تلك النقطة ، وليس هناك أى دليل يثبت أن بشرة سكان مصر قد صارت بيضاء حديثاً (إن نسبة الدم العربي لا تذكر بالنسبة لعدد سكان هذه البلاد «مصر») والواقع أنه قد حدث قديما كما يحدث اليوم خلط بين الأجناس على نطاق ضيق أو على نطاق واسع . حدث ذلك مع سكان أعالى النيل من السود وبين المصرين . مصر البيضاء بعض العناصر السود أو بعض الأسر السوداء . فالمصريون القدماء مثل العرب فهم مصر البيضاء بعض المتعلقة باللون .

وقد كونت الآنسة/ «همبرجو» منذ زمن بعيد نظرية تقول: إن اللغات الزبجية الأفريقية من أصل مصرى. والمبرهان الذى ترتكز عليه هذه العالمة اللغوية هو تطور اللغة المصرية القديمة (إلى أن وصلت إلى اللغة القبطية في تطورها الأخير) قد أدى إلى تكوين لغوى وملامح معينة خاصة بعلم الصرف قريبة جدًا من تلك التي تجدها في اللغات الزبجية الأفريقية ، ولكن إذا كانت هذه النظرية صحيحة فإنها تؤدى إلى استنتاج آخر يختلف كل الاختلاف عن الاستنتاج الأول ، وهذا الاستنتاج الأخير هو أن اللغة المصرية القديمة قد تطورت بفعل اللغات الزنجية الأفريقية الى كان يتحدث بها الناس في وادى النيل .

وعلى أية حال فإن الإنسان ، كما قلنا ، يتعرض لأخطر أنواع اللبس حين يخلط بين أفكار محتلفة من الأساس من حيث العنصر والثقافة . إن الحضارة المصرية كانت ذات علاقات وثيقة بحضارات شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط الآسيوي ، وكان تأثيرها في أفريقيا خارج نطاق وادى النيل وخارَج المناطق الصحراوية محدوداً للغاية . وحضارات أفريقيا السوداء تتصف بصفات فريدة مميزة لها إذا ما قورنت بالحضارة المصرية . هذه الصفات والملامح الحاصة بها ليس من الضروري أن ننسبها إلى تأثير خارجي حنى عن طريق الاحتمال . إلا إذا أردنا العودة إلى الأخذ بنظرية أن شعوب أفريقيا السوداء شعوب أحط من غيرها (١) .

# المحد الأفريق :

إن المطمع الذي يسعى إليه الكتاب الغابي (شارل دي كرافت جونسون) هو نفس ما يطمع فيه شيخ أنتاديوب وهو يتلخص في مدى اعتزاز الأفريقيين بماضيهم.

إن عنوان كتاب هذا الكاتب يوضح هذه الدلالة ، فهذا العنوان هو «المجد الأفريقي» أو قصة الحضارات الزنجية الحافية» ويريد المؤلف أن يكشف للعيان مدى عظمة الحضارة وإلى أي مدى بلغته هذه الحضارة في أفريقيا في الجزء الواقع جنوب الصحراء الكبرى إبان العصور الوسطى . وقد قام الكاتب السيراليوني «وليم كنتون» بنفس الواجب الذي أداه سابقه فكتب كتابا بعنوان : (غرب أفريقيا في التاريخ) فيقول في مقدمة الكتاب : لقد حاولت أن أبعث لكم بعض عظمة أفريقيا قبل الاستعار وسأجهد في أن أبين كيف طمست معالم هذه العظمة لوقت محدود وكيف أنها عادت إلى الوجود الآن.

والإمبراطوريات الثلاث التي كانت في العصور الوسطى والتي عبى خاصة بدراسها الكاتب «شارل دى كرافت جونسون» هي إمبراطورية غانا وإمبراطورية مالي وإمبراطورية سيرهاي ، وقد درسها حسب وجودها الزمني ، ويصر الكاتب على إبراز المظاهر التي تميز شعب كل إمبراطورية منها والتي أنكرها عليهم أصحاب التفرقة العنصرية والمستعمرون. فقد عارض الكماتب الصورة التي رسمها المستعمرون عن الزنجي المتوحش وغير المثقف، عارض هذا مستقياً أخباره من المؤرخين العرب كابن حكال والبكرى والإدريسي وابن بطوطة وابن خلدون وآخرين الذين تحدثوا عن ثراء إمبراطورية غانا وعظمة كندان موسى وأبهته حين حج إلى بيت الله في مكة وأهمية تمبكتو وذيوع

<sup>(</sup>١) سوريه كانال كتاب أفريقيا السوداء.

شهرة علائها والأعال البطولية المجيدة التي قام بها بعض كبار الغزاة مثل «سونديانا وأزكيا الأكبر». إن اندحار إمبراطورية سنرهاى أمام الجيش المراكشي أيام السلطان المنصور كانت نهاية هذه الإمبراطورية السودانية الكبرى في العصور الوسطى. ويتحدث الكاتب «دى كرافت جونسون» عن مدى الجسارة التي خسرتها أفريقيا الغربية في الميدان الثقافي فيقول: دفعت الجسارة الفادحة التي منى بها المغاربة في جنودهم ، قوادهم إلى اتخاذ إجراءات جائرة ضد سكان مدن إمبراطورية سنرهاى وخاصة عند علماء تمبكتو ، وقد نقل العلماء والأساتذة والفقهاء الغانيون وعلماء اللاهوت مصفدين بالأغلال إلى المغرب ، كما نقلت الكتب أيضاً إلى المغرب . وكان بين هؤلاء العلماء المؤرخ اللذائع الصيت الأستاذ «أحمد بابا» الأستاذ بجامعة (۱) سانكور والذي ورد ذكره في كتاب «تاريخ السودان» وفي مؤلفات أخرى . ولم يفرج عن الكاتب أحمد بابا إلا في عام ١٦٠٧ حيث عاد إلى السودان» وفي نفس السنة حيث توفى بها .

ويضيف المؤلف قائلاً: إننا نستطيع أن نكون فكرة عن أهمية العلم فى إمبراطورية سرهاى من تصريح للأستاذ أحمد بابا أيام كان مسجوناً فى المغرب ، إذ يقول : إنتى كنت الوحيد بين جميع أصدقائى بالسودان الذى أمتلك أصغر مكتبة فقد كان عندى ١٦٠٠ كتاب ٢

إن هذه الصورة للإمبراطوريات الثلاث الأفريقية فى الماضى كان يكمّلها دراسة قصيرة عن ممالك الكنغو ومونوموتابا وذلك نقلا عن المستكشفين البرتغال أمثال: دورت لوبيز - دامياك ديجيز - دى باروس - والأب دوم جونكالوم داسلفيرا. ويلفت الكاتب النظر بوجه خاص إلى المروة الطائلة من مناجم الذهب وأبهة وعظمة قصر ملك مونوموتابا.

ولم تقف دراسة المؤرخ الغالى عند الإمبراطوريات السوداء فحسب ، بل تعديها إلى دراسة أصل هذه الإمبراطوريات ونشأتها ، وله رأيه الحاص فى مشكلة أصل الزنوج التى كانت مثار الجدل . فهو يهاجم نظريات علماء تاريخ الإنسان فى جنوب أفريقيا الذين يجعلون من السود جنساً حديثاً نسبيًّا ، ويقولون إن الزنجى وافد على أفريقيا وغريب عنها . فيقول الكاثب المذكور ما يأتى : إن هذه أسس نظرية التفرقة العنصرية ، وهذه النظرية أسوأ بكثير مما كان يذيعه هتلر من نظريات عن الحاكم والمحكوم (٢) .

 <sup>(</sup>١) سانكور هو اسم المسجد الذي بنيت حوله جامعة تمبكتو (أنظر كتاب دى كرافت جونسون ص ٩٨).
 (٢) إننا نعرف إن هذه المشكلة لها أهمية سياسية كبرى في جنوب أفريقيا. ويعرض ه هـ -- ماكليربيت ٩ وجهة النظر الأوروبية في كتابه Sojuth Africa Without Prejudice فيقول: حينا وصل جان فان إلى مدينة =

وقى نفس المجال الفكرى يهاجم «عبدو للاى واد» نظرية «دلافوس» فى هذا الموضوع فيقول فى كتابه بعنوان (أفريقيا السوداء والاتحاد الفرنسى): وجد لافوس نفسه أمام احتالين جاءا عن طريق الافنراض ويقرران أن سكان أفريقيا الأصليين قد وفدوا من أستراليا أو أن سكان أفريقيا نزحوا إلى أستراليا ، فاختار دلافوس الاحتمال الأول وهذا اختيار يسير ولكن ليس هناك ما يبرره . فهو يقرر أن الأفريقي الأول جاء من أستراليا ، أى أنه غريب عن أفريقيا وبنى على ذلك جميع الاستناجات دون أن يذكر برهاناً يؤيد هذه الاستقراءات وما بنى من نتائج .

إن الظاهرة الأكنر أهمية فى كتاب المؤلف وعنوانه «المجد الأفريقى» هى مفهوم السيادة للجنس الزَّجي فى تاريخ القارة السوداء فهو يلغى الحدود الجغرافية والفوارق بين القبائل التى تفرضها الصحراء.

فهو يميل أولا إلى اعتبار أن المصريين كانوا من السود ويحكى بهذه المناسبة رأى السير وأرنست .ا . والزبودج والمين قسم الآثار الآشورية والمصرية بالمتحف البريطانى الذى يقول : هناك أشياء كثيرة فى تقاليد وعادات وديانات المصريين فى العصور التاريخية القديمة والتى توحى بأن مهد أسلافهم قيا قبل التاريخ كان فى إحدى البلدان القريبة من أوغندا ومن بلاد بنت .

ولكن هذا المؤرخ الغانى يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول: لقد لاحظنا في أفريقيا حيث يوجد الجنس الأسود (الزنجى) أن توزيع هذا الجنس في عصر معين من العصور كان يشمل مصر والمغرب وطرابلس وتونس والجزائر. وقد عدّل (طور) ظهور أجناس أخرى في شال أفريقيا الطابع الزنجي الغالب هناك قي هذه الأقطار، ولكن يعيد جملة قالها السير «هارى هد. جونستون»: إن الملامح الزنجية لم تنمح مطلقاً في هذه البلاد بسبب وجود لون البشرة الداكنة وكذا ملامح الوجه الزنجي» ويختنم دى جرافت جونسون هذه الفكرة بقوله: فإذا كان المصريون يجرى في دمائهم الدم الزنجي فإنه يكون صحيحاً أن نقرر أن دراسة أي جزء من أجزاء القارة الأفريقية تعتبر أيضاً دراسة للتاريخ

الكاب في القرن الثامن عشر لم يجد سوى بعض القبائل المبعثرة - من غير قبائل بانتو - من قبائل هوتنلتوت ويوشمن , وأنه في عام ١٨٧٩ فقط أى بعد مائة وثلاثين عاماً دخل الأوروبيون في معارك عنيفة مع قبائل هوكسا التي عبرت نهر فشن على مسافة ٤٠٠ ميل شرق مدينة الكاب وكان هذا النهر يعتبر الحد الفاصل بين هذه القبيلة وقبائل البوير ويعرف جميع تلاميذ جنوب أفريقيا أن شعب بانتو شعب غاز لأفريقيا الجنوبية تماماً كالرجل الأبيض .
(يقول بات ص ٤٦) .

ولهذا فإننا نرى أن المصريين (الفراعنة) وحكام قرطاجنة والإمبراطور الروماني «سبتيم سيفير» المولود في (ليبمتزماجنا) وترتليان المولود في قرطاجنة والقديس أوجستين المولود في (تاجاست) في مقاطعة (نيومديا) كل هؤلاء يضمهم «دى جرافت جرنسون» تحت التسمية الأفريقية وبذلك يعدون بين عظماء أفريقيا ، ويكرر المؤلف في إصرار عدم وجود آراء للتفرقة العنصرية عند الرومان ليفسر كيف وصل هؤلاء الناس إلى أعلى المراتب ، ولكنه يوضح تعلقهم بمسقط رؤوسهم ويضرب مثلا بالإمبراطور «سبتم سيفير».

ويفرد المؤلف المذكور باباً طويلاً من كتابه للرق ، حيث يصف بشاعته ونتائجه في أفريقيا نفسها فيقول : حطمت الحياة القبلية أو انتابها الضعف وأبعد ملايين من الأفريقيين عن قبائلهم وقد غيروا أماكنهم وتركوها ، فانقلب بعضهم على بعض كما أدى إتلاف المستعمر للمحاصيل إلى تفشى أكل اللحوم البشرية في بعض المناطق ، وكان لزاماً على القبائل أن تبعث بالأرقاء والعبيد أو تذهب هي نفسها كارقاء و واسبح العنف والقسوة والوحشية أمراً ضروريًّا للمحافظة على الحياة ، وكانت نفسها كارقاء من لوازم الثقافة والحضارة علفات الجاجم البشرية وبيع الأبناء للرق والتضحيات الإنسانية من لوازم الثقافة والحضارة المصرية .

ويؤيد المؤرخ الغيني رأى الدكتور «و. أ. ب دايبوا » عالم الاجتاع الزنجى الأمريكي والذي يعتبر صاحب مبدأ وحدة البلاد الأفريقية ، وملخص رأى هذا العالم الاجتاعي هو: أن بيع السود كرقيق قد كلف أفريقيا مائة مليون شخص من سكانها . ولم ينس هذا الكاتب أن يثني و يمتدح المجهودات المشكورة التي بذلها بعض الإنجليز الذين يطالبون بإلغاء الرق ، ولكنه يهاجم في عنف الشعور السائد في بعض الأوساط الذين يقول إن العبيد (الأرقاء) كانوا وادعين مسالمين لم يحاولوا مطلقاً الذود عن أنفسهم أو الدفاع عن حرباتهم ، فيؤكد الكاتب أن هذا الشعور خاطئ تماماً فيذكر الثورات التي قام بها العبيد في هاييتي وسانت دمنجو.

فإننا نعلم أن هناك أدبآ هايبتيًّا قد خصص «لتوسيان لوفتير» ولأبطال آخرين إبان حرب الاستقلال في جزيرة أنتيل الكبرى. ويحدثنا «جورج بادمور» أيضاً عن عصيان الزنوج وثورتهم وهروبهم إلى الغابات في المستعمرات، وكذا تمرد زنوج أمريكا وكيف أن بعضاً منهم كانوا ضمن المهاجرين الذين عادوا إلى سيراليون.

ويقدم « دى جرافت جونسون» فى آخر فصل من كتابه نبذة عن مقاومة قبائل ساحل الذهب وزعائهم للتسلل البريطاني . وقد خصص «كوامي نكروما» فصلاً مطولاً في مقترحاته التي تقدم بها

إلى المجلس التشريعي في ساحل الذهب مطالباً بالاستقلال في عام ١٩٥٣ . حيث يروى : الحروب الباسلة التي خاضها الشعب ضد الإنجليز ، ونفي الرئيس الأشانتي (نانا برميه) إلى جزيرة سيشيل وتأسيس الانحاد الفيدرالي لقبائل شانتي ، وهو أول مظهر قومي لساحل الذهب وتأسيس جمعية حاية حقوق المواطنين المحليين . كل ذلك يقدمه «نكروما» في كتابه على أنها ذكريات مجيدة لماضي مجيد في تاريخ المقاومة الشعبية .

كما نجد فى مقالين كتبهما «جوزيف كى زربو» بعنوان: (الاقتصاد فى تجارة الرق فى أفريقيا السوداء أو الهب لملنظم) و (التاريخ والضمير الزنجى) نجد فى هذين المقالين الكثير من الموضوعات التى تناولها «د. جرافت جونسون» فنى المقال الأول يبرز «كى زربو» ليلفت الأنظار إلى الأهمية الكبرى إلى استنزاف السكان بسبب الرق. ويذكر أرقاماً وردت فى عدة مؤلفات. فهو يرى أن نجارة الرقيق كلفت أفريقيا فى مدة أربعة قرون مائة مليون نسمة يضاف إليها خمسون مليوناً أخرى أبعدوا من أفريقيا إلى الشرق الأوسط نتيجة لعمليات التهريب.

ويقرر «كى زربو» أيضاً أنهم كانوا يصدرون الرقيق ذوى الصحة الجيدة ، ويذكر فى هذا الصدد أن تعليات كانت تصدر إلى قواد سفن النخاسة من المسئولين فى عام ١٧٦٩ توصيهم بالآتى : لا نريد من الرجال الشيوخ ذوى البشرة المجعدة والخصيتين المدليين وذوى الصدر الضيق والعيون الزائغة والشكل الذى يوحى بالغباء . وأما ما نريده من النساء فذوات الثدى الواقف المنتصب لا الثدى المنزهل ولا ذوات الرؤوس المطأطأة .

وق المقال الثانى يصور «كى زربو» عظمة الإمبراطوريات السودانية واندفاع فئة غير متجانسة يقودها أناس لا دين لهم من الأسبان الجهلاء والذين أعاهم الطمع . اندفعوا خلال الصحراء الكبرى وبذلك أنهوا إمبراطورية سبرهاى . كما يبين قسوة الغزو الأوروبي من واقع ما جاء في كتاب القائد ) ديوسك) بعنوان (ملحمة الاستعار أوأسطورة الاستعار) .

ويضيف كذلك «كى زربو» شهادة أدلى بها أحد المبشرين عن الفظائع التى اقترفت فى الكنغو البلجيكى وهى شهادة تقشعر لها الأبدان حقًّا . كما يسرد الكاتب «سيتول» ما رواه أحد الأوروبيين يصف بؤس وشقاء السود الذين سخرتهم السلطات البلجيكية كحالين . وإننا نعرف أن هذه الاعتداءات المثيرة وهذا التنكيل المروح قد حد بالملك ليوبولد الثانى (ملك بلجيكا) بأن يرسل إلى الكنغو لجنة تحقيق (۱) . ونجد فى كتاب «دابوسيسوكو» (الحشائش الحمراء السافانا الحمراء)

<sup>(</sup>١) كتاب «كارثة الكنغو، للمؤلف كولين ليجوم - الفصل الثالث .

بعض الصفحات المفجعة عن قمع حركة تمرد قام بها «الطوارق» أيام الحرب العالمية الأولى وكذا بعض الأعال الجائرة التي قامت بها الإدارة والسلطات .

من هذا العرض السريع لبعض قرون من تاريخ أفريقيا يستخلص الكاتب الكي زربوا استنتاجه الحتامي: إن النظرية القائلة إن أفريقيا متأخرة حاليًّا نتيجة لعزلتها مدة قرون طويلة وعديدة بسبب موقع بلدانها الجغراقي، هذه النظرية نظرية خاطئة فإن التفسير الصحيح لهذا التأخر إنما يفسره التاريخ. هذا التاريخ الذي يقرر أنه منذ القرن الخامس عشر قد شاهد رجالاً قساة وطغمة اللصوص وحثالة القوم الذين وفدوا من الموانئ الأوروبية والمغربية وإن أكثرهم كانوا من المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام (بالموت) هم الذين اصطدموا بالشعوب السوداء، وكان هدفهم التجريب والسلب والثهب وذلك بوحي من الاقتصاد التجارى.

# الطوائف والطبقات

لقد تناول «شيخ أنتاديوب» تاريخ الإمبراطوريات السودانية فى القرون الوسطى فى كتاب مستقل من كتبه بعنوان (أفريقيا السوداء قبل الاستعار).

وقد أتاح له التحليل الدقيق الذى ورد فى كتابى (تاريخ الفتح وتاريخ السودان) أن يكشف عن مدى ما وصل إليه النطور الاقتصادى الذى بلغته أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى فى هذا العصر.

فلم يكن استخدام النقد بدلاً من المقايضة جديداً ، بل إن ملوك هذه المالك كانوا يصكون نقداً منقوشاً بنقوش معينة (وكها جاء في كتاب تاريخ الفتح أن الملك ازكيا داود هو أول من شيد خزائن للمال) وكان يوجد أيضاً سوق (بورصة) للأوراق المالية في نمبوكتو (وجاء في كتاب تاريخ السودان أن البؤس الذي جاء نتيجة للغزو المغربي قد هبط بالعملة (النقد المعدني) إلى خمسهائة كوريس (وهي أصداف صغيرة تستخدم قديماً كنقد في السنغال). وأخيراً فإن أهل تلك البلاد كانوا يعرفون المدين المسجلة كتابة (ويحدثنا أنه حصل على وثيقة اعتزاف بدين مكتوب (كمبيالة) قيمتها الديون المسجلة كتابة (ويحدثنا أنه حصل على وثيقة اعتزاف بدين مكتوب (كمبيالة) قيمتها الديون المسجلة كتابة (والمحدث المدينة المدينة الميد حياسا» إلى أحد سكان مدينة الوداغوست».

ولكن شيخ أنتاديوب اعتمد بوجه خاص على دراسة مقارنة واسعة وربما كانت دراسته هذه اجتماعية أكبر منها تاريخية فقد عكف على دراسة النظم الأفريقية في القرون الوسطى ومقارننها

بالنظم الأوروبية في القرون الوسطى أيضاً في اليونان وروما القديمة وكذلك في الهند.

بالنظم الا وروبية في المعرون الوسطي اينها في المبود الرود المعلق الرود المعالية وهدف هذا الكاتب هو إيضاح الأسباب الني جعلت تطور أفريقيا يتوقف وجعلت أوروبا تسبقها بعد أن عرفت حضارة لامعة براقة في عهد الإمبراطوريات السودانية الكبرى. وقد جعل المؤرخون الأفريقيون لهذا التخلف وهذا التوقف سببين رئيسيين ، أولها العزلة الجغرافية التي كانت تعيشها أفريقيا السوداء (أى عائق الصحراء الكبرى والحواجز الرملية والحجرية في مدخل الموانى والتي نفرت الملاحين زمناً طويلاً) وثانيها استنزاف السكان الناجم عن تجارة الرقيق . ويضيف شيخ انتاديوب سبباً ثالثاً استخلصه من تحليله لبناء المجتمعات الأفريقية وفالثورات كانت رحيمة بأفريقيا لأن الطبقات الاجتماعية المختلفة كانت تتمتع بكثير من الاستقرار حتى الطبقات الأقل خطوة مثل طبقة العبيد كان لها استقرارها أيضاً . وقد نتج عن هذا الاستقرار ضرر ، هو نوع من الركود يوضح طبقة العبيد كان لها استقرارها أيضاً . وقد نتج عن هذا الاستقرار ضرر ، هو نوع من الركود يوضح فيا يوضح سبب تأخر أفريقيا في الميدان الفني (الصناعي) ، وباختصار فإن المؤرخ السنغالي هذا يعتبر التقدم مرادفاً لكلمة الثورة وأن أفريقيا قبل الغزو الأوروبي لم تتطور لعدم حدوث انقلابات اجتماعية .

ويلاحظ شيخ أنتاديوب أن جميع الطبقات فى أفريقيا كانت تشترك فى الحكم حتى طائفة الرقيق . وكان هذا متبعاً فى بلاد «موسى» فإن السلطة بالرغم من أنها كانت وراثية إلا أنها لا تنتقل آليًا من الأب إلى الابن . حقًا كان الإمبراطور لابد أن ينتمى إلى أسرة «موردنابا» ولكنه يختار من بين المرشحين من هذه الأسرة بواسطة مجلس من الأعيان يرأسه رئيس الوزراء . ولم يكن رئيس الوزراء من النبلاء بل كان لزاماً أن يكون من الشجب ، أما رئيس الفرسان (قائد الفرسان) فبكان ينتمى دائماً إلى عائلة من ثلاث عائلات معينة من عامة الشعب .

ويسترسل ديوب قائلاً: وإذاً فالوزراء الذين يعاونون الإمبراطور بدلا من أن يكونوا من الطبقة العليا أو من النبلاء كانوا لزاماً أن يختاروا من عامة الشعب أو من الرقيق وكان اختيارهم بطريقة منظمة ومنتظمة و هكذا كانت روح هذا الدستور ولكى نفهم مدى ما كان به خاصية مبتكرة فإنه يجب علينا أن نتصور أن هذا يحدث خلال القرون الوسطى ، أى فى عام (١٣٥٧ - ١٣٥٣) - وهو تاريخ رحلة ابن بطوطة إلى السودان فهل كان هذا يحدث فى الغرب أيام حرب المائة سنة ، وهل كان نبيلاً من النبلاء أو ملك فرنسا أو إنجلترا قد أشرك معه فى الحكم أرقاء الريف المرتبطين بالأرض أو الفلاحين الأحرار والعال فى المدن الذين تجمعهم النقابات العالية أو التجار .

الطبقات القوية الثورية التي طبقت في بعد ولكان من المحتمل أن يتغير بجرى التاريخ في أوروبا الغربية كلها . ومما يبيّن أن نظام الحكم الملكي في بلاد «موسى» هذه كان نظاماً فريداً في نوعه وغير شائع ، هو أن الوزراء حين يتقلدون مقاليد السلطة في مناصبهم لا يستطيع الملك أن يعزلهم مطلقاً . ويقرر شيخ أنتاديوب أن نظام الملكية العقارية قد جعل المجتمعين (الآرى والأفريقي) يتطوران بطريقة مختلفة . وهو يوضح أن نظام الملكية العقارية في كل من روما واليونان القديمة والهند كانت ملكية مقدسة لأسباب تتصل بالدين . واستبعد منها العامة والمنبوذون (من-الناحية الدينية) . فإن . تقديس الملكية تقليد آرى ، وقد أدى هذا التقليد في روما واليونان والهند إلى أن عزلت عن المجتمع معين فقد حرموا حق الامتلاك . وعلى ذلك فقد كونوا طبقة الفقراء البؤساء ، وأنها لن تستطيع الثراء معين فقد حرموا حق الامتلاك . وعلى ذلك فقد كونوا طبقة الفقراء البؤساء ، وأنها لن تستطيع الثراء ألا عند ظهور العملات (النقود) وهو ثراء مدنس لن تعترف به القوانين التقليدية والمقدسة التي كانت تنظم عملية الامتلاك والتي كان قد سنّها الآريون القدماء (أسلافهم) وبذلك دمغت وشكلت هذه الفلسفة الآرية بطابعها الخاص هذا كل الطبقات وتسم هذه الفلسفة بالاهمام بالمتلكات المادية والثروات المادية .

ولكى يعزز رأيه فإن هذا المؤرخ يذكر شيئاً خاصًّا بالهند فيقول: إن قوانين «مانو» كانت تحدد بطريقة دقيقة الأشياء التى تستطيع كل طائفة من الطوائف أن تمتلكها. أما بالنسبة إلى روما واليونان فإن العلاقات القوية والوثيقة بين دين الأسلاف والملكية العقارية كانت تجعل هذه الملكية وقفاً على الأشراف والنبلاء وأصحاب السلطة عن طريق الوراثة.

نم يقول المؤرخ المذكور: أما فى أفريقيا فلم تحرم أبداً الممتلكات العقارية بل على النقيض فإننا نقول ونحن واثقون بأنه حتى إن وجدت بعض التحريمات فإنها كانت مدعاة لزيادة ثراء هده الطبقة المى أريد حرمامها وذلك لأن روح التعويض كانت تولد روحاً (تجاه هؤلاء الناس المراد حرماتهم) من العدالة بين الطبقات الأخرى فلا تترك لهم ممتلكاتهم فحسب ، بل كانوا ينمونها ، وذلك باستشارة الآخرين أو بطلبهم متهم المعونة .

ومن ذلك ظهر نظام اجتماعي يضمن دائماً استمرار التوازن بين الطبقات وكان هذا النظام أكثر ملاءمة من النظام الذي فرضه الآريون في روما واليونان. فهذا النظام السائد في أوروباكان مدعاة للانقلابات الاجتماعية التي تجهلها أفريقيا تماماً. لأنه كان لا يعوض الدهماء أي شيء وكان هذا النظام عكس ماكان يطبق في أفريقيا من نظام ذهبي. وقدكان عامة الشعب هو العنصر السائد من

حيث العدد. وإذاً فيجب أن تبحث عن الأسباب التي أدت إلى التغيرات والثورات التي حدثت في المجتمع في العصور القديمة. ويضيف الكاتب « دبوب » قائلاً : وهكذا يرى « فوستيل دى كولانج » أن دخول هذه الطبقة الدنيا إلى المدينة كانت ثورة ملأت تاريخ اليونان وإيطاليا من القرن السابع إلى المقرن الخامس قبل الميلاد.

ويذكر شيخ أنتاديوب بعد ذلك الأحداث التى وقعت فى أوربا وأدت إلى نزع ملكيات الفلاحين بطريقة آلية ، وكان من نتائجها : ظهور الإقطاع فى القرون الوسطى تحت تهديد الغزوات من ناحية الشهال بما اضطر معه الفلاح لتسليم أرضه للسيد النبيل ليحميه ، ثم أعقبه بعد ذلك أن نزع المنبلاء ملكية الأراضى الصالحة للزراعة من أصحابها الفلاحين الأحرار بحجة تربية الأغنام للاستفادة من صوفها نتيجة انمو مصانع الصوف.

وعلى ذلك كون الفلاحون الذين سلبت أراضيهم الطبقة الكادحة فى المدن . ويسترسل المؤلف هديوب ه متنبعاً تحليلاً ماركسيًّا فى هذا الجزء من كتابه فيقول : ومنذ ذلك الحين مهدت الظروف الملائمة هذه النشأة الرأسمالية . ولم يحدث شىء من هذا فى أفريقيا السوداء . فالملك والسيد النبيل يعلم جيداً أنه يملك بعض العبيد كما يعلم تماماً أنه يمكم قطراً من الأقطار يعلم مدى اتساعه ، وأن على سكانه أن يؤدوا له الضرائب وهى ضرائب معلومة نحددة ، ولكنهم مع كل هذا لا يساورهم شعور أنه مالك للأرض ، فحالة الفلاح الأفريق تختلف اختلافاً بيناً عن حالة الفلاح الأوروبي (من الدهماء) لأن هذا الأخير يعتبر هو والأرض التي يفلحها ملكاً لسيد من النبلاء . ثم يقول ديوب : إن حركة نزع ملكية الأرض من الفلاحين التي جرت فى أوروبا فى القرن السادس عشر لم تغطر على بال أحد فى تاريخ أفريقيا قبل الاستعار .

وعلى هذا ظل الاقتصاد الأفريقي الخاص بمرحلة الصناعة اليدوية قائمًا يؤمنه ويحميه نظام الطوائف، وبنى اقتصاداً زراعيًّا دائماً.

و يؤكد «ديوب» في مقدمة كتابه: بأن هذه الدراسة لا تجعلنا ندهش حين نحس الركود، أو بالأحرى لا ندهش للتوازن القائم بين المجتمع الأفريق المستقر نسبيًّا قبل عهد الاحتلال. إن التحليل السياسي الاقتصادي لهذا البناء الأفريق يتبح لنا فرصة عوامل الاستقرار في المجتمع الأفريق كما يفسر أيضاً التأخير الفني وغير الفني لتطور متشعب حدث عن أسباب جوهرية وموضوعية، وعلى ذلك فليس هناك ما يضايقنا إزاء هذا التأخر.

ان كتاب وأحمد وهمبانه يا ، وعنوانه (إمبراطورية بيل بمسينا) وكتاب وإبراهيم محمود وأوان،

بعنوان: (لغز مسينا) يعالجان موضوعات أقل تشعباً مما عالجته كتب «شيخ أنتاديوب» أو «شارل دى جرافت جونسون» إذ أن كلا الكتابين يصوران مصير الحاج «عمر» وكفاح سكان السنغال الأوسط بقيادة هذا المحارب المسلم العظيم (الذى هزمته فرنسا فيا بعد) مع قبيلة بيل في مسينا وأخضعهم ، والكاتب «هبانه يا» وهو من قبيلة بيل نفسها يسجل تاريخ ملكين من ملوك بيل هما وشيخ أمادوا وابنه » في مسينا .

أما كتاب وأوان وهو من سلالة مباشرة للحاج عمر . فإنه يخلط بالقصة التاريخية بعض آراء خاصة بالاستعار الفرنسي ودفاعه الشخصي . ذلك أن السلطات قد نفت هذا الكاتب إلى الصحراء الكبرى أيام حكومة فيشي . هذا الكاتب يقول : كنت أعمل بدون طعام وتجت وطأة السوط وضربات كعوب البنادق . واليوم – وبالرغم من أنه قد رد إليه اعتباره في سنة ١٩٤٩ – فإنه يضيف قائلاً : إنهم رفضوا إعطائي تصريحاً في افتتاح مدرسة لتعليم القرآن ، كما أنهم لم يسمحوا بإعادتي إلى عملي الحكومي . وأنه برغم ذكرياته المريرة ومطالبه التي كان يطالب إبان كتابة هذا الكتاب الذي صدر في سنة ١٩٥٦ كل ذلك لم يمنعه من أن يؤكد مراراً تعلقه بفرنسا .

وليس معنى إعجاب وأوان و بفرنسا إعجاباً أعمى لأنه لم ينس مطلقاً أن يوجه النقد في مختلف الوجهات. فهو يثور ضدها حين يحس أن الأفريقيين الذين كانوا يحاربون في سبيل فرنسا لم يعاملوا معاملة الأحرار من الرجال. ويؤكد في مقدمة كتابه أنه لا يجب أن تصبح أفريقيا صورة باهتة لفرنسا بل يجب على فرنسا أن ترفع من شأن أفريقيا وتساعد على تنميتها . كما لم يمنعه من إهداء كتابه هذا إلى الابن الثاني للحاج عمر المسمى وأجيبو الذي اختار أن يحارب إلى جانب جيش وأرسينارد والفرنسي ضد شقيقه الأكبر وأحمدو و وهذه المقدمة من الكتاب تساير بدون شك دفاع الكاتب عن رؤساء العشائر. هذا الدفاع الذي كرس له عدة صفحات . ومن المناسب وضع هذا الكتاب بين المصادر التي تفسر العلاقات بين قبائل والبيل والتكولير وأن ومن المناسب أن نضع هذا الكتاب بين الكتب التي تبنت الصلة بين قبائل «البيل والتكولير» وأن إصرار الكاتب في إظهار أن الأصل المصرى متصل بصلة وثيقة بهذين الشعبين . كما أن هذا الإصرار يعكس رغبة الكاتب في مصالحة الغالب والمغلوب من الشعبين .

# تمجيد الأبطال:

يعتبركتاب «أرباب دجاما يا بكير» بعنوان «إمبراطورية رابح» بمثابة سرد قوى لقصة حياة هذا

الزعيم الأسود الذى هزمته فرنسا فى تشاد عام ١٩٠٤. فالكاتب «يابكير» لا يظهر قيمة أن هذه القارة قد وضعت «رابح» فى مصاف أشهر قوادها فحسب ، بل إنه يؤكد أن هذا البطل كان مصلحاً من مصلحاً من مصلحاً من مصلحاً الأخلاق. فقد كان ينادى بوضع حد لهذه الإباحية والتساهل فى المبادئ الخلقية . فقرر إلغاء المشروبات المسكرة . كماكان يحيا حياة بسيطة ، فقد كان أباً عطوفاً ، ومن أكثر الناس مروءة وخدمة لأصدقائه.

فهذه صورة مخالفة للصورة التى رسمها له حاكم المستعمرات «بريتونيه» الفرنسى حين استعرض جيوشه قبل معركة القصيرى سنة ١٨٩٩ ، إذ يقول : رابح هذا الرئيس الضئيل . إنه تاجر رقيق دنىء فظ رفعه السيد «جنتل» ليصل إلى مآربه من مجد ، تماماً كما فعل «دى برازاً» مع ماكوكو .

إن هذا الكتاب من أروج وأكثر الكتب تعبيراً لرأى المؤرخين الأفريقيين وما قاموا به من أدوار كما أنه بعث للكريات ما قام به الزعماء الأفريقيون من بطولات فى المعارك ضد الغزو الأوروبي .

وهكذا يرسم الكاتب «فيلى دابو سيسوكو» صورة هى مديح وتمجيد للحاج عمر فى كتابه «السود والثقافة» حيث يقول: إن الحاج عمر عملاق من عالقة الإنسانية مثله كمثل هانيبال تماماً. فقد كانت لديه كهانيبال إرادة حديدية لا تتزعزع حين يقصد هدفه المعين ، وهو نشر مذهب ديني وتكوين دولة تتجاوب وهذا المذهب الديني (١).

أما عن الكاتب «عبد اللاى واد» (٢) فإنه لم يقف فى كتبه عند الاعتراف بفضل ومقدرة ووطنية الرؤساء العسكريين فحسب ، بل إنه يرى فيهم أيضاً أنهم رجال سياسة يهدفون إلى مثل أعلى هو توحيد أفريقيا (عمل وحدة أفريقية) وهو المثل الذى حال دون تحقيقه الاستعار الأوروبي .

أما تمجيد الأبطال الأفريقيين فقد كان أظهر ما يكون فى الميدان الأدبى . ومن بين هؤلاء الأبطال الأفريقيين يسطع وجه «شاكا» قائد قبائل الزول المظفر الذي عاش فى القرن التاسع عشر والذي كان له القدح المعلى فى رؤوس الكثيرين من الكتاب الأفريقيين وأخيلتهم .

وأول كاتب أفرد «لشاكا» كتاباً خاصًا به هو الكاتب «توماس موفولو» من جنوب أفريقيا ، فقد ترجم هذا الكتاب من لغة (سوتو) إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية . فالمعروف عن هذا البطل أنه رئيس عنيف . وقد ذكر القس «ف . اللينوجر» وهو الذي ترجم الكتاب إلى الفرنسية

<sup>(</sup>١) هذا المذهب الديني هو المذهب والتيجاني.

 <sup>(</sup>٢) كتاب عبد اللاى واد بعنوان (أفريقيا السوداء والاتحاد الفرنسي).

يؤكد حين تحدث عن مصير «شاكا» فقال: إنه كان يمثل البطل و يمثل شعوراً إنسانيًّا وطموحاً متدفقاً لا سيطرة عليه من أحد، يزداد ويتطور تلقائيًّا وكأن آلهة الانتقام والعدالة تزكيه وهذه الآلهة لا تلين. وكان هذا الطموح يملك عليه نفسه حتى ذاب في كيانه فأصبح كل شيء أمامه يفني حتى ليؤدى إلى قهر الشخصية المعنوية ويؤدى إلى العقاب الذي لا مفر منه. ولما كان «موفولو» مسيحيًّا متدبناً فقد بدت له نهاية «شاكا» الأليمة (حيث قتله أشقاؤه الذين ذاقوا كثيراً من طغيانه) بدت له منية هذه وكأنها العقاب العادل جزاء خطاياه ووثنيته.

هذه الوثنية التي تجسدت في شخص «استوس» الساحر الذي لقن شاكا منذ شبابه وسائل السحر الحاصة بالحكم. فأصبح شاكا زعيماً كبيراً فضم إليه الكثير من الأراضي والقبائل. وتزوج بالحسناء «توليف» وتعتبر هذه الفترة فترة الإصلاح التي جعلت منه ملكاً محبوباً ومحترماً ومؤسساً لشعب جديد هو «الزولو» أي أهل السماء وقد تكون هذا الشعب من القبائل التي أخضعها وحدها.

ولكن كان التعطش إلى السلطة هو الشعور الأقوى . فلا الحب ولا الرحمة قد وجدا طريقها إلى قلب المحارب . ومرة أخرى يظهر «أشنوس» الساحر الذى سبق وعلمه أسرار النجاح يعود إليه ليخبره بين أمرين ليختار أحدهما : أيختار «نيوليف» الجميلة أم الحكم والسيطرة ؟ فيجيبه «شاكا» قائلاً : أختار الحكم والسيطرة .

فأشرق وجه الساحر، ذلك لأن «شاكا» من بين الأبطال الذين لا يرهبون ولا يخيفهم شيء فألقى إليه الساحر بآخر تعاليمه السحرية التى تمنحه السلطة الكاملة ، فتملكت شاكا رغبة قوية للدم والقتل فقتل زوجته الجميلة وأمه ولم يعد يثق بجنوده وقد ذبحت فرقة من محاربيه فرقة أخرى . وقد مات ميتة يوليوس قيصر دون أن يدافع عن نفسه . مات من ضربات السهام التى وجهها إليه أخوته (أشقاؤه) ولكنه قبل أن يلفظ أنفاسه وجه لعنته لهم قائلاً : إنكم تقتلونني أملاً في أن تحلوا مكانى في الحكم حين أموت ولكنكم مخطئون لان «الرجل الأبيض» «أوم لونجو» في طريقه إليكم فسيسبطر عليكم وستصبحون من رعاياه .

وبالرغم من كل ما أريق من دماء – وربما تكمن فى هذه النقطة مقدرة موفولو وإبداعه – فإن شخصية «شاكا» تظل دائماً جذابة حتى أن الأباء المبشرين الذين كان يعمل الكاتب عندهم رفضوا لعدة سنوات أن ينشروا هذا المخطوط خشية من أن يوقظوا شعلة من الوثنية لا يدرون سببها واضطر موفولو أن ينتظر عشرين عاما قبل أن ينتشر كتابه .

وبالرغم من كل ما أريق من دماء – وربما تكن فى هذه النقطة مقدرة موفولو وإبداعه – فإن شخصية «شاكا» تظل دائماً جذابة حتى أن الأباء المبشرين الذين كان يعمل الكاتب عندهم رفضوا لعدة سنوات أن ينشروا هذا المخطوط خشية من أن يوقظوا شعلة من الوثنية لا يدرون سببها واضطر موفولو أن ينتظر عشرين جاما قبل أن ينتشر كتابه .

وقد اعتبر «سنفور» شاكا بشيراً ورائداً للولحدة الأفريقية وأول من نادى بالاستعداد للجهاد ضد الغازى الأبيض وكان برهانه الدافع فى هذا مقتل «توليفيه» ، فنذ هذه اللحظة أصبح شاكا طاغياً لا رحمة فى قلبه وانغمست الوحدة فى المدم.

إن مرثية (قصيدة حزينة) سنفور التي أهداها إلى شهداء بانتو في جنوب أفريقيا يبدأ مطلعها باتهام صارخ صدر عن صوت أبيض :

ها أنت يا شاكا كالفهد أو كالضبع ذى الفم القبيح.

تقف مسمراً على الأرض بثلاثة سهام ومصيرك هو الفناء

ها أنت غارق في عواطفك حيث تستحم في نهر من الدم

وهذا هو عقابك

فيجيب شاكا أولاً على قتل توليفه قائلاً:

أجل. إنى قتلتها بيد ثابتة لا ترتعد وبضربة من معدن الصلب دقيق الصنع حاد تحت إبطها ذى الرائحة الذكية

لم أكن لأقتلها لو أنى لم أحبها إلى هذا الحد . وكان لزاماً على وأن أهرب من الشك ومن نشوى ظلها الطيب وكذا من دقات دمى اللاذعة أثناء الليل ومن أحشائى الملتهبة الهائجة كالبركان ومن نيران قلبى المتأججة فى كيانى الأسود الذى يحوى الحركة القومية الوطنية . كان لزاماً أن أهرب من حبى وأنجيه لأحيا بحب شعبى الأسود .

فيجيبه الصوت الأبيض قائلاً:

حقًا يا شاكا إنك لشاعر قوى الحبجة ورجل سياسة ضليع فيرد شاكا قائلاً : لقد حدثني بعض مقتنى الأثر فقالوا :

انهم حضروا بالسفن يحملون معهم المساطر والمثلثات والبراجل وجميع آلات القياس من زوايا
 ودوائر . بشرتهم بيضاء وعيونهم صافية وحديثهم أجوف . ذوو أفواه دقيقة والرعد يقصف من فوق سفنهم .

أصبحت رأساً يفكر وذراعاً لا ترتعد ، ولم أعد محارباً ولا جزّاراً ، بل أصبحت رجل سياسة كما قلت أنت . لقد قتلت الشاعر ولم يبق سوى رجل الأعال فقط . رجل يعنى وحده ، وقد مات قبل الآخرين مثله كمثل الآخرين الذين تشكو منهم وترثى لحالهم . من ذا الذى يعرف عواطنى وشعورى. لقد رأيت فى منامى كل بلاد العالم . وكلها خاضعة للمسطرة والمثلث والبرجل . لقد رأيت الأقوياء قتلى كالحصاد والتلال والجبال مدكوكة والوديان والأنهار مصفدة بالأغلال . وكنت أرى بلاد العالم يحدها من فوق سور حديدى يسير فى وسطه طريقان من الحديد . وكنت أرى شعوب الجنوب وكأنها عش نمل ميت وصامت . فإلى العمل . فالعمل واجب مقدس ، ولكن العمل لم يعد هو الحركة ولم تعد الطبول ولا الغناء يقوم بعملية إيقاع لحركات فصول السنة . فنى الصباح تكونون يا شعوب الجنوب فى ساحات العمل والموانى والمناجم والمصانع وفى المساء تقعدون فى تكونون يا شعوب الجنوب فى ساحات العمل والموانى والمناجم والمصانع وفى المساء تقعدون فى أكواخ البؤس . والناس تكدس أكواماً من الذهب الأسود أو الذهب الأحمر مع أنهم يموتون جوعاً . ثم رأيت فى الصباح غابة من الرؤوس تشبه الصوف خارجة من وسط الضباب وأذرع هذه المخلوقات ذابلة وبطونها خاوية ، عيونها وشفاهها لا حدود لها تنادى ، فحال أن أبقى أصم أمام كل الخاده الآلام المبرحة (۱) .

لم يكن «موفولو» و «سنفور» هما الكاتبين الأفريقيين اللذين كان شاكا الذى يبدو نابليون الأسود لأفريقيا مصدر إلهامها. وكان هذا اللقب (نابليون الأسود) قد عبر به الكاتب الروديسى «سبتول» في كتابه (القومية الأفريقية).

إن مؤلفاً آخر من جنوب أفريقيا كتب باللغة الإنجليزية اسمه «ه. أ . أ . دهومو» مسرحية بعنوان « شاكا» . كما أن الوزير المالى «سيد وباديان كوباته» قد كتب حديثاً مسرحية عن هذا الفاتح الزولى . كما بدأ أيضاً الزعيم «ألبير لونولى» رئيس المؤتمر الوطنى الأفريقى في اتحاد جنوب أفريقيا . بدأ كتابه (دعوا شعبي يسير) يرد اعتبار شاكا . وكان هذا الأمر له دلالته .

ويبدو أن المسرح كان هو الطريق الأدبى المفضل عند الأفريقيين لإحياء ذكرى أبطالهم . فإن الكاتب الداهومي «أناتول كويسي» قد صور في كتابه «الخجل أقتل من السكين» شخصية الأميرة الداهومية المشهورة» أهوللي بونوفا » التي جرت كلماتها الفكاهية مجرى الحكم والأمثال والتي تحفظها قبائل الفويه إلى اليوم .

<sup>(</sup>۱) من كتاب سنفور Etiopiquns وديوان أشعاره .

والمسرحيات التى دبجها تلاميذ مدرسة المعلمين (وليم بونتى) في دكار والتى يخرج فيها عدد هائل من الحكام الأفريقيين الحاليين «ديورى هامانى» من النيجر أو «موديبوكيتا» من مالى – كان موضوع هذه المسرحيات الشخصيات الأفريقية التاريخية أمثال «سوند يانا أو ملوك الكابور في السنغال». وكان الأمر مقتصراً على ابتكار فكرة توجيها إدارة المدرسة ، وقد ارتبط هذا العمل باسم أحد مديرى المدرسة في الفترة التي سبقت الحرب واسمه (شارل بيارت). وكان التلاميذ يلقون تشجيعاً كبيراً من الإدارة حتى يكتبوا و يمثلوا تمثيليات في احتفال نهاية العام الدراسي. كانوا يمثلون مسرحيات مستقاة من الفولكلور (الفن الشعبي) ومن تاريخ بلادهم. وقد بلغ مسرح وليم بونتي هذا أوج عظمته عندما عرض مسرحية «سوماكي» وقام به لفيف من شباب داهومي يحكون في هذه المسرحية حياة امرأة راخت ضحية في سبيل أفريقيا. وقد مثلت هذه المسرحية على مسرح والشائزليزييه» في باريس سنة ١٩٣٧.

وكان من الطبيعى ، ومن المؤكد أن الكتاب أرادوا إحياء أبطال الملاحم والأساطير الأفريقية ليجعلوا منها مثلاً يحتذى به ، وكدافع يدفع الأفريقيين للعمل . وقد فعل هذا الشاعر «أ . أ . بوندو » في قصيدته بعنوان : «قف» حيث يقول :

ما اسمك ومن أنت .

لعلك أنت الفارس الذي يركب النار.

والذى ظهر ظله منتصراً بالأمس على .

سفوج البراكين الثائرة وكأنه وحش مقدس.

من أنت؟ هل أنت هذا المحارب العظيم الذي يجهل قدره.

أم أنت هذا المحارب المليء بالفخر حفيد برينرو - برينرو .

سليل شعب ساموري الذين جاهدوا وناضلوا السن.

بالسن وبكل قواهم طوال فصول السنة لكى ينتزعوا .

ويخلصوا أمهم أفريقيا من عواصف النيران المتقدة .

ومن قوافل النهب والسلب.

كما أن الشخصيات المعاصرة الذين يمثلون القومية الأفريقية قد أوحت إلى الشعراء وألهمتهم . فنرى مثلاً «بيير يامبوت» قد أهدى «مرثيته الحزينة لبطل من أبطال أفريقيا» لباتريس لوموهبا أول رئيس للوزارة الكنغولية والذى اغتيل في كاتنجا . وهي قصيدة طويلة كتبت متحللة من قيود الشعر، فهى تمثل الشعر الحريفضح فيها الشاعر فى صدق عاطفة الاستعمار يتخللها مختارات من كتاب وقينية دوكتون، بعنوان: «عظمة السيف ومجده، الذى ألفه فى عام ١٩٠٠ والذى يشرح فيه هذا النائب البرلمانى الفرنسى مستنكراً شراسة وقسوة الحملات العسكرية فى أفريقيا.

وقد شعركثيرون من الكتاب الزنوج بمسيس الحاجة إلى حصر الرجال العظماء من جنسهم ، وكان هذا الإحساس ردًّا على الاحتقار الذي يظهره الأوروبيون نحو الزنوج .

وقبل هذا الكتاب الأخير نشر الكاتب الكبير الأمريكي . . . . . . . . . وليم ديبوا موسوعته : «بعنوان موسوعة السود» حيث سجل أسماء البيض الذين دافعوا عن السود جنباً إلى جنب مع السود المشهورين .

وليست جميع مؤلفات المؤرخين الأفريقيين تحمل طابع الحاس الوطني الذي اختصت بها مؤلفات كل من أنتاديوب أو شارل دى جرافت جونسون . فإن القصة التاريخية للكاتب بول هازومي بعنوان : « دوجنسيمي » والتي تعيد إلى الحياة مغامرات أميرة داهومية خلال الأحداث التي وقعت إبان الحملة العسكرية التي جردها ملوك «آبومي » ضد قبيلة «ماهي » ، هذه القصة انتهت بإزجاء المديح لفرنسا ، ويوجه المؤلف الحديث إلى بطلته مختتماً كتابه قائلاً : بادوجنسيمي لقد تصورت أنك خلال استقبالك لهذه البعثة الأوروبية في بلاط «جيرو» قد تمنيت قدوم الفرنسيين الذين يبدون وكأنهم يتحلون بالصفات الضرورية حتى يستطيعوا وضع حد لحروب ملوك داهومي التي لا تنقطع كما يضعون حداً لتجارة الرقيق وللقرابين البشرية والتي تجر الحزاب على البلاد أكثر التي لا تنقطع كما يضعون حداً لتجارة الرقيق وللقرابين البشرية والتي تجر الحزاب على البلاد أتكثر متسبب لها من ثراء . إن قدماءنا يؤكدون أن موتانا ينعمون بكل ما يحدث في عالمنا . ولا شك أنك ستسرين حينا ترين أنه في اللحظة التي لم تنجح فيه سياسة الإنجليز نجح الفرنسيون بعد ذلك بنصف قرن في أن يسود السلام والحرية والإنسانية في داهومي . ويقدم «بايكير» في مقدمته المديح

والاعتراف بفضل فرنسا التى توصف بالفروسية والنبل وهذا المديح هو إطراء وعرفان بالجميل وتعبير عن إخلاصه وولائه لفرنسا .

إن تاريخ أفريقيا السوداء الذى يجتهد المؤرخون الأفريقيون فى إحيائه لم يجهله رجال الدولة الرسميون ، بل على العكس كان هذا التاريخ بالنسبة للكثيرين منهم مصدر وحيى .

فنذ عام ١٩٣٧ كتب «نامدى أزكيفه» رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية المنتظر في كتابه «أفريقيا الناهضة» كتب يقول: علمواكل مولود أفريقي كيف يكون رجلاً ، وقولوا له إنه مساهم مساهمة فعالة في تاريخ البشر ، واجعلوا منه إنساناً مثقفاً حتى يقدر تقديراً صحيحاً أن صناعة الحديد قد اكتشفها الأفريقيون وأن الأفريقيين أول من عرفوا مفهوم الله وأن الأفريقيين قد سادوا ألعالم من عام ٧٦٥ إلى ٧١٣ (١) ق . م . وأنه عندما كانت أوروبا نائمة في القرون الوسطى كانت هناك حضارة مزدهرة على ضفاف نهر النيجر ، وتمتد من مناجم الملح من ترغازا في مراكش إلى بحيرة تشاد . قصوا عليه وحدثوه عن عظمة أثيوبيا وغانا وميلي وميلاستين وسنراى . ودعوه يستلهم الوحى عن طريق التفكير كما يفعل بقية العالم ، وأنه بينا كانت جامعتا اكسفورد وكمبردج تتأرجحان في مستقبلها العلمي كانت جامعة (سانكوريه) في تومبوكتو تستقبل العلماء والمثقفين الذين يفدون عليها من كل العالم العربي كما يقرر السير برسي (٢) .

ومشروع الاستغلال الذى قدمه كوامى نيكروما إلى المجلس التشريعى فى ساحل الذهب فى عام ١٩٥٣ والذى يطلق عليه الغانيون (مشروع القدر) قد حوى هو الآخر ملخصاً لتاريخ أفريقيا . ففيه يقول : فى الأيام الأولى من نشأة المسيحية توقبل أن تكون لإنجلترا أدنى أهمية بزمن طويل وقبل أن تكون شعبها (شعب إنجلترا) من اتحاد السكان العديدين المتفرقين أسس آباؤنا إمبراطورية عظيمة استمرت حتى القرن الحادى عشر الميلادى . ثم انهارت بسبب هجات مغاربة الشهال ، وكانت هذه الإمبراطورية إبان مجدها تمتد من تومبوكتو إلى باماكو وحتى إلى المحيط الأطلسي . وكان فقهاء القانون وعلاؤه موضع الاحترام والتقديس فى هذه الإمبراطورية كما أن سكان غانا كانوا يلبسون الملابس الصوفية والقطنية والحريرية والقطيفة ، وكانت تمارس فيها تجارة النحاس والذهب والمنسوجات ويتحلى أهلها بالحلى ويحملون أسلحة من الذهب والفضة وهكذا نحس فخراً واعتزازاً

<sup>(</sup>١) يذكر أزيكوفيه أن الأمر يتعلق بملوك النوبة .

 <sup>(</sup>۲) يشير الكاتب إلى الكتاب «تاريخ الاستكشاف من الأزمنة الأولى حتى وقتنا الحاضر» الذي كتبه السير
 برسي سكايز، كما يشير الكاتب أيضاً إلى كتاب ولم . ب . ديبوا .

بغانا ، ليس لأننا رومانيكيون ، ولكن لنستلهم الوحى للمستقبل (١) . وقبيل الاستقلال ببضعة أيام عام ١٩٥٨ أعاد سيكوتورى إلى الأذهان عظمة الإمبراطوريات الأفريقية فى القرون الوسطى ، وقد كان على وشك أن يصبح أول رئيس لجمهورية غينيا ، وقد اختتم حديثه بعد أن عرض صفحات عديدة من تاريخ «البكرى وتاريخ الفتح» شارحاً ما يحمله الأوربيون للأفريقيين من ازدراء فيقول : وعلى ذلك فقد أوجدوا بطريقة منتظمة عند المستعبدين مركب نقص مروعاً ، وعند المستعمرين إحساس العظمة جعلهم يحتقرون الناس الذين كان قد أخرجوا أسلافهم الأوروبيين من المصحية ، فكان هذا مثلاً لنكران الجميل والجحود لا يمكن الصفح عنه (٢) .

وقد ظهرت اليوم الأسماء القديمة لغانا ومالى على خرائط أفريقيا . كما أطلق الوطنيون فى روديسيا الجنوبية اسم الأطلال القديمة الخربة على عاصمتهم العجيبة «زيمبابوى».

وهكذا فإن السياسيين الأفريقيين أصبح لديهم أذن تميل نحو القرون النائمة كما يقول البشاعر الصومالى «سياد» :

ف طريق الزمان المظلم (٣)

### حساب ختامي للعودة إلى المصادر

فى ختام هذا العرض لمؤلفات علماء أصول السلالات البشرية ومؤلفات القصصين الذين تنبع مؤلفاتهم من الأرض الأفريقية ، وكذا المؤرخين وكتبهم فإن ما نستخلصه من ذلك كدرس نراه واضحاً كل الوضوح . فقد أراد هؤلاء جميعا أن يعيدوا إلى الأذهان فى اعتزاز ماضى أفريقيا المجيد ، وأن يؤكدوا قيمة الثقافات الأفريقية ويرفضون فى شدة التشبه بالثقافة الأوروبية لأن ذلك معناه ختق الشخصية الزنجية والقضاء عليها .

<sup>(</sup>١) كتاب الظلام والنور لكوامى نيكروما .

<sup>(</sup>٢) عنوان هذا النص هو «أفريقيا السوداء أمام قوانين التطوير التاريخية» وورد تحت العمل السياسي الذي يقوم به الحزب الديمقراطي في غينيا في سبيل تحرير أفريقيا في الجزء الأول ص ١٧٨ وهذا النص هو مجموعة الحطب التي ألقاها سيكوتوري سنة ١٩٥٨ قد جمعت في كتاب. والدكتور/ دانكاه عالم السلالات البشرية وهو العدو السياسي لنيكروما والذي طالب بتسمية ساحل الذهب باسم غانا لأول مرة قبل الاستقلال.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة «أمس» ص ٤٤ ديوان خماسين للشاعر الصومالي «سياد».

ولعل أحداً لم يلخص هذه الأهداف خيراً مما فعله «سيزر» حين حضر المؤتمر الأول «للكتاب والفنانين السود» فقد تحدث عن تاريخ استجار هاواى فقال : بعد اكتشاف كوك لهذه الجزر بعدة سنوات . مات الملك وقد جاء بعده شاب هو الأمير «كاميها ميلا الثانى» كانت تستهوى هذا الأمير الأفكار الأوروبية ، فقرر إلغاء دين الآباء والأجداد . فتم اتفاق بين الملك الجديد وكبير الكهنة على تنظيم حفل كبير في خلاله يحطم المعبود الأعظم علانية ، وتلغى بذلك الديانة القديمة . ففي اليوم المحدد لذلك وبإشارة من الملك قام كبير الكهنة إلى صور الآلهة ووطأها بقدميه وحطمها بينا صاح صائح . وما جاء بعد ذلك معروف وأصبح في ذمة التاريخ . فكان هذا أدق مثل من أمثلة الانقلاب الثقافي قد مهد للاستعباد . وإني لأتسائل أبمثل هذه الطريقة يتخلي شعب عن ماضيه وعن ثقافته . وهل يمكن أن يحدث هذا منا ؟ ! إنه لن يتأتى منا ذلك مطلقاً لأنه لا يوجد بيننا وعن ثقافته . وهل يمكن أن يحدث هذا منا ؟ ! إنه لن يتأتى منا ذلك مطلقاً لأنه لا يوجد بيننا

الذين لم يخترعوا البارود والبصلة

الذين لم يقووا على قهر البخار والكهرباء

الذين لم يستكشفوا البحار والسماء

ولكنهم يعرفون جميع مواطن الألم

اللين لا يعرفون من السفر سوى طرد الناس من بلادهم

اللين أصبحوا ذوى أعضاء مرنة طيعة من كثرة السجود

الذين استعبدوا وأرغموا على اعتناق المسيحية

الذين أدخل الفساد في نفوسهم .

لم يشأ المثقفون الأفريقيون أن يكتفوا بالتواضع مثل ما فعل شاعر جزر الأنتيل فكان أول ما فعلوه الفخر والزهو بماضيهم وكان تفكيرهم كالآتى : إذا كان المستعمر يدعى أنه بغزو القارة بحجة الحضارة ونشرها فيها وأنه يعتقد أن الزنجى لا ثقافة عنده وأنه منحط فى هذه الناحية ، فيجب علينا نحن الأفريقيين أن نحارب هذا المستعمر فى هذا الميدان الثقافي نفسه والذي يعتبره وقفاً عليه ،

ونبرهن له على أن الزنجى ليس أقل منه من الناحية العقلية . تلك هى الفكرة الأساسية التى تكمن وراء الأبحاث الأفريقية فى ميدان علم السلالات البشرية والتاريخ وإحياء التراث الأفريق من الأدب الشفوى . وبالرجوع إلى المصادر الثقافية والأفريقية يعتبر هذا مظهراً من مظاهر الكفاح من أجل الاستقلال . إن الخطوات التى قام بها المثقفون الأفريقيون فى بحال الحركة الفكرية الوطنية تسير فى تدرج منطقى . فهى تبدأ بتأكيد المساواة بين الحضارتين الأفريقية والأوروبية من حيث القيم ثم تحدد اختلاف الجوهر بين هاتين الحضارتين ثم استبعاد فكرة تشابه الحضارة الأفريقية مع الاوربية . فهم يثبتون بالبينة أن المجتمع فى أفريقيا كان مجتمعاً ديموقراطيًّا تماماً كما كان فى أوروبا ، فى

أول الأمر، ثم إن الدين قد سيطرت عليه فكرة وجود إلَّه خالق يفعل ما يريد (أى مطلق السلطان) وأن القصص الشعبي (الفولكلور) ما هو إلا تعبير عن أدب كلامي غني وأن الإمبراطوريات الأفريقية في القرون الوسطى لا تقل عظمة عن نظائرها في أوربا في هذه الفترة بالذات ، كل هذا كان مقدمة لنتيجة بريدون توضيحها ، وهي أن المجتمع الأفريقي كان مجتمعاً جاعيًّا لا فرديًّا ( أى يقوم على الفرد ) كما كان المجتمع الأوروبي الذي تميز بفرديته وأن البمط الأدبي ف أفريقيا عكس مفهوم التراجيديا الآرية . وأن مذهب الطوائف الأفريقية لم يسبب صراعً بين الطبقات كما حدث في مدن الهند أو في أوروبا في العصور القديمة . من هذا يتضح أنه لا وجه للتشابه بين حضارة أوروبا وأفريقيا وأن القائلين بهذا التشابه يبنون رأيهم على مبادىء سياسية خاطئة ، ظاهر خطئها لا يحتاج إلى برهان . وأن رفض فكرة هذا البماثل والشبه لا يعني مع ذلك بأن المثقفين الأفريقيين يعنون بالسير في الطريق المؤدى إلى العزلة التي تسبب الفقر في التفكير عند الأفريقيين . فنجد أن « سنغور » برغم أنه يعتقد اعتقاداً راسخاً بضرورة العودة إلى الحركة الفكرية الوطنية إلا أنه جعل من نفسه المدافع المتحمس لمزج الثقافات ، فقد قال فى مؤتمر باريس : إنى أعتقد أن جميع الحضارات الكبرى نتجت عن عملية المزج والاختلاط. فإذا تحدثنا بطريقة موضوعية فإننا نقول إن حضارة الهند والحضارة اليونانية والحضارة الفرنسية قد تداخلت في بعضها ، وحسما أرى ( بطريقة موضوعية ) فإن هذا الخلط كان ضرورة إذ أنه ينتج من الاحتكاك بين هذه الحضارات (١).

 <sup>(</sup>١) لم يكن موقف سنغور قاطعاً في التأييد . فإن توماس ميلون عارضه بشدة في ختام دراسته بعنوان \* الحركة الوطنية في أدب أفريقيا الزنجي \* فقال هذا الكاتب الكامبروني (اتوماس) : إن سنغور يعرف الحركة الفكرية الأفريقية وكأنها لمرتق بين الأخذ والعطاء . فهو يقارن أوروبا بأفريقيا وكأنها فرقة موسيقية بمثل المايسترو أوروبا =

وكان أولى أن يكون الحلاف بين المنقفين من ناحية التشابه بين الحضارتين منصبًا على ميدان التعليم. فقد تحدث سيكوتورى فى لهجة شديدة عن طريقة التعليم الفرنسى فى أفريقيا فى رسالته الموجهة إلى مؤتمر روما فقال: إن الكتب فى المدارس التى تعلمناها تعطينا معلومات عن الجرب الغالية وحياة جان دارك ونابليون وتقسيم المحافظات فى فرنسا وشعر لا مارتين ومسرحيات موليير، كما لو أن أفريقيا ليس لها تاريخ وماض حافل وليس لها وجود جغرافى وحياة ثقافية ولم يكن تلاميذنا يقدرون إلا بمقدار كفاءتهم فى هضم هذا التشابه الثقافى المطلق (٢).

والآن فقد انقلبت الأوضاع . فنى أفريقيا المستقلة بدأت تظهر كتب مدرسية تتمشى مع ما يجب أن تكون عليه القومية الأفريقية أو بطريقة أوضح وأسهل أن تكون متمشية مع وجهة النظر الأفريقية . وقد كتب « جبريل وتمزيرنيان » بالتعاون مع « سوريت كانال » تاريخ أفريقيا الغربية ، كما كتب « أسو أديكو » تاريخ الشعوب السوداء « وقد جمع « أندريه جوستان » فى كتاب « المختار من الكتاب السود الناطقين باللغة الفرنسية » .

وسيعرف الجيل الجديد قطعاً وبدون أى شك أن حكم « سوندياتا » كان خيراً من حكم شرلمان وأن شعر سنغور أعظم من شعر فيرلين . وسيتعلم هذا الجيل فى حجرات الدراسة كيف يرد على الذين لا يرون للزنجى أى صلاحية غير الرقص وهذه هى الصورة القديمة التي كان يروجها أمثال « لوب دى فيجا » ويجعلها رمزاً على الشعب الأسود فيا مضى (١١) .

عدوقارعى الطبول فيها الأفريقيون وإنى فى هذه الدراسة المتواضعة سأكشف عن خطأ هذا المزج لأن هذا المعنى معنى العطاء والأخذ جاء به الاستعار بطريقة منظمة .

 <sup>(</sup>٢) من كتاب أعمال الحزب الديمقراطي والصراع في سبيل تحرير أفريقيا .

<sup>(</sup>١) قال سنغور: إننا رجال رقص . . إلا أنه لا يصبغ تأكيده بصيغة التحقير ، كما يفعل الكاتب الأسباني (١) قال سنغور: إننا رجال رقص . . إلا أنه لا يصبغ تأكيده بصيغة التحقير ، كما يفعل الكاتب الأسباني (لوب دفيجا » في قصيدته وأغنية الزنوج » وقد كتبها في لهجة ركيكة بقصد منها السخرية . أما سنغور فهو يريد أن يؤكد كما فعل مراراً ليبين الوزن والترنيم والطابع الحاص . إن هذا التحليل للروح الزنجية جلب عليه لوم مواطنيه . وعلى ذلك هاجم الكاتب ويوسيا » تعريف سنغور للحركة الفكرية الذي بمقتضاه يعتبر أن «الاهتياج زنجي» وقال أن ملا الاهتياج ليس صفة موقوفة على الزنجي وحده ولكن (جوستاف فاسا) كتب في القرن الثامن عشر : إننا نكاد أن نكون شعباً من الراقصين ومن الموسيقين ومن الشعراء .



# الجئزَّ الشاني

## الثورة

الن أستصرخ مغفرتك يا سيدتى
 القد أخذت بجريرة هذه الماكرة الفينيسية
 التى تزوجها عطيل » (١)

( من رواية عطيل لشكسبير)

 <sup>(</sup>١) لقد منعت السلطات في مدينة الكاب دخول رواية عطيل في أفريقيا الجنوبية لأنها تتعارض مع الصالح
 العام في هده البلاد .



## السبك اب النحامِس

### مملكة السياسة

« ابحثوا أولاً عن مملكة السياسة » هذه الكلمات التي على نسق الكتاب المقدس قالها كوامى نيكروما زعيم حزب المؤتمر الشعبى الذى ناضل حتى انتهى إلى استقلال ساحل الذهب تحت اسم غانا . كان هذا الاصطلاح تعبيراً عن هدف معين .

أما بالنسبة للوسيلة فكان لزاماً أن تكون فى أغلب الحالات هى إظهار التشدد أكثر فأكثر كلما توالت الإصلاحات التى تقرها الدولة الأوروبية المستعمرة تحت ضغط الأحداث التى أخذت تسير بسرعة متزايدة . و يمثل هذه التطلعات أصبحت حركة الإصلاح أحد الأهداف التى لها الأفضلية لدى الحركة القومية الأفريقية .

ولكى يحذر كوامى نيكروما المجاهدين فى حزب المؤتمر الشعبى من خطر حركة الإصلاح هذه فإنه كان يوصيهم إبان الإصلاح الدستورى الذى صدر فى عام ١٩٥١ قائلاً : لا يجب أن يقوم إخاء بين أعضاء حزبنا أصحاب المقاعد فى المجلس التنفيذى وبين الموظفين البريطانيين . ذلك لأن مالم يستطع الاستعاريون تنفيذه عن طريق الإصلاح العنيف فإنهم يأملون فى ضمان نجاحه عن طريق حفلات الكوكتيل .

ومن المعتقد والمفيد أن نتبين في هذا المقام أنه قد سار جنباً إلى جنب (بالتوازى) مع التطور الذي أعقب الإمبراطورية الفرنسية ، سار دستور عام ١٩٤٦ ، والاتحاد الفرنسي والقانون الأساسي لعام ١٩٤٦ والذي كان يمنح أراضي ما وراء البحار الفرنسية نوعاً من الاستقلال الذاتي وكذا دستور سنة ١٩٥٨ الذي أنشأ رابطة الشعوب الفرنسية وقانون ٤ يونيو سنة ١٩٦٠ الذي أسس به ما يسمى «رابطة الشعوب المجددة » والتي اندثرت الآن . ولقد مرت مستعمرتا بساحل الذهب ونيجيريا قبل حصولها على الاستقلال بعدة مراحل دستورية تتابعت عليها في سرعة تقل عا حدث في

المستعمرات الفرنسية ، وكانت تلك المراحل المذكورة التي مرت بها نيجيريا تحمل كل مرحلة منها اسم حاكم معين أو وزير معين ، مثل دستور «كليفورد » عام ١٩٢٧ و دستور «ريتشرد عام ١٩٤٦ و دستور «ماكفرسون » سنة ١٩٥١ و «ليتلتن » عام ١٩٥٤ ، وقد سبق هذا منح الاستقلال الذاتي لثلاث مناطق من الاتحاد الفيدرالي الذي انتهى أخيراً إلى الاستقلال عام ١٩٦٠ (١) . (ويقصد نيجيريا) .

فنى ساحل الذهب أدخل أول إصلاح تشريعى دستورى فيه عام ١٩٢٥ ثم حدث إصلاح آخر عام ١٩٤٧ ثم حدث إصلاح آخر عام ١٩٤٦ ثم صدر دستور « بيرتز » فى عام ١٩٤٦ ثم فى عام ١٩٥١ أعيد تكوين المجلس التنفيذى حيث لا يزال يحتل فيه ثلاثة من كبار الموظفين البريطانيين مقاعدهم كأعضاء مسئولين ومكلفين ، وأخيراً دستور سنة ١٩٥٤ الذى أدخل النظام البرلمانى ولكنه يترك الشئون الحارجية والدفاع عن الدولة من اختصاص الحاكم العام . وسيعلن استقلال غانا عام ١٩٥٧ وسرعان ما سيختنى كل أثر الإشراف التاج البريطانى عند إعلان الجمهورية .

لم تندفع عجلة النطور فى سرعة فى الأربضى الأفريقية الأخرى التى تتكلم اللغة الإنجليزية إلا أخيراً جداً ، مع أنها سارت على نمط معين جعل من قصور فيكتوريا فى شارغ لانكستر بلندن حيث نحسل المؤتمرات مكاناً يستقبل وفود هذه المناطق التى لا تنتهى مطلقاً . كما أن أعمال هذه الاجتماعات التى لا تنتهى سواء أكانت تجمع وفود كينيا أو جزيرة موريس أو نياسالاند قد أصبح لها طقوسها الخاصة بها (وهي علاقة الأقلية بالأكثرية) داخل لجنة التحقيق الملكية . حتى أنه قد أصبح خروج مندوبي الأحزاب المناهضة لسير الأعمال أو احتجاج المجموعات الصغيرة التى لم يعترف لها بحق الاشتراك فى هذه المؤتمرات ، أصبحت كل هذه الأمور أحداثاً روتينية بالنسبة لإدارة العلاقات الخارجية للكومنولث .

أما بالنسبة لأنواع النقد التي كان لا بدلها من أن تصاحب الإصلاحات في المناطق الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية أو الناطقة باللغة الإنجليزية وكل ما وجه من اتهامات للاستعار ، كل ذلك استخدم كإطار حول هذا الموضع الجديد ، لأن هذا الوضع الجديد لم يغير من جوهر المشكلة وهي الاستعار ، فقد أعلن غير الراضين عن هذا الإصلاح اتهاماتهم له وكانت هذه الاتهامات صحيحة . حتى حين تم الاستقلال كانت لا تزال هناك حاجة ملحة لتصفية ذيول الاستعار ، منها

 <sup>(</sup>١) ألف القانونى النيجيرى «كالو أبزيرا» كتاب عن التطور الدستورى فى نيجيريا تحت عنوان «التقدم
 الدستورى فى نيجيريا».

على وجه الخصوص القواعد العسكرية التابعة للدول المستعمرة السابقة . وكان هناك احتراس متزايد من أخطار بلاستعار بالجديد الذى يظهر فى التسلط القائم فى المعاهدات الاقتصادية والمالية ( معاهدات المعونة ) .

وسيقول الأوروبي في عاصمة بلاده إن هذا هو السير الطبيعي للأمور ، ويرد الأفريقي على هذا بقوله إن هذا الاحتراس ضروري من جانبنا . فني عام ١٩٥٧ حيث ظهر كتاب و نامدي أزيكويه ، اللذي أدان فيه الاستعار . . فني مقدمة الكتاب يقول المؤلف : في الصراع القائم بين من يملكون (القوى التي أخذت المستعمرات في أفريقيا ) ومن لا يملكون (القوى الأوروبية التي لم تغنم مستعمرات في أفريقيا وأبعدت عنها ) كان الأفريقي في نظرهم أنه خلق ليخدم الإمبريالية ولا وزن لشخصه عندهم ، وأن المواد الحام التي يجلبها الأفريقي للأوروبي هي أهم كثيراً من الأفريق لشخصه ، بل لها قيمة أكثر منه . وليس لليد العاملة إلا تسيير آلة الإمبريالية وإعداد الجنود من الناحية العسكرية التي تدافع عن الإمبريالية . « ويتابع الكاتب حديثه قائلاً ؛ ولكن الأفريقيين غير مستعدين الآن لقبول هذه الأفكار العتيقة من الإمبريالية . فإن أفريقي القرن العشرين وأفريقيا الناهضة سيكونون عنصراً لابد أن يعمل حسابه و ذلك هو الموضوع ، موضوع الكتاب و في إبراز أهية الأفريقي ».

كما أن المبادئ التي نادى بها «كوامى نيكروما» لم تكن أقل مرتبة من هذه الآراء السالفة . فحين رد في كتابه «نحو التحرر من الاستعار» على ما قاله وزير المستعمرات الإنجليزى : «السير أوليفر ستانلي» الذى قال فى خطابه إن مجرد وجود الإنجليز يمنع التفكك المخيف الذى يحدث فى المستعمرات . فيصرخ فيه نيكروما قائلاً فى كتابه السالف الذكر : إن هذا الوجود البريطانى الذى يدعيه الوزير ويصفه بأنه للخير هو الذى حصد سنة ١٩٢٩ بالمدافع الرشاشة نساء نيجيريا المسكينات العزلاوات من السلاح لا لشىء إلا لأنهن احتججن على الضرائب الباهظة . كما يواصل نيكروما صيحته فى وجه الإنجليز قائلاً : إنه حقًا الوجود البريطانى هو الذى أرغم العمال الأفريقيين على أن تخور قواهم فى المناجم والمزارع الواسعة نظير أجر حقير مقداره ٩ بنسات لقاء عشر ساعات من العمل المضنى مع قطعة خبز تافهة – إنه الوجود البريطانى الذى اضطهد وعذب وسجن وننى من العمل المضنى مع قطعة خبز تافهة – إنه الوجود البريطانى الذى اضطهد وعذب وسجن وننى عما النقابات لا لذنب إلا أنهم نادوا بتنظيم العمل والعالى فى المستعمرات . إن الوجود البريطانى هو الذى جلب الحرب والظلم والفقر والمرض وأبقى على الأمية والجهل بين أفراد الشعب المستعمر.

إنه الوجود البريطاني الذي يستنزف دم هذه الشعوب ليغذى «الأسد البريطاني» باللحم الأحمر . هذه هي النتائج الناجمة عن الوجود البريطاني في المستعمرات .

و «سيزار» لم يكن أقل شرحاً فى خطابه المشهور ضد الاستعار حيث يقول: استعار وحضارة؟!! إن اللعنة الكبرى فى هذا المجال هى أن ينخدع السذج والبسطاء وأصحاب الضائر الظاهرة بنفاق جاعى قدير على صياغة وعرض المشاكل المسيئة فى قالب يجعلها شرعية بل حلالاً ، ويسبغون عليها نوعاً من الحلول يخفى جوهرها الكريه ، فالمهم إذاً فى هذه الحالة أن نتبين الطريق فى وضوح وأن ننظر إلى الأشياء فى وضوح وأن نفكر فى أناة ووضوح ونصغى فى حدر متزايد بأن نجيب فى بساطة على هذا السؤال البسيط البرىء: ما هو إذاً الاستعار وما مبدؤه ؟ فلنتفق على تعريفه بأنه ليس عملية تبشير وليس مشروعاً خيريًا وليس هو دفعاً بالجهل إلى الوراء ولا دفعاً للمرض ولا للطغيان وليس هو نشراً لفكرة وجود الله ولا لنشر القانون ، وإنما يجب أن نقول فى غير زعزعة ولا تردد بأن كل هذا مؤداه لنتائج الاستعار التي هى صراع بين المغامر الأوروبي والقرصان والبقال (تاجر الجملة) وصاحب السفينة والباحث عن الذهب وأصحاب الشهوات وأصحاب القوة ، ويكن وراء كل ذلك من موبيقات شبح الحضارة التي كانت فى وقت ما تدعى أنها مضطرة أن تمتد نظمها الاقتصادية على الصعيد العالمى .

فنى عام ١٩٥٨ كان لزاماً على المرء أن يختار بين «نعم» و «لا» فى الاستفتاء الذى اقترحه «دى جول» فى مستعمرات ما وراء البحار. يستند «سيكوتورى» فى حديثه إلى نص «سيزار» الذى أصبح من النصوص المدرسية التى يتلقاها المثقفون الأظريقيون ، ولكنه يضيف إليه هذا التعليق قائلاً : إن بيان سيزار واضح ودقيق ولا يمكن تجريحه ولكنه يدفعنا إلى أن نضيف سؤالاً آخر هو : هل إزالة الاستعار عمل ممكن حدوثه ؟؟ من المؤكد أن استعال هذه الكلمة «إزالة الاستعار عمل ممكن حدوثه ؟؟ من المؤكد أن استعال هذه الكلمة «إزالة الاستعار» تتناقلها الأفواه بين المتطرفين الأوروبيين رغم أنه تخنى وراءها خدعة خطيرة (١٠).

#### تمثال لهتلر:

من المسلم به أن تحرير الهند واندحار « دين بن فو » ومؤتمر باندونج واستقلال مراكش وتونس ، والنجاح الأدبي في مصر بالنسبة لموضوع قناة السويس وكذا انتصار ماوتسي تونج ، كل هذه

<sup>(</sup>١') ورد ذلك فى الجزء الأول من كثاب «العمل السياسي» الذى قام به الحزب الديمقراطي فى غينيا فى سبيل تحرر أفريقيا .

العوامل كانت مصدر بِلهام الزعماء (زعماء أفريقيا الوطنيين)، لذلك فقد أفاد «ندبانمنجي سيقوليه ، الروديسي من كتاب فلسفة الثورة لجمال عبد الناصر فاستشهد ببعض فصوله في كتابه بعنوان في «القومية الأفريقية» كما أن «نيكروما» جعل من نفسه تلميذاً من تلاميذ غاندى، وسنغور . . فقد تأثر الوزير التونسي أحمد بن صالح في كتابه «طريق أفريقيا نحو الاشتراكية» ويحتل ماوتسى تونج مكاناً إلى جانب «لينين» عند الكتاب الأفريقيين الماركسيين ، ولكن من الواضح أيضاً أن الحرب العالمية الثانية كانت نقطة انطلاق في أفريقيا السوداء وكان لها أثرها الواضح في إزالة الاستعار . فإن مطالبة المستعمرات بالإسهام في الحرب بالرجال كانت الدعوة لها تحت اسم محاربة التفرقة العنصرية التي ينادي بها النازيون ، كل هذا دفع فكرة إزالة الاستجار دفعاً قويًّا . وكان المثقفون الأفريقيون يؤمنون بذلك ويعوه جيداً ، والذَّى لاشك فيه أن ﴿ الْبَيْرِ بَتَفُوحِيرٍ ﴿ رئيسٍ التحرير السابق في مجلة «الطالب الأفريقي الأسود» والذي اتهم عام ١٩٥٧ بالإضرار بأمن الدولة والذي أصبح بعد ذلك سكرتيراً عامًّا لاتحاد أفريقيا وملاجاشي . هذا الرجل قد عبر عن تلك الأفكار بأقوى تعبير، حيث كتب في صحيفة «أفريقيا الثائرة» ما يأتي : إن كثيراً من الأفريقيين يتحدثون علناً فيا بينهم من أحاديث خاصة أنه يجب إقامة تمثال لذكرى شخصية لعنها التاريخ هو « هتلر» والأمر في مظهره يبدو إرضاء نزوة قد تبدو غير مألوفة بل ومؤلمة للنفس ، ولكن الذي يجهله الأوروبيون جهلاً تامًّا أن هذه الحرب العالمية الثانية قد أيقظت الأفريقيين وعظم وعيهم لدرجة كبيرة بل ومفزعة ، وفتحت أمامهم مجالات فسيحة في العالم الخارجي وجعلتهم أرهف إحساساً تجاه أى ظلم يقع عليهم . فلم يعد يتجاهل الناس أو يتناسى هذا المثل الصادق حين وجه نائب أسود إلى الجمعية الوطنية الفرنسية تأنيباً قاسياً فقال : إننا حين ساعدناكم لتتخلصوا من وطأة النعال الهتلرية قد عضضنا رغيف الحرِّية عرفْنا طعم هذه الحرية ، ويجب أن تفهموا جيداً أنه لا يمكنكم أن ترغمونا على نسيان طعم هذا الخبز (الحرية).

وقد تردد نفس هذا النغم (نغم الحرية) بقلم «سبتهول» إذ يقول فى كتابه: «القومية الأفريقية» «بعد الحرب العالمية الثانية قد وضعت مخططات للحد من السيطرة الإنجليزية والفرنسية فى أفريقية. فقد قلتم إنه لاحق للألوان فى السيطرة على العالم، وإذاً فليس للإنجليز أى حق للسيطرة على الأفريقيين». كما أنه من ناحية أخرى ما قام به المحاربون القدماء من إثارة الأحداث التى تمت فى عام ١٩٤٨ فى أكرا وهى أحداث كان لها أثر كبير ومدى واسع، ولذا نعتبر هذا التاريخ من أهم التواريخ فى حركة استقلال ساحل الذهب.

فان استخدام جوش المستعمرات في الحروب الأوروبية وخاصة في فرق حمل المدافع الشاشة

فإن استخدام جيوش المستعمرات فى الحروب الأوروبية وخاصة فى فرق حمل المدافع الرشاشة وكانوا من السنغال الذين عملوا فى حرب الجزائر قد ضمت فى صفوفها أكثر من زعيم سياسى من أفريقيا .

فقد أفرد الوزير السنغالى السابق «عبدلاى لى» كتبباً خاصًا بعنوان «جنود المرتزقة السود» وكان أسلوبه في هذا الكتيب قاسياً. وقد هاجم فيه المؤلف خاصة الجنزال «مانجن» لأن هذا الرجل السياسي يعتبر أن هذا الجنزال صاحب فكرة استخدام الأفريقيين السود في الجيوش حين نشركتابه بعنوان: القوة السوداء» كما نشر بعض مقالات، وألقي كلمات في عدة محاضرات عن استخدام السود كقوة. فيؤكد «عبدلاى لى» أن الجنزال ينادى باستخدام المحارب الأسود حتى لا يعرض المحارب الأبيض (الأوروبي) للموت. لذلك أثار غضب «عبدلاى لى» وحنقه حين نادى «جول موشى» وزير داخلية فرنسا باستخدام جيوش المستعمرات الفرنسية لقمع الاضطرابات التي أثارها الشيوعيون في فرنسا عام ١٩٤٨، لقد أثار هذا النداء غضب «عبدلاى لى» أكثر من اشتراك الأفريقيين في الحربين العالميين. كما يذكر الكاتب تدخل الكثير من أعضاء البرلمان الملونين السود في الأفريقيين في الحربين العالميتين. كما يذكر الكاتب تدخل الكثير من أعضاء البرلمان الملونين السود في وكيف أنه هاجم فكرة «الذين يستخدمون السود في العمل غير الجدير بالجنس الأسود «كما تدخل وكيف أنه هاجم فكرة «الذين يستخدمون السود في العمل غير الجدير بالجنس الأسود «كما تدخل أيضاً وفيلكس تشيكايا» نائب الكنفو الوسطى فقد صرح قائلاً : «لقد جعلوا من هؤلاء المحاربين قتلة. وقد استشعر «لى» العار من الصفة التي كانت تطلقها الصحافة الفرنسية اليسارية على الأفريقيين بأنهم (السفلة السود) أو من التعبير الذي أطلقه الكاتب والنائب الشيوعي «أندريه ليفور» إذ قال عن السود: السود الخائنون لطبقته».

أما عن سيكوتورى فإنه يؤكد بأن أى تنظيم استعارى لم يفرق بين الأسود والأبيض بطريقة ولا مغضبة أكثر من التفرقة التي قام بها جيش الاستعار(١).

ويشتد غضب رئيس جمهورية غينيا ويقول ثاثراً بمناسبة استخدام الجيوش السوداء في الحروب الاستعارية بعد عام ١٩٤٥ فيقول : إنكم بالأمس وتحت العلم الفرنسي قد واجهتم مشكلة تتعلق بالضمير ، كان من اليسير معرفة مدى عمقها وأثرها (في مراكش وتونس وفيتنام والجزائر)

<sup>(</sup>١) من كتاب «أعمال الحزب الديمقراطى والغنى والكفاح فى سبيل تحرير أفريقيا» ص ١٤٨. ظهر هذا الكتاب فى مطابع مجلة «الوجود الأفريق» وهو عبارة عن مختارات من خطب الرئيس سيكوتورى. والعنوان يماثل تماماً جميع الحنطب التى جمعتها الحكومة الغينية للرئيس ونشرتها مجلة الوجود الأفريق فى كوناكرى.

وكان لزاماً عليكم أن تلزموا الصمت وكان عليكم أن تطيعوا دون أن تفهموا وأن تعملوا دون أن تفكروا» (١)

وقد أهدى «ليوبولد سيدار سنغور» ديواناً من الشعر إلى حملة المدافع الرشاشة السنغاليين وهو من أشهر المكتب السياسية التي كتبها سنغور وهذا الديوان بعنوان : «القرابين المقدسة السوداء». وقد أظهر المؤلف اشمئزازه المتزايد إبتداء من القصيدة الأولى التي بعنوان «الظل» حيث يقول : أنتم يا حملة المدافع السنغاليين.

يا أُخوتي السود ذوى الأيدى الساخنة محت برودةالموت.

من الذي يستطيع أن يتغني بكم غير أخيكم في حمل السلاح.

أو أخيكم الذي يجرى في عروقه نفس الدم.

لن أدع الكلام للوزراء أو القواد العسكريين. لا لن أدعه مطلقاً.

إن المديح الذي يخني وراءه الاحتقار يدفنكم سرًّا.

إنكم لستم فقراء خاوى الوفاض ولستم بلا شرف . ولكنى سأمزق جميع إعلانات الدعاية لبيع الموز السنغالى والتي تمثل جنديًّا سنغاليًّا ضاحكاً والتي تزدان بها جميع حوائط فرنسا .

وإن ظلما آخر يحيق خاصة بالمحاربين القدماء الذين هم ضحايا التفرقة العنصرية عند عودتهم إلى بلادهم ، وأن موضوع هذا الظلم قد طرح فى المؤتمر الأفريقى الوطنى عام ١٩٥٠ فى روديسيا الشمالية وقد ركز عليه المؤتمر كموضوع هام وأساس للدعاية ، وقد كتب «كاوندا» فى كتابه «سوق تحرر زامبيا» عن قصة «الجندى المسرح» من الجيش وكيف أنه اصطدم باللوائح والتنظيات التى تمنع دخول السود الفنادق والمطاعم المحصصة للبيض (الأوروبيين) فقد كانت لهذه القصة أكبر أثر فى إيلامى من الناحية القومية .

و يجب علينا أن نعرض لكاتب أفريق من كتاب « فترة ما بين الحربين » والذى اتخذ من نفسه مدافعاً عن فكرة الخدمة العسكرية فى الجيش الفرنسى ، هذا الكاتب الموتسى واسمه « ديم لوبسوم » يكتب فى ثورة عارمة فيقول فى كتابه « أسرار السحرة السود » مهاجماً أعال الكهنة الوثنيين كتوزيع بعض الحشرات على الذين يستدعون للخدمة العسكرية ليجعلهم غير لائقين للخدمة أو إعطائهم بعض السموم البطيئة المفعول ليمرضوا حين يصلون إلى الثكنات العسكرية ليعودوا إلى بيوتهم دون أن يؤدوا الخدمة العسكرية ، ويقول الكاتب فى ختام حديثه ، بعد أن ذكر كراهية الشعب فى موسى

<sup>(</sup>١) الكتاب نفسه الذي سبق ذكره في الملاحظة رقم (٢).

للخدمة العسكرية وكيف أنها كانت سبباً لهجرة الشباب الأفريق من هذه المنطقة إلى الأماكن المجاورة وخاصة ساحل الذهب. يقول هذا الكاتب: من الأصلح أن نقاوم أعمال السخرة التي تعرض ما تقوم به فرنسا للخطر.

#### قانون المدنيين (قانون خاص بالوطنيين) :

قبل الحرب العالمية الثانية كان نظام الإمبراطورية الفرنسية يقضى بأن تعين أقلية من الأفريقيين تمثل سكان البلاد الأصليين فى المجالس الإدارية الاستشارية فى كل مستعمرة أفريقية ، وكانت القوانين والأنظمة الحاصة محددة ومعروفة باسم : قانون السكان المدنيين (الأصليين) ..وكان من أبرز أحكام هذا القانون ما ينص على إنشاء نظام السخرة وكثيراً ما ذكره المثقفون الأفريقيون باسم قانون (الأشغال الشاقة) وكان هذا القانون هدفاً لنقدهم اللاذع .

وقد عرفه البحوزيف كي رزبوه في رسالته بعنوان: (اقتصاد الرق في أفريقيا السوداء) قائلاً: إنه وسيلة الاستغلال الذي لا استقرار له . ويزيد الكاتب فكرته إيضاحاً فيقول: إنها أعال سخرة للصالح العام ولأعال الطرق والنقل بصفة خاصة ، فهي عقود إجبارية مع المستعمرين وضرائب عينية وزراعات إجبارية تماماً مثل ما يفعله البلجيكيون (مترسمين خطي الهولندي فإن دن بوش وما فعله في جاوا) ولكنهم يفعلون ذلك على نطاق واسع في المناطق المخصصة للسود ومشاركة جاعية للزراع في المحاصيل ، ثم يستطرد الكاتب قائلاً: إن هذا القانون يسبب كثيراً من الوفيات . ولنذكر مثلا لهذه الوفيات البشعة ما تم في مد الحط الحديدي من الكنفو إلى الحيط . فقد مات في هذا العمل ١٩٠٠ شخص من ١٥٠١ عملوا في هذا المشروع (من يناير سنة ١٨٩٠ حتى مايو ١٨٩١) ولو أنهم حتى يونيو سنة ١٨٩٠ كان العال قد وصلوا فقط إلى الكيلو التاسع من هذا الطريق ، معنى ذلك أنه يمكن القول بأن كل عشرة أمتار لهذا الحلط الحديدي كانت تتكلف حياة إنسان آدمي . كما أن هذا القانون الحاص بالمدنيين كان يعطى الإدارة الاستعارية سلطات قضائية واسعة كشف عنها أن هذا القانون الحقوق السياسية فإنها كانت في الواقع مقصورة على مقاطعات السنغال الأربع والتي يتمتع سكانها بالجنسية الفرنسية ولهم حتى المواطن الفرنسي ، ومع هذا فإن هذا النظام الحاص لم يتمتع سكانها بالجنسية الفرنسية ولهم حتى المواطن الفرنسي ، ومع هذا فإن هذا النظام الحاص لم يتمتع سكانها بالجنسية الفرنسية ولهم حتى المواطن الفرنسي ، ومع هذا فإن هذا النظام الحاص لم يتمتع سكانها بالجنسية الفرنسية ولهم حتى المواطن الفرنسي ، ومع هذا فإن هذا النظام الحاس لم

الأفريقية في المقاطعات الناطقة باللغة الفرنسية وهو «لابن جوي» رئيس الجمعية التشريعية الحالي في

السنغال ، فقد عالج هذه المشكلة عام ١٩٢١ في رسالته التي نال بها درجة الدكتوراه في القانون وكان عنوانها «الوضع السياسي للسنغاليين من أبناء المقاطعات التي يتمتع أهلها بالجنسية الفرنسية ويقرر «لابن جوى» بأن صفة المواطن الفرنسي التي منحت(للمنغاليين بمقتضى القانون ١٦ الذي صدر في الشهر الخامس من التقويم الجمهوري الفرنسي وأصدرته الجمهورية الفرنسية الأولى في عامها الثانى والذي بمقتضاه ألغي نظام الرق. هذا القانون قد أثار مشاكل عديدة من الناحية القانونية بين نص هذا القانون والشريعة الإسلامية . وما يعيبه المؤلف منصب على نصوص الأحكام وعلى محاكم المستعمرات الفرنسية وعلى عدم تطبيق القرار الصادر فى الشهر الخامس من التقديم للجمهور (السالف الذكو) نجده يوجه اللوم والعيب من جراء إعاقة تطبيق مبدأ المساواة والمثل والذى أقره القرار السالف الذكر. وسيبقى هذا الموضوع موضع اهتام هذا الكاتب طوال حياته السياسية فى المستقبل . والقانونان (للامين جوى) الذى ظل يدافع عنهها أمام البرلمان أكبر شاهد على حهاسه وتمسكه . والقانون الأول منهها هو قانون ٧ مايو سنة ١٩٤٦ الذي يعلن أن جميع الرعايا في الأراضي الفرنسية وفيها وراء البحار لهم صفة المواطن الفرنسي الذي يعيش في فرنسا الأم. وهذا القانون المذكور هو أساس المادة ٨٠ من دستور سنة ١٩٤٦ ويقول وإن هذا القانون مستمد من القرار الإمبراطوري الروماني المكون للاتحاد الفرنسي . والقانون الثاني هو الذي صدر في عام ١٩٥٠ ويقضى بأن متمتع الموظفون الأفريقيون والفرنسيون بنفس الحقوق. ولكن طبق على الموظفين الأفريقيين المتعددي الزوجات ، فقد كانوا يتمتعون بنفس المرتبات والعلاوات العائلية . ولكن هذا التطبيق الضيق أثار كثيرًا من المشاكل واستدعى ذلك كثيرًا من الجدل وتبادل المكاتبات.

وفى رسالة أخرى قدمت للحصول على درجة الدكتوراه فى القانون عام ١٩٤٣ ، ينقد فيها السيد /أنانى سانتوس «أحد زعماء حزب التوجو القومى قانون (حق اختيار السكان المحليين تطبيق القانون الفرنسي).

ومن هذه اللحظة يرفض (سانتوس) رفضاً باثًا أن يقبل أن الحل بالتسليم فى المستقبل هو أن يطبق مبدأ تعميم التشريعات الفرنسية ، كما هى فى نصها على المستعمرات الفرنسية . فهو يرى أن مبدأ المثل (أى التشبه بالأوروبيين) مبدأ خاطئ وخطير فى نفس الوقت ، ويرى هذا القانونى التوجى عكس ذلك إذ يقول : إن الاستعار معناه إنشاء مجتمع جديد له نظمه وحضارته الحاصة . وأن ما يجب أن نعمله هو إعداد مستقبل يتمتع فيه المستعمر والمستعمر بقوانين يكون مصدرها التقاليد لكل منها . ويشرح هذا الرأى فى ختام كتابه فيقول : إن التشريع فى المستعمرات يجب أن

يتطور إلى درجة تجعل الأوروبي نفسه يضعها موضع اعتبار وتقدير فى المستقبل. إن هذا حلم لم يتحقق بعد ، ولكنه من الأوفق أن نفكر فيه من الآن لأنه الحل الوحيد الذى نرجو تحقيقه . إن الاستعار حدث اجتماعى . إنه صلة بين شعبين يكون هذا الاتصال عنيفاً فى أوله ، ولكنه لا يلبث رويداً رويداً أن يصير عاديًّا وإذاً فيجب أن نفكر من الآن فى حل بواسطته لا يستطيع أحد الطرفين امتصاص الآخر وأن يحس فيه الاثنان أنها بصدد خلق علاقات إنسانية جديدة ، ويشحذ كل منها قواه لعمل حضارة على مستوى أحسن .

إن دستور عام ١٩٤٦ والذى كان ينظم الأراضى الفرنسية فيما وراء البحار والتوصيات التى اتخذت فى مؤتمر برازافيل والذى رأسه الجنرال ديجول عام ١٩٤٤، والذى فيه نشأ الاتحاد الفرنسى. هذا الدستور قد ألغى الأشغال الشاقة والسخرة ومنح الممتلكات الفرنسية جميعات استشارية وممثلين ونواباً عنها فى البرلمان الفرنسى فى فرنسا.

وقد اعتبر «محمود دبوب» مؤسس حزب الاستقلال الأفريق فيا بعد وصاحب الآراء الماركسية ، اعتبر هذا الاصلاح إصلاحاً سلبيًّا . فقد كتب فى مجلة الوجود الأفريق عام ١٩٥٣ تحت عنوان : «إن الحل الوحيد هو الاستقلال التام» قال فى مقالة : سيقولون طبعاً أن مرحلة الاستعار العنيف قد تم تخطيها منذ زمن طويل . وأن الشعوب الأوروبية (المستعمرة) قد اعترفت بذنبها حين واجهت مسئولياتها المتزايدة وأنها تحاول أن تصلح ما سبق أن ارتكبت من أخطاء إذا كان بقدا بمكناً . وأن المستعارى وأنهها قررا معاً أن يتعاونا بمجهودهما على بناء مستقبل أحسن . كل هذا صحيح من الناحية النظرية ولكن لم يطرأ أى تغيير من الناحية العملية . فالكومنولث والاتحاد الفرنسي لن يغيرا ما فى قرارة نفسيهها وجوهر سياستها وإنما يمكن تغيير الشكليات فقط وينتهى «محمود دبوب «من مقاله إلى النتيجة الحتمية وهي «إن الاستقلال التام ضرورة» .

وكان حكم «عبد لاى واد» يختلف تماماً عن الحكم السابق ، فقد قال : إن مذهب الاستعار الفرنسي يعتبر تحرراً بالقياس إلى الاستعار البلجيكي مثلاً ، وإنه يمكن اعتبار الاتحاد الفرنسي أنه نصر وأن عبء المستعمرين على عاتق المستعمرين خفيف جدًّا وكأنه خطوة أولى نحو الاستقلال .

أما وألبير تيفودجيبه و فإنه يحلل نظم الاتحاد الفرنسي في كتابه في الفصل بعنوان وهل مات الاستعار وإنتهى ؟ فهو يعارض كذلك فكرة أن سياسة الاستعار قد غيرت من طبيعتها بعد الحرب . فهو يسقط من حسابه أولاً الحل الذي اقترحه مؤتمر برازافيل وهو أن الهدف من الحضارة الجديدة

التى أوجدتها فرنسا يبعد أية فكرة للاستقلال الذاتى كما يباعد بين احتال تكوين حكومات محلية مستقلة فيا بعد نتيجة لأى تطور خارج كتلة الإمبراطورية الفرنسية ، كما يشرح الكاتب فى وضوح فكرة «أنه إذاكان دستور سنة ١٩٤٦ يسمح بتمثيل نواب عن مستعمرات ما وراء البحار فى البرلمان الفرنسي فإنه يبين النسبة قائلاً إن النائب يمثل سبعائة ألف فى المستعمرات فى حين أن زميله النائب الفرنسي ينتخب عن كل خمسين ألفاً ، ويعتمد «تيفودجبريه» على كاتب أوروبى فى توضيح هذا التحديد العددي للنواب والشيوخ الأفريقيين فى البرلمان الفرنسي فيقول : لو أننا زدنا عدد هؤلاء المثلين إلى العدد اللازم لأصبح الحاصلون على الجنسية الفرنسية منهم ممسكين بزمام الأحزاب السياسية فى الوطن الأم (فى فرنسا) ولتحكموا فى الأغلبية بحيث يحولون هذه الأغلبية من ناحية إلى العدد الأغلبية المكونة ممن يتزوجون بأكثر من زوجة على القانون المدنى الفرنسي ولأصبحت أخرى ، ولر بما كونوا هم أنفسهم هذه الأغلبية ويكون نتيجة لذلك أن تصوت هذه الأغلبية بحيث يحولون هذه الأغلبية بحيث الصورة قائمة وسوداء لأن من يصوت على القانون الجنالى الفرنسي هم أبناء أكلة اللحوم البشرية (الأفريقيين) (١) .

لقد وكل إلى السيد (لامين جوى) الذى كان عضواً فى التنظيم الرئيسى للحزب الاشتراكى الفرنسى بباريس وكل إليه الدفاع عن الاتحاد الفرنسى . وفى كتاب «لامين جوى» الذى قدمه وجوى موليه» سكرتير عام الحزب الاشتراكى الفرنسى والذى ظهر قبل صدور قانون عام ٢٦ (الذى منح المستعمرات استقلالاً ذاتيًّا) نجد أن المؤلف «لامين جوى» لا يعتبر هذا القانون الذى صدر سنة ٤٦ نقطة نهائية . ولو أنه يؤمن بالاتحاد الفرنسى وبفرنسا نفسها بلد الحريات فإنه يقترح مع ذلك عمل إصلاحات تساير اشتراك الأفريقيين اشتراكاً فعليًّا وفعالاً فى السلطة ، ويوحى بإنشاء جمعية على المستوى القومى يكون من اختصاصها التعرف على مشاكل ما وراء البحار الكبرى ، ويكون لهذه الجمعية كامل السلطة كما يكون هناك برلمان خاص يكون فيه أغلبية المنتخبين من غير أبناء الوطن الأم (فرنسا) ، بذلك تثار فيه مشاكل أقل من الناحيتين السياسية والعاطفية مشاكل أقل من الناحيتين السياسية والعاطفية ، فيمكن تعديل لائحة الجمعية الحالية (جمعية الاتحاد الفرنسي) بحيث تساير هذا الاتجاه المقترح .

<sup>(</sup>۱) مأخوذ من كتاب والتحذير، للكاتب هنرى كلمان. ذكره روسو نادير في كتابه والمستعمرون، أمام الاتحاد الفرنسي.

وفى ختام حديثه ينحى جانباً الاستقلال الذى منحته هولندا لأندونيسيا وبريطانيا لساحل الذهب ، ولكنه يؤكد فى إصرار بقوله : إننا لا نطالب فرنسا بأكثر من تطبيق المساواة فى المعاملة القانونية تطبيقاً دقيقاً . (متجاهلاً القانون الأساسى للمستعمرات ولكن اقتراحه هذا يقترب كثيراً من اقتراح رابطة مجلس الشيوخ الذى أنشئ طبقاً لدستور سنة ١٩٥٨) .

وعلى نمط آخر نجد أن « دودو تيام » وزير خارجية السنغال الحالى يجتهد في تحليل نتائج الإصلاح التي تجمعت عن قانون سنة ١٩٤٦ كما يجتهد في تحديد وتعريف هذه النتائج من منح الجنسية الفرنسية لأهالى الممتلكات الفرنسية فها وراء البحار.

فبينا نجد « لامين جوى » يعتبر تطبيق الجنسية الفرنسية خطوة كبرى للتقدم وللسير إلى أمام نحو معاملة المثل نجد أنه على العكس عند « دودو تيام » إن الصعوبات التى نشأت عند التطبيق كانت كثيرة فأثارته وجعلته يصل إلى نتيجة ملموسة ، وهى أن معاملة المثل هذه غير عملية . وليس معنى ذلك أن هذا الكاتب الأخير معاد لملاتحاد الفرنسي بل العكس فإنه يرى فى الاستعار بالرغم من إخطائه التى يرتكبها وانحرافاته وسيلة لتبادل قيم الحضارة ، فهو يرفض وصف قانون الإصلاح بأنه قانون انتخابى بسيط بل يقرر أن هذا الإصلاح يجب أن يتعدى المفهوم الضيق برغم أن الفوارق والحدود بين القانون العام والقانون الحاص لا تزال مائعة غير واضحة . وأن هذه الصعوبات الناجمة عن مشكلة بذاتها (خاصة ) توضع للكاتب حقيقة عامة وهي خطورة نقل قانون عمل لمحتمع معين إلى مجتمع آخر مخالف له تماماً . ويسرد لذلك عدة حالات للتقاضي حيث تصطدم بها التقاليد الفرنسية مع التقاليد الأفريقية ، ومع ذلك كان الحكم فيها في صالح القانون الفرنسي ووفقاً للنظرية القائلة « النظام العام للمستعمرات » .

وتتلخص رسالة « دود وتيام » التى نال بها الدكتوراه فى أنها دفاع ومرافعة ضد فكرة المعاملة بالمثل . لذلك فهو يهنئ نفسه لأن مقدمة دستور سنة ١٩٤٦ الذى أنشأ الاتحاد الفرنسي تنص صراحة على أن هذا الاتحاد يكون من أمم وشعوب تتضافر جهودها جميعاً ومواردها لتنمية حضارة كل منها ، ويصر المؤلف على إبراز كلمة « الأمم والشعوب » فى صيغة الجمع ، فقد أثار النقاش حوله جدل عنيف فى البرلمان الفرنسي . ويختتم المؤلف حديثه هذا قائلا : وبعد كل هذه المناقشات أكد الدستور التعدد الثقافي الذي هو أساس تكوين الاتحاد الفرنسي . وكان وجود الحضارات المختلفة في أراضي ما وراء البحار أصبحت حدثاً قضائيًا . وأن احترام الحضارات هذه قد ارتقى إلى

مصاف المبدأ الدستورى البعيد عن متناول المشرّع . واليوم يدخل واضعو الدساتير في اعتبارهم أنه من المستحيل نقل الجنسية الفرنسية إلى ما وراء البحار دون إجراء تغييرات ضرورية .

#### بلقان جدید <sup>(۱)</sup> :

لقد ارتبط القانون الأساسى للمستعمرات الأفريقية الصادر فى سنة ١٩٤٦ باسم « جاستون ديفير » الذى كان وزيراً فى وزارة « جى موليه » وكان وزير المستعمرات الفرنسية فيا وراء البحار عام ١٩٥٦ . فهو الذى أنشأ نظام الاستقلال الذاتى ( استقلال داخلى نسبى ) فى كل دولة من دول أفريقيا الفرنسية . وجعل فيها حكومة محلية يرأسها الحاكم الفرنسي وأعضاؤها وزراء أفريقيون وهذه الهيئة تسمى مجلس الحاكم . كما أنه أعطى الجمعيات الدستورية الاستشارية المحلية سلطات تشريعية .

ويعارض و ديفودجريه و القانون الأساسي هذا قائلاً: إنه عند تطبيقه لأول مرة قد ثبت مبدأ من مبادىء الاستعار الفرنسي . ولو أنه أراد ألا يقلل من شأن الذين ( وأضعى هذا القانون) اعتقدوا أنهم بوصفه يجنبون فرنسا متاعب أفريقية جديدة منها الاندماج والتشبه بالأوروبيين حين يتحدثون عن و المحافظة على تضافر العناصر التي تتكون منها الجمهورية الفرنسية و غير ناظرين إلى السيطرة السياسية والاقتصادية . فني الواقع أن السلطة المركزية ( الحكومة الفرنسية ) هي التي تدير الإدارات التي تتحكم في مصير الأراضي الأفريقية . ذلك لأن الدفاع الوطني والعلاقات الحارجية والتجارة والتخطيط والاعتبادات المالية والاتصالات التليفونية والتلغرافية والمواني والجارك والسكك الحديدية والطرق الداخلية والأمن والشرطة والمحاكم والتعليم العالى وغيرها كل ذلك في أيدى الحكومة الفرنسية ووقف عليها .

وعلى ذلك كان تحرر غانا شديد الوطأة على نظام الإصلاح للاتحاد الفرنسى يبين ذلك «ديفورجيه » ويوضحه قائلاً : «فى اللحظة التى يصبح فيها ساحل الذهب دولة على قدم المساواة مع بلجيكا وفرنسا وإنجلترا فهل سيفهم الفرنسى أن هذا القانون الأساسى للاتحاد الفرنسى يعتبر نقطة تخلف فحسب ، أو أنه مناقض لسير عجلة التاريخ التى تمر بالعالم اليوم ؟ ! فقد عرفت غانا من قبل الوصول إلى الاستقلال التام نظام الاستقلال الذاتى الداخلي ولكن دكتور/نكروما أ

 <sup>(</sup>١) نعتقد أن «أندريه بالانشير» إخصالى الشئون الأفريقية في جريدة «الموند» هو الذي أطلق هذا التعبير
 الجديد والذي انتشر انتشاراً واسعاً

وشعبه يعرفون جيداً أن هذه المرحلة سوف تنتهى تماماً يوم ١٩٥٧/٣/٦.

ويرى سيكوتورى أن الخطأ الأكبر في هذا القانون أنه جعل من أفريقيا «بلقاناً أخرى » فهذا النظام الذى وضعه الوزير السيد « ديفير» قد جهل البنيان الفيدرالى القائم فى أفريقيا الغربية الفرنسية وكذا القائم فى أفريقيا الاستوائية الفرنسية وأنه لم يمنح الاستقلال الذاتى فى الداخل إلا فى إطار كل دولة على حدة . ولكن الزعيم والقائد الغينى يرى أيضاً فى هذا القانون «أنه خطوة نحو الاستقلال التام ، ذلك لأنه سيسمح للبلاد فى أن تتعاون فى حرية مع فرنسا ولأنها ستناقش المشاكل المشتركة بينها على قدم المساواة» .

وتاريخ هذا النص هو يناير ١٩٥٨ ويعتبر هذا التقرير هو التقرير المعنوى والسياسي لسيكوتورى باعتباره السكرتير العام لمؤتمر الحزب الديمقراطي الغيني ، ونحن نعلم أن الزعيم الغيني كان لا يريد الانفصال عن فرنسا .

لقد أنشأ دستور سنة ١٩٥٨ رابطة الدول الفرنسية ، ولقد ازداد به مفهوم الاستقلال اللهاتى زيادة كبيرة بينا أصبحت الشئون المشتركة بين فرنسا والدول الأفريقية الجديدة من اختصاص المجلس التنفيذى الذى يجمع رؤساء الحكومات الأفريقية ، ويرأسه رئيس الجمهورية الفرنسية وبجلس الشيوخ المكون من رابطة الاتخاد الفرنسي ، وكانت اختصاصات هذه المجالس غامضة ولكن هذا لدستور الجديد قد أعطى لكل دولة من هذه الدول حتى الانفصال وهو الطريق التي اجتازتها غينيا في الاستفتاء الذى تم في سبتمبر سنة ١٩٥٨ :

وللمرة الثانية يوجه سيكوتورى اللوم إلى المشرع الفرنسى بحجة أنه يريد أن يجعل من أفريقيا بلقاناً جديداً ، ويؤكد ذلك أن الاعتقاد كان سبباً رئيسيًّا فى أن تقول غينيا «لا» فى الاستفتاء المذكور.

ولعل النص الأكثر وضوحاً في هذا الصدد هو خطاب سيكوتورى الذي أذاعته الإذاعة يوم المسلم أي قبل الاستفتاء بشهر واحد. ولقد تركز على نقطتين كبيرتين هما : جعل أفريقيا بلقاناً آخر ، الوحدة الأفريقية . فقد قال سيكوتورى «علينا أن نذكر أن المجلس الأعلى في أفريقيا الغربية الفرنسية قد صوت ثلاث مرات ضد جعل أفريقيا بلقاناً آخر . وأن حزب التجمع الأفريقي في مؤتمره بمدينة باماكو وما اتخذ من قرارات اقترعت عليها جمعيات برلمانية ليدل على إرادة واحدة في المحافظة على الاتحادات الفيدرالية الأفريقية ، وأن هذا الدستور الجديد لم يراع أنه يؤدي إلى تقسيم تعسني ويعوق إمكانيات تقدم أفريقيا اقتصاديًّا واجتاعيًّا وثقافيًّا وسياسيًّا . وإني أؤكد إذاً أنه

فى حالة رفض الحكومة الفرنسية لآمال أفريقيا المشروعة فإن مشروع فرنسا الدستورى هذا سوف يراعى المقترحات المشروعة لأفريقيا وأن شعب غينيا سيحضل على استقلاله التام فى ٢٨ سبتمبر المقبل وسيطالب بمباحثات مع فرنسا على أساس عقد اتفاقية مشتركة بينها.

وفى حالة رفض فرنسا ستقرر غينيا دون أن تضيع وقتها طريقاً آخر لمصيرها على أن يكون هذا الطريق الجديد يتيح لها أكثر وأكثر بأن تستمر فى كفاحها بنجاح فى سبيل تحرر وحدة أفريقيا .

وفى ٤ أغسطس سنة ١٩٦٠ عدل دستور رابطة الشعوب الفرنسية ليسمح لدول أفريقية مستقلة بالبقاء فى قلب هذه الرابطة وقد سجل الكاتب الصحفى «فيليب دكرين» فى صحيفة الموند «عدد ١٢ أبريل ١٩٦١) ماياتى : إن هذا التعديل يعطى الحق بتأجيل الطلب الذى قدمته غينيا لمدة ٢١ شهراً عند نظر الاستفتاء فى سبتمبر سنة ١٩٥٨.

وفى خلال هذا الوقت ما الذى حدث إذاً ؟ لقد تكونت دولة فيدرالية تسمى «مالى» وتشمل السودان الفرنسي والسنغال . وفى خريف سنة ١٩٥٩ أوعز نائب رئيس الدولة الفيدرالية لمالى إلى جريدة الموند برغبة فى تحويل الشعوب الفرنسية إلى اتحاد فيدرالى يضم قوميات مختلفة ويجمع بين فرنسا وبعض الدول الأفريقية المستقلة . وفى عام ١٩٦٠ اختارت دول الوفاق الأربع : ساحل العاج – النيجر – فولتا العليا – داهومى – الاستقلال وانفصلت عن رابطة الدول الفرنسية ولكنها أبقت على تعاونها مع فرنسا في شكل اتفاقيات .

إن هذا التعديل يعطى الحق في الطلب الذي قدمته غينيا وقت الاستفتاء الدستوري في سبتمبر ١٩٤٨ ولكن بعد تأخير ٢١ شهرا

وفى يوليو سنة ١٩٥٩ أثناء انعقاد المؤتمر التأسيسي، لحزب الاتحاد الأفريقي كان السيد «سنغور» يجتهد فى إقناع فرنسا والمؤتمرين بالبرهان فى أن مصلحة فرنسا لا يمكن أن تكون بجعل أفريقيا بلقاناً جديداً ، فيقول فى كتابه والأمة وطريق الاشتراكية الأفريقية ، ما يأتى : إن إعادة تكوين أفريقيا الغربية الفرنسية الفيدرالية على أسس جديدة سيكون فى صالح الأفريقيين من الناحية السياسية ، وهذا ينتهى إلى حقيقة مفهومنا لمعنى الأمة . كما أنه من الواضح أن هذا التكوين الجديد سيكون فى صالح فرنسا من الناحية السياسية أيضاً . وهذا واضح لمن يتابع امتداد الحرب الباردة إلى أفريقيا السوداء . فالدول الناطقة باللغة الفرنسية تخاطر حين تنحدر الواحدة إثر الأخرى إلى جانب الكومنولث البريطاني أو إلى الديموقراطيات الشعبية . فما عسى أن تفعله داهومي بين نيجيريا وغانا ؟ وكيف يستطيع سكان النيجر الفقراء الذين يرزحون تحت وطأة حكم إقطاعي أن يقاوموا جذب

دولة نيجيريا ذات الثروة وديمقراطيتها وكثرة عدد سكانها البالغ ٣٥ مليون نسمة . إننا نخشى بلقاناً جديداً في أفريقيا ، فإن ذلك سيعد مؤتمراً جديداً (كمؤتمر بان دونج) لهذه الرابطة . فدول أفريقيا الغربية الفرنسية (الثمان) ستخسر حتماً في الميدان الاقتصادى في حالة خلق بلقان جديد في أفريقيا . كما ستخسر فرنسا هي الأخرى ، وقد قلت ذلك في مناسبات أخرى كثيرة . كما أثبت الجبراء حسابيًا أثنا إذا لم نعد تكوين السوق المشتركة بين دول أفريقيا الغربية الفرنسية فإن فرنسا ستعمد إلى تخصيص ٧ مليارات فرنك سنويا زيادة على اعتادات المعونة والتعاون من ميزانية رابطة الشعوب الفرنسية ، وذلك لسد عجز ميزانية الدول الفقيرة التي في هذه الرابطة .

#### المثوى الأخير للإدارة غير المباشرة :

كان لإلغاء نظام رؤساء العشائر التقليدى الذين كانت تحتفظ بهم وتدفع مكافآتهم الإدارة الاستعارية ، كان هذا الإلغاء شرطاً من الشروط الضرورية لتحرر البلاد سياسياً . هكذا بدا هذا الإلغاء لسيكوتورى . فقد كان هذا الشرط بالنسبة لهذا الزعيم مقدمة لا غنى عنها للاستقلال حتى أنه وضع هذا العنوان لكتاب من كتبه نشرته مجلة الوجود الأفريقي ، ويسرد في هذا الكتاب كيف تم هذا الإلغاء .

وفى الواقع فإن موقف سيكوتورى من رؤساء العشائر هو نفس موقف معظم الأحزاب الوطنية الأفريقية التى تعتبرهم بوجه عام دعاة رجعية ، فقد استخدم كثير منهم للتأثير على الناخبين الأفريقيين ليصوتوا للحفاظ على سيطرة المستعمر.

وفى بلدان ساحل أفريقيا الغربي كان لرؤساء العشائر سلطان ونفوذ واسع جداً خاصة داخل الأراضى ، أى فى وسط البلاد ، حيث يوجد الفلاحون فى حين أنه فى المدن وخاصة مدن الساحل الكبرى فإن اختلاط السكان (من مولدين) وكذا سيطرة النقابات ودرجة تطور السكان وتقدمهم قللت من سيطرة رؤساء العشائر وسلطانهم . وكان الأمر متشابها فى غينيا بالنسبة لرؤساء قبائل «البيل» فى جبال «فوتا جالون» كما كان الأمر مماثلا فى سيراليون حيث قام رؤساء المحميات الداخلية (الأراضى الداخلية) فى وجه سلالة العبيد فى مستعمرة «قربتون» وفى غانا حيث انحاز ملك شانتى التقليدى ضد الجبهة المعارضة لنكروما . وفى توجود حيث لم تستطع لجنة توجود تحت ملك شانتى التقليدى ضد الجبهة المعارضة لنكروما . وفى توجود حيث لم تستطع لجنة توجود تحت

حيث لعب كبار الأمراء من قبائل البيل فى إقليم كانوا وإقليم كاتسيتا وإقليم سوكوتو دوراً هاماً فى الحياة السياسية لهذه البلاد .

وفى اتحاد جنوب أفريقيا ارتكزت الإدارة على رؤساء العشائر واعتمدت عليهم فى الجهات المخصصة للقبائل وقد جعلت «فيرفورد» من التنافس بين القبائل حكومات سوداء مستقلة استقلالا ذاتيا .

وكثيرا ما تعارضت سيطرة رؤساء العشائر على المحافظة على النظام القبلي وكثيراً ما أثبتت الأحزاب الوطنية الأفريقية وجود النظام القبلي بوجود رؤساء العشائر . وكان من الواضح على هذا الاعتبار أن يدافع زعماء العشائر عن الاستقلال المحلى ، أى استقلال كل واحد مهنم في منطقته ، وعلى هذا فإن محافظتهم التقليدية كثيراً ما دفعتهم للدفاع عن النظام الفيدرالي .

وهكذا كانت منطقة نيجيريا آخر منطقة طالبت بالاستقلال وعليه كان «كاباكادى بوجاندا «من أشد أنصار جعل أوغندا دولة فيدرالية .

وأخذت هذه الظاهرة في الاتساع والامتداد خاصة في الأراضي البريطانية بسبب مبدأ الاستعار البريطاني القائم على الحكم غير المباشر والإدارة غير المباشرة الذي يتلخص في وضع أكبر سلطة محلية محنة في أيدى الحكام المحليين التقليديين. وابتكر هذا النوع من الحكم لورد ليوجارد في نيجيريا.

وفى أفريقيا الفرنسية نجد أن مدارس أبناء الزعماء المحليين والتى أنشأها «فيدهارب» قد نهجت نفس الأسلوب ، غير أنها لم تدم إلا وقتاً محدوداً . فنى الحقيقة لم يقم زعماء «فوتاجالون» ولا الملوك الكبار (موراتابا) فى قبائل موسى بأى دور هام فى أفريقيا الفرنسية مثل الدور الذى قام به أمراء نيجيريا أو فى كاباكابوجندا .

فلم يكن عجيباً في كل هذه الحالات أن نجد القوميين في أفريقيا الناطقة بالإنجليزية يدينون في حكمهم بنظام الحكم غير المباشر ونظام رؤساء العشائر والنظام القبلي والنظام الفيدرالي .

فقد كشف جورج بادمور عن مخازى وفضائع نظام رؤساء العشائر والنظام القبلى فى أسلوب عنيف فى الباب المخصص لنيجيريا فى كتابه «وحدة البلاد الأفريقية» وهذا الكاتب هو المستشار السياسي للشئون الأفريقية للرئيس نيكروما وصاحب نظرية «وحدة البلاد الأفريقية».

فهذا الكاتب الجامايكي يدافع بصفة عامة عن نظريات الدكتور «أزيكويه» في المركزية والوحدوية ضد آراء ونظريات «أبافيمي افولفو» رئيس الوزراء السابق للمنطقة الغربية وصاحب نظرية «اتحاد نيجيريا الفيدرالية» وذلك في كتابه بعنوان «الطريق إلى حرية نيجيريا » إن موقف كل

من «أزيكويه» وأفولفو» ليتضح بكل معانيه إذا عرفنا أن رؤساء العشائر فى فيله بوروبا فى المنطقة الغربية هم ورثة المالك التاريخية المسهاة «ايفيه» و «أويو» وأن لهم كياناً متيناً فى حين أن هذا الكيان غير موجود عمليًّا فى بلاد «ايبو» وهى القبيلة الرئيسية فى المنطقة الشرقية والتى ينتمى إليها المكتور ازيكويه ، كها أن السيد «أفولفو» ينحدر من إحدى عائلات رؤساء العشائر. ويكتب «بادمور» فى كتابه وحدة البلاد الأفريقية بأن السيد افولفو من أنصار هدم السلطان القبلي «يقرر بادمور هذا ويذكرنا بجملة قالها الزعيم النيجيرى : إن نيجيريا ليست أمة بذاتها ولكنها محض تعبير جغرافي » وإذا فليس هناك نيجيريون (١٠) :

ويكتب «نتيونج. ى. أكيان» من ناحيته بعد أن تحدث عن المظاهر الإيجابية للنظام الذى ابتكره لورد لوجارد نراه يصدر حكمه عنه فى كتابه بعنوان: «المثوى الأخير لنظام الحكم غير المباشر «فيقول: أرى أن هذا النظام قد أدى عمليًّا إلى نوع من التفرقة العنصرية فى الأراضى المستعمرة. حيث يعتبر الأوروبيون دائمًا السكان المحليين وكأنهم ينتمون إلى جنس أحط منهم بكثير وأنهم لا يصلحون إلا لقطع الأخشاب ونزح الماء (٢).

وفى غانا يعبر الكاتب دح . جورسون أمامو، السفير الحالى لغانا فى بودابست فى كتابه التاريخى عن السنوات السابقة على الاستقلال فى بلاده عن عدم ثقته فى القومية الأفريقية عن طريق نظام

<sup>(</sup>١) فى كتاب الوحدة الأفريقية : إن تطور نيجيريا منذ الاستقلال بلغت للنظر حقًا . فقد اتحد الحزب الوطنى النيجيرى مع شال الكاميرون فى مؤتمر شعوب الشال الذى كونته الطبقة الأرستقراطية من شعب فولانى فى الشهال ضد طبقة الفلاحين والعال فى شال نيجيريا . وهذا الاتحاد بين الحزب التقدمى والحزب المحافظ قد أثار الدهشة ؛ ونرى أن السيد افولفو وضع فى السجن بتهمة اختلاس الأموال العامة وقد كان زعيم المعارضة فى البيلان الفيدرالى . وهو زعيم حزب العال والفلاحين فى غرب نيجيريا . وأن إزيكويه هو زعيم الحزب الوطنى لملاتحاد مع شال الكاميرون .

أن هذا المؤلف وأكبان عن منطقة شرق نيجيريا التى كانت أول مستعمرة إنجليزية فى أفريقيا أجريت فيها تجربة الإدارة المحلية الديمقراطية لتحل محل نظام حكم الإدارة المحلية المعادية أو نظام الحكم غير المباشر . والهدف من كتابه هو دراسة هذا الإصلاح (ص ١٣٧) .

يرجم إلى كتاب نيكروما بخصوص هذا الدستور . ومن الأفضل أن تقارن هذا القانون بما اتخذه سيكوتورى لوضع حد لسياسة المناطق . وتتم الانتخابات فى غينيا بطريقة الاقتراع بقائمة على المستوى القومى أى أن كل حزب يرشح فى بعض الدوائر فقط وأن يقدم عدداً من الأسماء يساوى عدد الكراسى النيابية التى يجب أن يشغلها بند ٤ من الدستور .

العشائر ونظام الإدارة غير المباشر ، وهو يعدد أسباب الاضطرابات التي حدثت سنة ١٩٤٨ في أكرا فيقول ؛ كانت جميع الوظائف الهامة في الحكومة بشغلها الموظفون الإنجليز والذين كانوا يستندون على رؤساء العشائر ، فكانت البلاد يحكمها هؤلاء الزعماء حتى أنه قبل هذا الوقت فإن رؤساء العشائر عقدوا اتفاقاً مع الإنجليز على خنق آمال الشعب السياسية : كما يقول أمامو أيصا في وضع آخر من هذا الكتاب نفسه : لقد كان الإنجليز يحكمون ساحل الذهب بواسطة رؤساء العشائر ، منزلتهم في نفس غالبية الشعب .

ونجد أن الزعيم الروديسي الوطني «كينيت كاوندا» يتفق مع أمامو في عدم ثقته تجاه السلطات التقليدية فيقول في كتابه « سنحرر زامبيا » : إنى أرغب أن أكتب في يوم من الأيام كتاباً أستني معلوماتي فيه من ملفات المؤتمر الأفريقي الوطني القديمة لكي أروى قصة مناورات الإدارة المحلية في الإقليم في استخدام الرؤساء ورؤساء العشائر في سحقنا . هذه القصة مخجلة حقاً : ثم نراه يبرر معارضته لمشروع المدستور الذي يلزم كل مرشح للانتخابات بأن يحوز على موافقة بثلثي رؤساء العشائر في دائرته الانتخابية ، ولهذا يقول : إننا نعلم جميعا أن رؤساء العشائر طبقة في أيدى الإداريين الأجانب » .

وفى غاناكانت معظم الأحزاب المعارضة لحزب نيكروما تستند على أساس السلطة المحلية مثل حركة المتحرير الوطنى التى كان يؤيدها ملك أشانتى «أشانتهين» ومؤتمر شعوب الشهال ومؤتمر توجولاند، واضطرت هذه الأحزاب فيا بعد – أى فى سنة ١٩٥٧ – أن تندمج مع حزب الاتحاد بمقتضى نص دستورى يمنع وجود منظات أو هيئات لها طابع دينى أو قبائلى. ولطالما طالب حزب الاتحاد بدستور فيدرالى ولكن دون أن ينجح فى مطلبه (١).

ليس من المستغرب أن نجد دفاعا عن نظام الإدارة غير المباشر فى شخص «السيد أحمد وبيللو» رئيس وزراء شهال نيجيريا . فالسيد أحمد وبيللو هذا واسمه سارداما (وهو لقب الأنبل النبلاء) من إقليم سوكوتو . فهو ينحدر من سلالة المصلح المسلم الكبير والفاتح البيلي «عثمان دان فوديو» أول من

<sup>(</sup>١) يحلل الزعيم الغينى المعارض فى كتابه : «مركز رؤساء العشائر فى طريقة الحكم الحديثة فى أشانتى سبب الهبوط للنفوذ الشرعى الذى سببه نظام الحكم غير المباشر لرؤساء العشائر أن شعب أشانتى يعتبر نفسه أمة واحدة بسبب ولائه للعرش الذهبى رمز الملكية الأشتانتية المقدس . ويمتدح الكاتب أعال الملك الخاصة وأنه رئيس مجلس الفيدرالى المكون من رؤساء العشائر . وقد أعادت إنجلترا تكوين هذه اللجنة عام ١٩٣٥ . لقد اختار هذا الكاتب المنفى .

أعطى إشارة الثورة ضد ملوك الهوسًا فى القرن السابع عشر ، والذى كان من نتائج هذه الثورة أن استولى شعب فولانى على السلطة وأسسوا الإمارات التى لا تزال باقية إلى الآن . وإذا فهو أحد ممثلى هذه الإرستقراطية التى أوحت إلى «لورد لوجارد» بفكرة الحكم غير المباشر . كتب السيد أحمد وبيللو فى كتاب تاريخ حياته بعنوان : «حياتى» يقول : لقد لمس لورد لوجارد ذكاء أمراء فولانى وحنكتهم كما خبر ذكاء موظفيهم فى الإدارة فأوحى إليه هذا الذكاء بفكرة الحكم غير المباشر أو الإدارة الحيلة والتى اختصها بعنايته والتى سارت سيراً حسناً منذ ذلك الوقت .

والصعوبة الوحيدة (العقبة الوحيدة) من وجهة نظره هى أن نظام حكم أمراء فولاني لا يستطيع تغطية البلاد كلها .

وقد حاول الإنجليز تطبيق نظام مماثل لنظام فولانى فى مناطق الوثنيين ولكن هذا النظام باء بالفشل الذريع .

وليس هناك من شك فى أن انفصال «كاتنجا» قد أمد المثقفين الأفريقيين الذين طرحوا جانباً النظام الفيدرالى . أمدهم بطريقة مثلى وساحرة للسير بالأمور كها أعانهم على تعريف القوى الرجعية التي تعارض التحرر الأفريق تعريفاً صحيحاً . فكانت المساندة التي لقبها «تشومبي» مثلا ناطقاً لوسائل الاستعار التي استخدمها لإثارة الانقسامات .

ذلك ما يشرحه جيدا «نيكروما» فى كتابه (أفريقيا يجب أن تتحد) فيقول: ربما يقدم لنا ألكونغو خير مثل للوسيلة التى تستخدم وتستغل لبذر الحلاقات القبلية وكذا الانتهازية السياسية وذلك لتفتيت أراض متحدة ولنشر الانقسام بينها. وأن الهدف من توجيه الانتهازيين المحليين من بعيد أمثال: «مويزتشومبي» هو الاحتفاظ بالسيطرة الاقتصادية من جانب وإيقاف التصميم الأفريق على تحقيق وحدة القارة فى جو مستقل الا تعوقه قيود أو عوائق.

لقد ثار الوطنيون الأفريقيون لنفس الفكرة ولهذا المفهوم (الإدارة الاستعارية) فوسيلة المستعمر هي دائماً ضرب كل مجموعة بشرية بالأخرى وكذا خلق منازعات ومخالفات بين شعب وآخر. وقد اهتم المؤلف الكنفولي «ماييكا كالاندا» في كتابه (بالوبا ولولودا تبحثان عن توازن جديد) اهتم بأن يكشف كيف كانت الإدارة البلجيكية في إقليم كازاى تشجع الفتنة والشقاق بين هاتين القبيلتين وكيف استعر الشقاق بينها وبلغ ذروته في عام ١٩٥٩ ، ثم يستطرد الكانب في عرضه لأعال المديرين البلجيكيين لتعميق الخلاف بينها برغم ما بين القبيلتين من أواصر القربي (إذ أن قبيلة لولودا ليست في الواقع إلا فرعاً من قبيلة بالوبا).

وأخيرا ترى الكاتب الجزائرى (عار أوزيجان» يقوم فى وجه الوضع الفرنسى فى الجزائر الذى يتلخص فى أن الفرنسيين يجعلون مجموعات الشعب الجزائرى تعارض بعضها البعض، ويفضح دسائس الفرنسيين المستعمرين مؤرخين كانوا أو رجال قضاء الذين ينكرون وحدة الشعب الجزائرى ويدونون على الورق أن العرب يخالفون القبليين أو سكان مزاب.

#### أتصار الاتحاد الفيدرالي:

كان الدكتور «أفولوفو» يؤيد الدفاع عن نظام الاتحاد الفيدرالى وكان هذا الدفاع صد تيار الأفكار التي يؤمن بها عامة الوطنيين الأفريقيين. وكان هذا الدفاع يرتكز قبل كل شيء على الحنوف من رؤية بجموعة من المناطق في نيجبريا تسيطر على المناطق الأخرى في داخل الدولة الموحدة مثل المنطقة الشهالية التي تشمل غالبية السكان ، فعددهم فيها أكثر من المنطقتين الشرقية والغربية . فني اثناء المؤتمر الذي عقد عام ١٩٥٨ تنبأ الدكتور أفولوفو بنصر ساحق لحزب مؤتمر شعوب الشهال (الحزب الحاكم في الشهال) في الانتخابات الفيدرالية التي كاتت ستجرى من أجل الاستقلال في عام ١٩٦٠ (وهو ما حدث فعلا فيا بعد) . فإن المؤلف قد لاحظ أن مقاعد الشهاليين تبعض نواب الجنوب الذين يدورون في فلك الشهال ليتاح لحزب الاتحاد النيجيرى إلى الشهاليين بعض نواب الجنوب الذين يدورون في فلك الشهال ليتاح لحزب الاتحاد النيجيري لانيجيريا تشمل عدداً أكبر من المناطق بحيث تطابق المجموعات البشرية في البلاد بطريقة أكثر لنيجيريا تشمل عدداً أكبر من المناطق بحيث تطابق المجموعات البشرية في البلاد بطريقة أكثر وتفعيف الكاتب في تأكيده أن كثرة الشعوب والأحباش وتنوعها في نيجيريا هو خير دفاع عندها ضد الديكتاتورية ، وقد أضاف المؤلف إلى هذه الأسباب العامة حجة أخرى إنسانية هي : عندها ضد المدين للحزب الاتحادي النيجيري مقتنعون بالنظام الفيدرالي اقتناعا يقرب من القداسة فهم يستوحون منه كل سند رئيسي .

وفى الوقت نفسه كان معظم الزعماء السياسيين فى نيجيريا ومنهم أزيكويه متفقين إلى حد ما على ضرورة إنشاء مناطق جديدة ، كما أن فكرة اتخاذ إجراءات رسمية فى هذا الشأن وردت من قبل ضمن توصيات المؤتمر الدستورى عام ١٩٥٨ . ومع ذلك فإن وجهات النظر بين الأعضاء تختلف تماماً بشأن الوسائل العملية لإعادة بناء الدولة بطريقة ينجم عنها إضرار بمصالح الأحزاب الثلاثة الكبرى التي يواجه بعضها البعض ، وهي : الحزب الوطئى النيجيرى للاتحاد مع شهال الكاميرون

والذى يسيطر على شرق البلاد . والحزب الاتحادى النيجيرى الذى يسيطر على الشمال وحزب العمال والفلاحين في غرب نيجيريا وكان يتمتع بالأغلبية في غرب البلاد .

إن عدم ثقة واطمئنان «أفولوفو» من جانب زعماء العشائر في المنطقة الغربية كان يختلف الحتلافاً طفيفاً عن عدم ثقته بأمر الشهال فهو يقرر في كتاب حياة الرئيس أفولوفو . مليأتي : حين توليت الحكم في عام ١٩٥٢ كرئيس للوزارة في المنطقة الغربية كان على أن أدخل في اعتبارى أمرين هما : الأمراء المحليون ورؤساء العشائر الذين تتملكهم الغيرة وتشتد بهم الحساسية فيا يتعلق بحقوقهم ، وما كان لهم من مميزات وامتيازات تقليدية ، وبالرغم من الاضطراب التي حدثت هنا وهناك ضد رئيس عشيرة معين أو ضد ملك محلي معين فإن الشعب مازال يحترم رؤساء العشائر في حين أن الحقوق والامتيازات التي كان رؤساء العشائر ولأمراء يتمتعون بها كانت ضد الديموقراطية وضد آمال الشعب . وكان هذا الأمر هو المشكلة التي يجب أن أجد حلالها ، فقد كنت أجتهد في أن أكبح جاح نفوذهم وعلى أيضا أن أتحذ في أسرع وقت ممكن جميع الإجراءات التي تقلل من هذه الحقوق الممنوحة لهم ، وأن ألغى امتيازاتهم التي كنت أرى أنها باهظة جداً . كما لزاما على أن أفعل كل ذلك بطريقة تجعلني أتجاوب في نفس الوقت مع رغبات الطوائف الأخرى مع ضان الطمأنينة لرؤساء العشائر والملوك المحليين حتى يقوموا بمهام وظائفهم .

#### عنف أو لا عنف :

كانت حركات التحرر في الكومنولث وفي الإمبراطورية الفرنسية مطبوعة بطابعين مختلفين ويكني للدلالة على ذلك المناقشة التي ثارت في مؤتمر الشعوب الأفريقية في أكرا عام ١٩٥٨ بين أنصار عدم استعال العنف وكلهم من الناطقين باللغة الإنجليزية ومشبعين بمثل ما تشبع به «غاندي» وبين أنصار استعال العنف الذين ينتمون إلى الشعوب (المستعمرات الفرنسية) منهم «فراتز فانون» مندوب الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وفيلكس موميه مندوب اتحاد شعوب الكاميرون. ويعرض كوامي نيكروما لهذه الناحية في كتابه الذي يحكى فيه تاريخ حياته وكيف أنه يعتنق آراء غاندي، يقول في كتابه : إنى كنت أخصص الكثير من الجهود والوقت لدراسة الثوار والثورة والوسائل التي اتبعها هؤلاء الثوار. ومن بين من استحوذ على اهتامي هم : هانيبال – كرومول –

 <sup>(</sup>١) كانت حكومة المنطقة الشمالية تريد التأجيل والهدنة حتى يمكنها إعداد الموظفين ولم يكن السيد أحمد
 وبيللو وزملاؤه يتحدثون عن جعل القيادات أفريقية ، بل كانوا يتحدثون عن جعل الإدارة شمالية .

نابليون - لينين مازيني - غاندى - موسوليني وهتلر. وكنت أجد الكثير من الأشياء والمبادئ الني يجب أن أتمسك بها ، وكذا وجدت الكثير من الأفكار المفيدة بالنسبة إلى والتي أفدت منها في حملتي ضد الاستعار. ولم أستطع في بادئ الأمر أن أهضم كيف كانت فلسفة غاندى من الممكن أن تكون ناجحة حقاً. فقد كانت تبدو لي ضعيفة لدرجة عقيمة . وليس لها فرص النجاح . وكنت أعتقد في ذلك الحين أن حل مشكلة الاستعار يكون في الثورة المسلحة . وكنت أتساءل كيف يمكن لثورة أن تنجح دون سلاح وذخيرة . ولكن بعد عدة شهور عكفت فيها على دراسة فلسفة غاندى وسياستة وما أدت إليه من نتائج ، فهمت تماماً كيف أن هذه السياسية تضمن تأييد تنظيم سياسي قوى ومتين وأنها حل لمشكلة الاستعار .

وحين وصل «نهرو» إلى السلطة والحكم أيقنت أن نجاح مثل هذا الرجل يؤكد صحة فلسفة غاندى لأنه برغم ميله ، إلى الاشتراكية فهو متمسك بأهداب الفلسفة هذه وأن نهرو سيكون كفئاً وقادراً على تحويل هذه الفلسفة (فلسفة غاندى) إلى إصلاحات ظاهرة ملموسة .

ولقد استلهم «كينيت كاوندا» زعم وقائد روديسيا الشهالية وتأثر بما اتبعه الوطنيون الهنود من وسائل لذلك فهو يقول: لقد صممت على أن أجمع بين مبدأ غاندى السلبى (عدم العنف) مع مبدأ نيكروما (مبدأ العنف) الإيجابي . ومن الأوفق أن نذكر أن المستوطنين البيض قد هاجموا كنيت كاوندا في هذا الميدان خاصة بعد تصريحه في فبراير سنة ١٩٦١ الذي قال فيه: إذا استمر السير «روى ويلنسكى والحكومة البريطانية في حرمان شعب زامبيا من تحقيق آمالهم المشروعة ، فقد يحدث أن تقوم ثورة يشعلها سكان روديسيا الشهالية وستكون ثورة الماوماو وبالنسبة لها كرحلة قام بها أطفال صغار . ويدافع كاوندا عن نفسه في كتابه «سنحرر زامبيا» من أنه أراد بكلامه هذا أنه يريد لفت النظر والتحدير من النتائج الخطيرة التي تحدث إذا استمرت سياسة عدم الاعتراف بحقوق الأفريقيين وعلى النقيض يعدد كاوندا عدد المرات والمناسبات التي نصح فيها السكان الأفريقيين بعدم الالتجاء إلى العنف حتى يمكن للقضية القومية أن تنتصر . ومع ذلك فإنه قبل نيكروما بستين عاماً حذر أحد الرواد الأوائل للحركة الوطنية الغانية وهو «كازلي هايفورد» ، حذر السلطات بعدم الإنجليزية من أنه ليس من المستبعد أن يقرم كفاح مسلح فقال : من الخطأ الفادح أن يظن من يرقب الأحوال في ساحل الذهب دون تعمق أن الخوف من المدافع البريطانية أو الجنود البريطانين يرقب الأحوال في ساحل الذهب دون تعمق أن الخوف من المدافع البريطانية أو الجنود البريطانين مو الذي عنع الذهب .

وفى كينيا كان أحد رفاق كينيتا ويدعى « مبيو كاونانج » يرد على الاتهامات التى وجهها الأوربيون إلى ثورة ماو ماو ، وهى أهم ثورة مسلحة قام بها الأفريقيون بعد الحرب الكبرى . فهو يرد على هذه الاتهامات فى كتابه « شعب كينيا يتحدث مع نفسه » فيقول : إن الهدف من الحديث عن فظائع الماو ماو من جانب الأوروبيين إنما هو تحويل نظر الرأى العام عن عدالة مطلب الأفريقيين بتصفية الاستعار فى القارة ، وبالتالى كسب الرأى العام لقضية الاستعار بوصفهم ممثلين للحضارة . ليس يعنينى فى هذا الكتاب أن أتحدث عن الفظائع التى ارتكبها الماو ماو لأن كل عمل فظيع ارتكب من جانبهم إنما كان ردًا على ما يقرب من عشرين عملا فظيعاً ارتكبه الأوروبيون المستعمرون وجيشهم والشرطة والحرس المحلى . فكان مثلا يضع سبورات كبيرة يدون عليها بالطباشير عدد الأفريقيين الذين أعدموا .

وبعد مرور عدة سنوات . يردد أحد مواطنيه ويسمى « توم مابويا » فى كتابه « ما بعد الحرية » في في في الله على الحرية » فيقول عن عدم إمكان تطبيق نظريات غاندى فى أفريقيا : إذا استطعنا شن قاعدة عامة فإنه يتضح أن الالتجاء إلى العنف أمر لابد منه فى كل مستعمرة بها أقلية من البيض ، حتى ولوكان هذا خارجاً عن سياسة الحزب القومى الأفريق .

#### نهاية خرافة:

فى عام ١٩٥٣ نرى أن « ماغموت دبوب » هو أكثر الطلبة السود تمسكاً بمبادئه حتى أن مجلة « الوجود الأغريقي » جمعت مقالات للطلاب لتفرد لهم عدداً خاصًّا سمته « الطلبة السود يتكلمون » فاختتم دبوب هذا مقاله فى هذا العدد الخاص قائلا : على كل أفريق أن يقتنع بشرعية استقلالنا وعليه أن هذا الاستقلال حتم وضرورى فى هذا الجيل الذى نعيش فيه » .

لقد سارت الأحداث بأسرع ماكان يتخيله هذا الكاتب ويتمناه . فقد جعل استقلال غانا فى سنة ١٩٥٧ الأحداث تترى فى سرعة ، حتى أنه فى أقل من عشر سنوات ، أى أقل من حياة جيل من الناس من نشر هذا المقال (مقال دبوب) صارت أفريقيا كلها مستقلة ماعداً الحصنين البرتغاليين (أنجولا وموزامبيق) واتحاد روديسيا ونياسالاند واتحاد جنوب أفريقيا (أى أفريقية الجنوبية عامة) .

ويقتبس الكاتب « سيتهولية » من شكسبير مقارنته المثيرة ليشرح بها كيف أن الخرافة القديمة وهي ( تفوق الأوروبي ) قد انهارت من أساسها . فنراه يكتب في ختام كتابه يقول : إن الأفريقي

الذى أصبح الآن واعياً للسياسة يذكرنا بكاليبان الذى كان فى أول الأمر قد اعتبركل من هبط على الجزيرة من الأوروبيين أنهم آلهة فأقسم لهم يمين الطاعة والولاء . ثم قال حين عرفهم جيداً «كم كنت مغفلا لدرجة قصوى حين اتخذت من هذا السكير إلهاً وعبدت هذا المجنون الذى يثير الملل » . ولم يشر الكاتب الروديسى إلى كتاب « دراسة نفسية فى الاستعار » للمؤلف و . مانونى حيث نجد فيه دراسة عن الوضع الاستعارى خلال رواية العاصفة وشخصياتها . (١)

<sup>(</sup>١) إن كتاب و. مانونى الذى نشر سنة ١٩٥٠ قد ترجم إلى الإنجليزية عام ١٩٥٦ بعنوان وبرسبرو وكالبيان».



### البكاب السكادس

#### حلف الاستعار

« إننا نفضل الفقر فى ظل الحرية على الغنى فى ظل العبودية » هذا ما قاله: سيكوتورى فى خطاب ترحيبه بالجنرال ديجول فى ١٩٥٨/٨/٢٥ فى كوناكرى ، وذلك قبل شهر من الاستفتاء (استفتاء ٥٨/٩/٢٨) الذى اختارت فيه غينيا وحدها الاستقلال من بين جميع الأراضى الفرنسية فى أفريقيا .

إن قولة رئيس الجمهورية (جمهورية غينيا) هذه تلخص موقف الوطنيين الأفريقيين تجاه الحجة التي يتذرع بها المستعمرون ويوجهونها لهم فى معظم الأحيان وهى ضرورة المعونة الاقتصادية والمالية التي كانت تمنحها الدول الكبرى لمستعمراتها تحت أشكال مختلفة. (ابتداء من الحاية الجمركية التي يقدمها نظام التفضيل الإمبراطورى للكومنولث حتى المعونة المباشرة بواسطة استثمارات واردة من القطاع العام (باسم صندوق الاستثمار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية).

وفى الواقع اعتبر عدد كبير من الوطنيين الأفريقيين أن هذه المعونة ما هى إلا ضرب من ضروب الاستعباد وأنها وسيلة جديدة لـلاستعار .

ولهذا فقد كرّس واضعو أسس القومية الأفريقية عنايتهم فى دراسة العلاقات الاقتصادية بين الدولة الأوروبية والمستعمرات .

فبالنسبة لكوامى نيكروما فإن المشكلة الأساسية فى رأيه هى أن التحرر السياسى ما هو الا وسيلة ، والمغاية هى التحرر من الاستغلال الاقتصادى . فهو يقولها صراحة فى مستهل كتابه بل وفى أولى صفحات هذا الكتيب الصغير بعنوان : « نحو حرية مستعمرة » فيقول إن بقاء شعوب مستعبدة تحت سيطرة الإمبريالية يستلزم صراعاً عنيفاً ومستمرًا للتخلص من نير الاستعار والاستغلال . إن هدف الحكومات الاستعارية بأجمعها فى أفريقيا وفى غيرها من الأماكن إنما هو الصراع من أجل المواد الحام ، وأكثر من هذا فإن المستعمرات أصبحت كالمص والدول المستعمرة

(صاحبة النفوذ) ملزمة لاستقبال هذه المنتجات التي يصنعها أصحاب المصانع والرأسماليون فى كل من بريطانيا العظمى وفرنسا وبلجيكا وجميع الدول القوية المستعمرة التي تلجأ للدول النامية لها لتغذية مصانعها ، إن ذلك يمكن تلخصه فى كلمة واحدة : هى الاستعار . إن الأساس الذى يرتكز عليه استعار الأراضى هو الأساس الاقتصادى . ولهذا كان الاستقلال السياسى هو الخطوة الأولى والأساسية لتحرير التحرر الاقتصادى .

« من الاقتصاد الذي يعتمد على السكر إلى الحلف الاستعارى »

وفقاً لما قاله نيكروما من أن الاستعار في جوهره يرتكز على أساس اقتصادى . وتلك نظرية مستوحاة من كتاب 1 لينين عبعنوان : « الاستعار هو قمة أهداف الرأسمالية ٤ فقد أصدر نيكروما كتيبه نحو حرية مستعمرة ٤ غداة الحرب الكبرى الثانية وبعد مؤتمر مانشستر عام ١٩٤٥ بقليل من الزمن . فهو كتيب صغير يحوى ٣٦ صفحة فقط ، وقد عنى بشرح ما حوى من أفكار جميع الاقتصاديين الأفريقيين ، فلم يكن وقفاً على المتشيعين لماركس فحسب .

ولكى تفهم حقيقة هذه السيطرة الاقتصادية كها تفهم أسبابها العميقة . فقد عمد المؤرخون الأفريقيون إلى تقصى المراحل الأولى تفصيلا لطريقة التوسع الأوروبي خارج حدود بلاده . وليستوعبوا تاريخ هذه الطريقة المعروفة تحت اسم : حلف الاستعار .

فني هذا المضار يخصص و عبدو اللاى لى » بجلداً ضخماً يشرح إحدى المراحل الأولى لهذا التطور وذلك بسرد تاريخ و شركة السنغال » حيث يدرس المؤلف نمو الاقتصاد الذى يرتكز على السكر في جزر الأنتيل وما تفرع منه من ظواهر أخرى كجلب الرقيق من أفريقيا إلى هذه الجزر . فيتساءل و عبد اللاى لى » ، ويقول : لماذا ؟ ويجيب قائلا : لأن الرأسمالية الحديثة لا تتفاهم بغير السكر . لأنه منذ زراعة قصب السكر وضمه بواسطة الآلة الصناعية حتى نقل هذه السلعة بالبحر فإن رؤوس الأموال الكبيرة تلعب دورها وإن أرباحاً خرافية تتراكم وتتكدس في أيدى الرأسماليين . وأما اليد العاملة فهم العبيد . والعبيد أنفسهم كانوا مصدراً لأرباح طائلة ولأنهم كانوا سلعة ومصدر تجارة واسعة لتداول رأس مال كبير يربط بين أسواق الرقيق في أفريقيا ومزارع الدنيا الجديدة . مثل ماكانت تحاول تحقيقه هولاندا في الربع الأول من القرن السابع عشر حين انتزعت من البرتغال شمال البرازيل حيث يزرع القصب واعتبار أنجولا مستودعاً لتوريد الدقيق .

وهكذا اعتبر المؤرخ والاقتصادى السنغالي هاتين الظاهرتين : ظاهرة الاقتصاد الذي دعامته السكر وظاهره تجارة الرقيق هما أهم مصادر الدخل التي سببت تكدس رؤوس الأموال ( بالنسبة

للرأسماليين)كما سببت أيضاً قيام الثورة الصناعية . وبعرّف « لى » الخصائص الرئيسية لهذا الاقتصاد فها يأتى : -

- التركيز على زراعة واحدة . فزراعة قصب السكر سارعت فى إلغاء الزراعات الصناعية الأخرى مثل الدخان وقللت من أهمية الزراعات الحيوية التي يعيش عليها الإنسان حتى إن المجاعة التي تفشت لدرجة اضطررنا إلى استيراد الجاموس من أيرلندا ليأكله العبيد .
- لللكية الكبيرة: اختفت المزارع الصغيرة التي تملكها العائلات والتي يمتلكها المستعمرون
   الفقراء. وحلت محلها المزارع الكبيرة خاصة فإن المزارع الصغيرة كانت نادرة وقليلة.
- استغلال الطبقة العاملة: إن وجود يد عاملة رخيصة جدًّا وهم العبيد لا يشجع على هجرة الطبقات الفقيرة من البيض الأوروبيين.
- الاحتكار سيبق دائماً لشركة السنغال حق الاحتكار الكامل أو الجزئ لتجارة الرقيق منصوص عليه في هذا الاتفاق.

ولهذا فإن عبد اللاى لى يسرد بالتفصيل تاريخ نشاط شركة السنغال ومشاريعها فقد أقامت فى السنغال مستعمرة منذ القرن الثامن عشر ، هذه المستعمرة كانت معدة ليسكنها البيض ، ولكن هذا المشروع فشل أخيراً وكان نتيجة لفشله وتصفيته أن فتح الباب لعهد جديد من الاقتصاد الحروليس من الاقتصاد الموجه . وكانت المنافسة الحرة إحدى خصائصه وهو عهد النخاسة .

بهذا يمكن ترجمة تاريخ شركة السنغال فى الحياة الفرنسية ، بهذا التعبير اختتم المؤلف حديثه معدداً لحظة من لحظات نمو الرأسمالية فى إطار المذهب الاقتصادى المعدنى (المذهب الذى يعتمد على التجارة) فى القرن السابع عشر ، وهى فترة من فترات التوسع الأوربى . إن علاقات تاريخية مستقلة بين حقائق الماضى وحقائق الحاضر إلى جانب الاتفاق والحلاف فى وجهات النظر التى لم ندونها . وعلى الأحياء منا أن يفيدوا منها بقدر الإمكان .

إنا نجد تقارباً بين أفكار «عبد اللا لى » والكاتب النيجيرى «ك. أنفوكا ديك » في كتابه « التجارة والسياسة في دلتا نهر النيجر » فقد كتب ديك يقول : كان رجال الاقتصاد في القرن الثامن عشر يرون أن ثروة جزر الأنتيل كانت دعامة من أهم دعائم الإمبراطورية البريطانية في ذلك الوقت ، وكانت غالبية هذه الثروة من نتاج عمل الأفريقيين . والمعروف أن التجارة المثلثة (أي التجارة بين بريطانيا وأفريقيا الغربية وجزر الأنتيل) كانت بمثابة عرق معدني من العروق المعدنية التي منها خرج رأس المال الذي مول الثورة الصناعية .

ولكن . . كان من نتائج هذه الثورة الصناعية أن قامت بدورها فى توسع أوروبا خارج حدودها . إذ كانت هذه الثورة حسب رأى معظم الكتاب الوطنيين فى الدول النامية سبباً من الأسباب الرئيسية للغزوات الاستعارية فى القرن التاسع عشر .

فيقول الزعيم الجزائرى «عباس فرحات» فى كتابه «ليلة الاستعار»: إن جريمة الاستعار قبل كل شىء جريمة الطبقات التى تمتلك. لقد كان بالطبع هناك غزوات قام بها الأسبان والمبشرون اللمينيون فى القرنين الحنامس عشر والسادس عشر. ولكن من المؤكد أن المغامرة الإستعارية سابقة على عهد ارتقاء البورجوازية. ولكن هذه المغامرة لم تتخذ شكل الاستغلال العنيف إلا مع التركيز الرأسمالى. كما أن التوسع الأوروبي فى آسيا وأفريقيا مرتبط ارتباطاً وثيقاً مع الهو الصناعى وبعصر استخدام الآلة. فإن أوروبا المستعمرة قد هدمت وقتلت ونفت الكثيرين على أوسع نطاق ولمدة قرون طويلة وعديدة لا لشيء إلا لضان ما تجنيه من فائدة مادية.

كما يقرر المؤرخ الهندى «بانيكار» فى كتابه «آسيا والسيطرة الغربية» فيقول: بدأ اهتام أوروبا بضان احتكار استيراد المنسوجات والشاى وسلع أخرى. وأخيراً بعد الثورة الصناعية أحست إنجلترا بحاجتها لإيجاد أسواق لها لبيع منتجاتها المصنوعة ثم لاستثار رؤوس أموالها. ويتفق جميع المثقفين مع هذا التحليل ومنهم «ماما دوديا» الذى بعد أن صوّر وتحدث عن النتائج الإقتصادية والبشرية (من حيث عدد السكان) لتجارة الرقيق فى أفريقيا فإنه يعرف مواضع القوة فى هيكل الرأسمالية للقرن الماضى فيقول: لا يقف دور أوروبا السلبى عند هذا الحد لأن هدم أسس الإقتصاد الإفريق سيستمر فى تزايد دائم بالرغم من إلغاء الرق فى النصف الثانى من القرن الناسع عشر، نظراً لشدة الدفع الإستعارى الإمبريالى لدول الغرب وهو نتيجة للثورة الصناعية الكبرى.

# استغلال أفريقيا

«إن الصورة قاسية»، هذا من جانب التاريخ. مع أنها لن تكون أقل قسوة بالنسبة للوقت الحاضر (الفترة المعاصرة). فإن الملامح الأساسية للاقتصاد الأفريق الناجمة عن حلف الإستعار والتي سيصل إليها رجال الاقتصاد الأفريقيون ستكون شبيهة مع الصفات والملامح التي وصفها الكاتب «لى» بأنها ترتكز على السكر في جزر الإنتيل. ومن ناحية أخرى كان المؤلف يرمى إلى الاستفادة من الدروس الماضية، وذلك في إبرازها بطريقة واضحة. وفي الحقيقة أن الغرابة التي

تربط بين هذين الأمرين واضحة جداً ، حتى أننا نستطيع أن نقيم رسمًا بيانياً لما بينهما من تطابق . و إن الأولوية التى تخصصها الآن أفريقيا لبعض الزراعات الصناعية تتفق ونظام التركيز على زراعة واحدة مثل زراعة قصب السكر فى جزء الأنتيل . وتخصيص هذه الزراعات يأتى على

\* يطابق نظام الملكية الكبيرة تركيز رأس المال الذي هو في أيدى بعض المؤسسات وأصحاب المشاريع الكبرى ذوى النفوذ الواسع .

حساب الزراعات الحيوية واللازمة للمعيشة من غذاء وكساء.

پطابق نظام الاحتكار ترسانة حاية الجارك ونظام الضرائب ذات الامتيازات الكبرى.

 يطابق استغلال العبيد استغلال الفلاح والعامل الأفريق الذين يعطون أجوراً مخفضة تخفيضاً غير طبيعي .

إن أحد الحلول التي قدمتها وفود غرب أفريقيا إلى مؤتمر الشعوب الأفريقية الذي انعقد في مانشستر سنة ١٩٥٤ والذي قام فيه نيكروما بدور هام ، يبرز إحدى النقاط التالية : حين يصبح بلد من البلدان مضطراً برغمه على أن يكون مصيره متعلقاً بمحصول زراعة معينة (كالكاكاو مثلاً هنا) ويصرف هذا المحصول في سوق احتكارية من ناحية أخرى ويكون حتماً على هذه البلاد ألا تزرع إلا من أجل التصدير فقط ، بينا مزارعوها وعالها واقعون تحت سيطرة الرأسمالية وشراكها من الناحية المالية ، فمن البديهي أن ينص هذا الحل على أن حكومة هذا البلد غير جديرة بالقيام بمسئولياتها الإقتصادية .

ويلاحظ «ماما دوديا» من ناحية ظاهرة لها مغزاها من مظاهر الاقتصاد الأفريق في عهد الاستعار، وهي أن رؤوس الأموال التي كانت تتداول في عهد الاقتصاد غير الموجه (الحر) كانت كلها رؤوس أموال فردية، أي خاصة، وكان من الطبيعي أن تستثمر في القطاعات التي يكون فيها الكسب مضموناً من قبل لأنها تخضع للاقتصاد المسيطر والمهيمن، ولأنه يتمشى مع مصالح الأفراد من حملة الأسهم، وهم طبعاً من غير الأفريقيين. . . كما نلاحظ في الزراعة مثلاً إهمال الزراعات الحيوية التي يعيش منها الإنسان والعناية التامة بالزراعات الصناعية وأهمها البن والقطن والفول السوداني والخروع، وإهمال جني المحاصيل في المزارع الصغيرة كلية حتى يعمل الكل في استغلال الغابات على أوسع نطاق، وبهذا حل اقتصاد رأس المال محل اقتصاد الفلاح الذي منه يعيش. وحتى هذا الاقتصاد الرأسمالي لم يجد من الحكمة حتى إدماج أفريقيا وإدخالها ضمن العالم الحديث المتمدين، بل اختار له أن يظل اقتصاداً تجارياً لا يعني إلا بتكديس رأس المال وأهمية الأرباح.

ويوضح «ديا» بعد ذلك الأخطار الناجمة عن هذا الاتجاه من التركيز على زراعة صناعية واحدة ، فهو اقتصاد لا تنوع فيه فضلاً عن إنهاك التربة وفناء صلاحيتها ومن ثم خطر آخر هو سوء تغذية الفلاح الأفريق ، ويصر «لى» من جانبه بعد أن استعرض نفس هذه الظواهر على إظهار «الدائرة الفاسدة» التي يلفها الإضطرار حول الفلاح الأفريق . فهو مضطر لدفع الضريبة نقداً ، وإذاً لا محيص عن زراعة محصول تجارى لا نفع له منه ، ولكن بيعه هو الوسيلة الوحيدة التي يحصل بها على المال المطلوب .

ويظهر فى جلاء ملموس كل من «ماعيموت دبوب» و «تيفود جريه» أهمية الأرباح التى تحققها المؤسسات الكبرى ، ويؤكدان على أن هذه الأرباح إنما هى نتيجة لعدد معين من المزايا التى لا تتخذ شكل احتكار ممنوح لشركة زراعية واحدة كهاكان يعطى فى الماضى ، ولكنها تضمن مع ذلك للمنتفعين بها حايتهم من المنافسة الأجنبية وتكون حاسمة فى أغلب الأحيان ، ويوضح «تيفود جريه» أن ما تدفعه الشركات الكبرى من ضرائب تافهة جداً إذا قيست بالضرائب التى يدفعها الفلاح الأفريق .

ويضرب هذا المؤلف مثلاً لذلك من ميزانية السودان الفرنسي عام ١٩٥٣ مبيناً ذلك بالأرقام من واقع الإحصاء الرسمي : –

(١) إن الضرائب التى تقدر بالطريق المباشر على سكان البلاد الأصليين (وهى الضريبة الفردية) إنما هى ضريبة تقدر جزافاً وحيثا اتفق (فهى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الماشية وضرائب على السلاح) ومقدارها ٥٥٪ من إيرادات الميزانية العامة

(٢) مساهمة المستعمرين وشركاتهم فى الضرائب تعد ضئيلة جداً بالقياس إلى قدرتهم على دفع الضرائب. والأرباح الصناعية والتجارية التى تظهر وكأنها مرتفعة جداً لا تشكل فى الواقع إلا ٣٠٤٪ من إيرادات الميزانية.

وإنما الحاية الهامة هي بلا شك الحماية الممنوحة لقوانين الجمارك التي تبعد المنافسة الأجنبية . ولا يدلل «تيفوجريه» ببرهان أقوى من نص مقال نشر في مجلة «الحياة الفرنسية» العدد 1/2/3/190 والذي ورد فيه النص الآتي :

إن رعايا ممتلكات ما وراء البحار (المستعمرات) مضطرون إلى استيراد منتجات بثمن مرتفع جداً لا تساويه فى الحقيقة هذه المنتجات. فى حين أن المنتجات ذات الثمن الأرخص يستبعدها المورد الأجنبى عنهم. ولهذا يزيد ثمن القمح المستورد من فرنسا ٨٠٪ بالنسبة للقمح الذى يستورد من غير فرنسا وكذا السكر يزيد ١٠٠ ٪ وكذا ثمن الأقمشة القطنية المصبوغة ٣٥٪.

ويكشف نيكروما فضائح نظام التفضيل الإمبراطورى الإنجليزى فيقول: يشترى البضائع الإنجليزية هذا الشعار ويستعمل دائماً حتى تشترى هذه البضائع الإنجليزية بأثمان مرتفعة، وفى الوقت نفسه تطبق على المنتجات الأوروبية الأخرى تسعيرات أكثر إرتفاعاً من ضرائب أكثر ارتفاعاً فبذلك تقل حركة استيراد هذه البضائع. إن التعريفة الجمركية إنما وضعت لحماية الإقتصاد الوطنى وهذه قاعدة عامة. . ولكن هذه القاعدة لا تطبق في المستعمرات لأن هذه التعريفة الجمركية إنما وضعت لحاية التجارة البريطانية فقط.

ويبدى «عبد اللاى لى» نفس الأفكار والملاحظات فى كتابه «الجموع الأفريقية والحالات الإنسانية الحالية» فيقول : إن السلع المستوردة تباع بأثمان احتكارية ترتفع وتتضخم بفعل الضرائب المفروضة على قدر المبيعات . وفرض الضرائب الجمركية هذا إنما جعل لحاية بضائع الدولة المستعمرة من منافسة البضائع الأجنبية الأخرى كما تعود فائدته على ميزانيات الحكومات داخل المستعمرات.

إن اتساع فوائد أرباح المشاريع التى تملكها الدول المستعمرة فى أفريقيا نتيجة للدخل الغنى الذى يضمنه للدول الصناعية ، تفوقها فى الإنتاج ونتيجة لتكامل المناطق التى يسود فيها إنتاج تقليدى بشتى صوره ، وذلك فى نطاق علاقة الإنتاج الرأسمالى هذا رأى عبد اللاى لى . بينا يتحدث الكتاب الناطقون باللغة الفرنسية عن وسائل أخرى من وسائل الحاية التى تتيح لمشاريع الدولة المستعمرة تحقيق أرباح طائلة . ولهذا يشهر نيكروما بالاحتكار الذى تتمتع به شركة صناعية «شركة صناعة الشيكولاته» فى إنجلترا بفضل هيئة حكومية (هى مركز الإشراف على الكاكاو) .

أماكاتبكتاب «نحو حرية مستعمرة» فإنه لا يعنى إلا بشرح قاعدة عامة فإنه يعتبر أن الرأسمالية عند دخولها للمستعمرات لم تتبع الطريق الطبيعى فى سيرها والذى سارت فيه الدول الغربية من قبل. فالإشراف الإحتكارى على جميع موارد المستعمرات أثبت فساد نظام الرأسمالية.

وإذاً ما هى حال العال والفلاحين الأفريقيين وسط هذا المفهوم. فنى رأى نيكروما «أن العال والفلاحين قد سبقوا إلى حال ليس بعدها إذلال » ثم يسترسل قائلاً : منذ وصول الرأسماليين إلى المستعمرات أجبر السكان على العمل كعال وعبيد فلم يستطيعوا تنظيم أنفسهم ، بل كانوا عاجزين عن تنظيم أنفسهم تنظيماً حقيقياً بسبب تدخل الإدارة وتدخل المهيمنين على هذه المشاريع الرأسمالية. وتتلخص فلسفة الرأسمالية في المستعمرات في أنه يجب أن يعمل الوطنيون تحت أي إدارة أجنبية وليس لهم أن يشكوا ذلك لأن الوطنيين كما يزعم الأوروبيون غير قادرين على تنمية موارد

بلادهم . وإذاً فهم (الأوروبيون) يعلمون الوطنيين كيف يعملون ويكيفونهم حتى يستعملوا المنتجات المصنوعة في الدولة المستعمرة حتى يصبحوا عملاء طيبين . وحتى الأجر الهزيل الذي كانت تعطيه الرأسمالية للعال والفلاحين كان يرد إليها عن طريق شراء هؤلاء للبضاعة الوضيعة التى تبيعها الرأسمالية للعال والفلاحين كان يرد إليها عن طريق شراء هؤلاء للبضاعة الوضيعة التى تبيعها الرأسمالية لهم . لأن الرأسمالية كانت لا تبيع سوى هذه البضائع الوضيعة التافهة . وبهذه الطريقة العجبية كانت هذه العملة الضئيلة التى يدفعها المستغل للوطني تعود إلى جيب المستغل مرة أخرى . ويخصص «البيرتيفود جيريه» صفحات عديدة يكشف فيها عن الحالة المذربة والمحزنة التى يعيشها الأفريق الذي يتقاضى الأجر من الأوروبي ، كما يكشف عن فضائح الأوروبي مع الأفريق فيقول : إن الأجور التى يتقاضاها الوطنيون غير كافية بتاتاً وتعتبر سبباً من الأسباب التى تجعل المؤسسات والشركات التى تعمل في المستعمرات تريح أرباحاً طائلة وفريدة في نوعها . وينوه كاتب الأجور التى يتقاضاها الأوروبي والأفريق . ويقلق الكاتب الداهومي أشد القلق من ظاهرة ازدياد شرب الخمر وانتشارها في المستعمرات الفرنسية فيا وراء البحار . فيسجل أنه في عام ١٩٥٤ تم شرب الحمر وانتشارها في المستعمرات الفرنسية فيا وراء البحار . فيسجل أنه في عام ١٩٥٤ تم الحكومة مكافآت مالية وجوائز لتصدير النبيذ بأنواعه المختلفة إلى المستعمرات مدعين عادة أن هذا العمل عمل صحى له فائدته — وحتى يبرهنوا على هذا فإنهم يقولون إنه من مهمة أوروبا العمل عمل صحى له فائدته — وحتى يبرهنوا على هذا فإنهم يقولون إنه من مهمة أوروبا العمل عمل صحى له فائدته — وحتى يبرهنوا على هذا فإنهم يقولون إنه من مهمة أوروبا

ونرى «مامادو جلوجو» فى قصة حياته التى كتبها بعنوان : «الذى نجا من إدمان الخمر» نراه يدلى برأى قاطع تماماً كرأى الكاتب السابق فهو يقول فى خاتمة كتابه : يجب على أفريقيا أن تقهر آفة شرب الخمر فهى الآفة الموروثة عن الاستعار».

الحضارية . وبدون أن نننى وجود الناحية الصحية فى هذا العمل فإننا نتفق على أنها حجة غيركافية للإقناع ويجعلها موضع شك وشبهة للمفهوم المادى عند الإنسان المستعمر ، ونشر الشرب (شرب

الأرض وباطن الأرض.

الخمر) في القارة السوداء.

أولى «مامادو ديا» الأسباب التي أدت إلى هجرة الفلاحين إلى المدن اهماماً كبيراً وتصدى لشرحها فقال : إن الأسباب الأساسية لهجرة الفلاحين الأفريقيين إلى المدن منها ظروف عمل هؤلاء الفلاحين في المدن . وإن لم تكن البطالة من «البروليتاريا» بدرجة خطيرة ، كما أن أخطر سبب لهذه الهجرة هو نزع ملكية الأراضي التي يمتلكها سكان البلاد الوطنيون . ويضاف إلى ذلك سبب آخر

هو كسب بعض المال لتسديد الضرائب ، ومن ثم سبب آخر هو جاذبية المدينة حيث تتركز الأعمال ويعرض و ديا و مثلاً لذلك من كينيا حيث تتم الهجرة من الريف إلى المدينة . وكان السبب الرئيسي في ذلك هو انتزاع ملكية الأراضي التي حدثت بالجملة ، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى نهاية سيئة . فيقول و ديا و القد سبب نزع ملكية أراضي الوطنيين بالجملة اضطرابات دموية . فإن احتلال ثلاثة الاف مستعمر بريطاني للأراضي المرتفعة البيضاء في كينيا وحرمان أربعة ملايين من الوطنيين من العلاكهم لهذه الأراضي كان أساساً لحركة شعبية ظلت راكدة ثلاثين عاماً ثم انتهت بثورة عارمة هي ثورة الماوماو .

ولم يكن النقاد أقل لذعاً في نقدهم من الكتاب الناطقين باللغة الإنجليزية. فنيكروما يخصص صفحتين كاملتين في كتابه الذي سبق ذكره حيث يقول: إنه من المضحك حقاً أن يتحدث عن أراض في المستعمرات يملكها مواطنون من المستعبدين حين تحدد ملكيتهم للجزء السطحي منها ، لأنه يكمن في باطن هذه الأرض ثروات معدنية ليس من حقهم امتلاكها. ويبين المؤلف في معرض الكلام عن الحديعة والتي مؤداها تخصيص مناطق معينة الحمو الغابات بينا الأمر يتعلق في الواقع بأراض تخفي في جوفها موارد معدنية. كما يورد الكاتب ملاحظة أخرى وهي أن الإدارة البريطانية تفرض على الأفريقيين أن يثبتوا حقهم في الملكية في حالة نزع ملكية هذه الأراضي منهم. ولهذا كان الوطنيون يتحملون ظلماً كبيراً نتيجة أنه لم يكن موجوداً سجل لهذه الأملاك قبل وصول الأوروبيين. ويضرب نيكروما مثلاً لذلك القانون الذي صدر في فبراير سنة ١٩٤٤ في نيجيريا ، وهذا القانون قدمه حاكم البلاد بالرغم من معارضة الجمعية الوطنية المحلية له. وهذا القانون ينص على إعطاء الحكومة الحق في تملك جميع المواد المعدنية الى تكتشف في بطن الأراضي التي يمتلكها الأفريقيون.

وطبيعى أن يعالج الوطنيون الأفريقيون فى كينيا مشكلة الأراضى بطريقة مستفيضة . فإلى جانب «كينياتا» الذى يتناولها من وجهة نظرة الشخصى وهى المتعلقة بالدراسة الحاصة بعلم نشاط الشعوب وذلك فى كتابه «فى مواجهة جيل كينيا» نجد تصويراً آخر للكاتب «بارميناس جبتد زوموكارى» فهو يتحدث عنها فى كتابه بعنوان : «أفريقي يتحدث إلى بنى جنسه» فهو يندد بالنظام الذى وضعته بريطانيا كله ، ويذكر تخفيض أجور الأفريقيين الذى كان ينتج عن عام ١٩٢١ فى مفهوم المجتمعات وكذا تقييد انتقال الأفريقيين داخل البلاد وذلك بإدخال نظام التصاريح ، وهى إجراءات أثارت الاضطرابات عام ١٩٢٧ الذى أشرف عليه زعيم منظمة شرق أفريقيا «هارى ثوكو» (فحين قبض

عليه ثار المتظاهرون وقتل فى هذه المظاهرات ٢٥ شخصاً ). كما بين المؤلف أن قرار «تعويض الملاك الوطنيين» الصادر فى عام ١٩٣٠ والذى كان يجبد انتزاع ملكية أراضى الأفريقيين لصالح المستعمر بدون دفع تعويض ، وكيف أن هذا القرار لم يحترم عام ١٩٣٧ ، وقد حدث ذلك بسبب امتياز استغلال مناجم اللذهب فى «كاكاميجا» الذى منح لشركة خاصة أوروبية ولبعض شركات أخرى . وقد انتقدت أيضاً مشكلة نزع الأوروبيين لملكية الأراضى واختيرت هذه المشكلة بوجه خاص فى اتحاد جنوب أفريقيا منذ زمن طويل . وأول بادرة من بوادر الاحتجاج الأفريق بالنسبة لهذه المشكلة النص الذى كتبه الكاتب القصصى «سول . ت . بلاتج» فقد كلف هذا الكاتب من قبل الحزب الوطنى الأفريق – بعمل تحقيق عن النتائج المحزنة المخزية التي نجمت الوطنى الكبير – حزب المؤتمر الوطنى الأفريق – بعمل تحقيق عن النتائج المحزنة المخزية التي كانوا عن قانون الأراضى الصادر فى سنة ١٩١٣ والذى أرغم العال السود على هجر الأراضى التي كانوا يزرعونها حتى صدور القانون ليحل محلهم الأوروبيون ، وقد كشف «بلانج» عن فضائح هذه المجرة الإجبارية فى كتابه بأسلوب مفعم بالمرارة نشر عام ١٩١٦ تحت عنوان «حياة المواطن فى جنوب أفريقيا».

## من صندوق الاستثمار والتنمية الاقتصادية إلى اقتصاد المنحة (الهبة)

فى غداة الحرب العالمية الثانية قررت الدول الاستعارية الكبرى اتباع سياسة أكثر نشاطاً لتنمية أراضيها فيا وراء البحار (اقتصادياً – واجتماعياً) فأعدت التخطيطات وأنشئت معاهدة لزيادة حجم الاستثار ولإنشاء صناعات جديدة وزيدت المنح ، وتركز على الحدمات الطبية كل هذا فى المستعمرات الفرنسية حيث أنشئ للمرة الأولى صندوق الاستثار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . وأما فى الممتلكات البريطانية فقد أنشئ ما يسمى «تطوير المستعمرات والقوانين الصالحة لها » وقد أقيمت أنظمة عمائلة فى المستعمرات البلجيكية والبرتغالية .

وليس هناك أدنى شك فى أنه كان فى سريرة واضعى هذه السياسة الجديدة أن الأمر يتعلق بإصلاح بعض أخطاء الماضى وما يكون قد أغفله ثم تقديم معونة سخية الغرض منها – قبل كل شىء – الارتقاء بمستوى الإنسان المستعمر . وأن شروح السياسيين فما مضى والتى كانت تحلل وتدعو

باستمرار بصلاحية «المذاهب الإستعارية» كمبدأ المعاملة بالمثل والتشبه بالأوروبي في مستعمرات فرنسا ومبدأ «الحكم غير المباشر» في مستعمرات إنجلترا . ومبدأ خلط الحضارتين بالنسبة لمستعمرات البرتغال ومبدأ التفرقة العنصرية بالنسبة لاتحاد جنوب أفريقيا –كل هذه المبادىء قد أخلت مكانها بطريقة غير محسوسة إلى دراسة رجال الاقتصاد الذين يقارنون فيها حجم ووسائل الاستثار العام للدول المستعمرة فيما وراء البحار . . . فكيف إذاً استقبل المثقفون الأفريقيون هذه المعونة الاقتصادية . ؟ . .

مها يكن عدد الزعماء السياسيين الأفريقيين الذين قبلوا مجرد الشروع لإيجاد هذا الحل لأنهم كانوا يطالبون به من قبل . . فإن الإنتقادات التي وجهت إليه كانت أكثر وأكثر خاصة بين رجال الاقتصاد الأفريقيين .

فمن قبل كان نيكروما في كتابه «نحو حربة مستعمرة» ينبه مواطنيه ويحذرهم من السياسة الجديدة.. سياسة المعونة الإقتصادية المقدمة إلى المستعمرات. فيقول في كتابه هذا: -

لقد علمنا خبر إنشاء صندوق للتنمية الإجتاعية في المستعمرات يقدم مائة وعشرين مليوناً من الجنيهات الأسترلينية على شكل هبات. ومع ذلك إذا عملنا عملية حسابية بسيطة لتبين لنا الآتى: إذا أدخلنا في اعتبارنا عدد سكان مستعمرات الإمبراطورية لخص كل فرد من هذه المعونة ١٨ بنساً في العام وأن الفوائد المنتظرة من صندوق تنمية المستعمرات تكون عديمة الفائدة أو هي وهمية. ذلك لأن هذا المبلغ (١٢٠ مليون جنيه استرليني) غير مودع في بنك من بنوك الإمبراطورية البريطانية حتى يمكن لكل دولة مستعمرة الالتجاء لهذا البنك للحصول على المال الذي هي في حاجة إليه لتنميتها اجتاعياً. ولتبسيط الموضوع أكثر أعطى مثلاً: نفرض أن نيجيريا في حاجة إلى أربعين مليون جنيه للشعب النيجيري مقابل فائدة قدرها ٢٪، فني نهاية الأمر يجد الشعب يقدم الأربعين مليون جنيه للشعب النيجيري مقابل فائدة قدرها ٢٪، فني نهاية الأمر يجد الشعب النيجيري نفسه مديناً باستمرار للهيئات التي كان الهدف منها معونته».

كما أن دراسات الإقتصاديين الأفريقيين وتحليلاتهم لنشاط صندوق الإستثار هذا كانت أكثر اختصاراً وأكثر نقداً له . فمن رأى «عبد اللاى لى» أن صندوق الإستثار والتنمية هذا لم يغير من الوضع شيئاً بل إن استغلال المستعمر باق كما هو ، ويصر هذا الكاتب على رأيه في كتابه «الكتل البشرية» فيقول : بين عام 1917 وعام 1919 وإبان فترة الثورات السياسية الخاصة بالمستعمرات (والتي سنرجع للحديث عنها) فإن تحويل اقتصاد الحرب تحت وقع عصا حكومة فيشي ثم تحت

ضغط عصا ديجول إلى اقتصاد سلم (الأقتصاد الطبيعى الإمبريالى) قد تم فى يسر وسهولة وبدون أى عائق أو أى توقف مفاجىء - وهكذا استمر تصريف كمية العمل التى يؤديها العامل الأفريقى والتى تفرضها عليه الشركات الجديدة صاحبة الإمتياز فى أفريقيا وأقوى هذه الشركات احتكاراً هى شركة «نييليفر» الإحتكارية وهى شركة إنجليزية أمريكية الآن وقد كانت فيا مضى شركة إنجليزية هولندية . كما ظهرت بعض المشاريع البسيطة قدمها بعض البرلمانيين الذين يريدون استثار أموالهم فى أفريقيا ، وهذه الأموال عبارة عن أرباح حصلوا عليها من بعض المشاريع الكبيرة . ونشير بالكاد لحادث حديث ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بتصريف كمية العمل التي يقدمها العامل الأفريقي نظير أجر يتناسب مع إنتاجه وهو استثار رأس مال أفريقي صغير .

ولكي يدعم (عبد اللاي لي) رأيه استند على مقال للكاتب «فرنسوا ولتر» نشرته صحيفة – «الموند الفرنسية» وقد نقل «لى، فقرات طويلة من هذا المقال في كتابه السالف الذكر حيث يقول : إن الذي يظهر في جلاء في الأراضي الفرنسية فيما وراء البحار هو مساهمة الدولة الأوربية المستعمرة من الناحية المالية كما يظهر بطء التوسع إلى جانب ضعف الاستثار الحناص وازدياد التفضيل الممنوح للبضائع المستوردة من الدولة المستعمرة —كل هذه الأمور متماسكة ومتساندة . فلو أن نظاماً معتدلاً فى التفضيل عمل به لما خالف ذلك المنطق السلم والصواب . ولكن أراضينا فما وراء البحار محوطة بشبكة من القيود ومن حقوقنا تجعلنا نحن الفرنسيين مضطرين لتوريد ٣/٣ مجموع ما يستوردونه علماً بأن ٦/٥ وارداتهم من أوربا . وأن مثل هذا الامتياز الملزم يكلف تكاليف باهظة . إذ تضطر هذه المستعمرات أن تستورد البضائع بالنمن لأن البضائع الرخيصة يمنع دخولها هذه المناطق ، وهذا يقلل من دخل المستعمر الحقيق ومن شم يقلل من الموارد التي يستطيعون أن يستقطعوها من هذا الدخل لكى يضمنوا استثمار أموالهم . والذى يشجع أكثر وأكثر هو أن صناعاتنا فى فرنسا تعتمد اعتماداً كبيراً على ما تسنه من قوانين لحاية هذه الصناعات حتى تسيطر هذه الصناعة بفعل القوانين على أسواق أراضي المستعمرات. فلم تحاول هذه الصناعة أن تمول التقدم الصناعي هناك. إذ أنها تخشي المنافسة ، ولهذا فإنه بالرغم من المشاريع التي تمولها خزينة دولتنا (فرنسا) العامة فإن مجمل المبالغ المستثمرة فى المستعمرات يظل غيركاف. ومع ذلك فإن الميزان الحسابى بين فرنسا (منطقة الفرنك من جهة والدول الأجنبية من جهة أخرى ليس فى صالح فرنسا . وإذاً فهذه البضائع تصرف فى السوق السهلة (أى في أراضي المستعمرات) بدلاً من أن تشق طريقها نحو الأسواق الخارجية . فماذا كانت النتائج؟ . . الميزانية الفرنسية مثقلة بدرجة كبيرة ، وتنمية المستعمرات بطيئة والمعونة غير المباشرة تعوق الصناعات الفرنسية فى أن تبذل جهداً بحيث تستطيع منافسة الدول الأخرى. وكما تلاحظ أن الكاتب ولى، يتهم المفهوم الذى تتضمنه المعونة الاقتصادية أكثر من اتهامه المعونة نفسها، ويرى أن عملية صندوق الاستثمار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لن تؤدى إلا للفشل لأنهم لم يغيروا شيئاً من بنيان الحلف الاستعارى.

ويبرز «مامادوديا» في كتابه «آراء حول اقتصاد أفريقيا السوداء» يبرز أهمية الطريق المنعطف الذي اتخذه اقتصاد المستعمرات غداة الحرب العالمية الثانية . إذ بدت لى سياسة المعونة والاستثار كأنها تنبئ بنهاية اقتصاد الحلف الاستعارى ، ويبين رجل الاقتصاد السنغالى أهمية الاستثارات التي حققها صندوق الاستثار للتنمية الاقتصادية والاجتاعية تحت اسم النقطة الرابعة الأمريكية والتي يتولاها البنك الدولى ، وكذا الاستثارات التي تتولاها هيئة التعاون والتنمية في المستعمرات وغيرها . كل هذه الدلالات تجعلنا نعتقد أننا نسير في طريق اقتصاد مبنى على الهبات . والمنح ولا يمكن أن نحيد عنه . ومها كانت البواعث التي تتسم بطابع الأنانية أو بغيرها والتي سببت هذا التطور فإن «مامادويا» يرى أننا لا نستطيع أن نعتبر هذا الاقتصاد المبنى على الهبات أنه باعث على إحياء الحلف الاستعارى بصورة مبسطة واضحة ولكن هذه الملاحظة لا تمنع وديا » من تقديم محفظات هامة . كا الاستعارى بصورة مبسطة واضحة ولكن هذه الملاحظة لا تمنع وديا » من تقديم محفظات العامة . كا يلاحظ أن هذه السلطات العامة قد تخلت في كل مكان تقريباً عن دورها كموزع للسلفيات المالية يسركات اقتصادية مختلطة حيث تهيئن وتسيطر المصالح الفردية .

وعلاوة على ذلك فإن سياسة الاستثمار الجديدة لم تغير من تبعية الدول الأفريقية تجاه بعض الزراعات الصناعية مثل الفول السودانى والكاكاو والبن وخلافه. ويظل اقتصاد هذه الدول حساساً لتقلبات الأسعار العالمية أكثر من ذى قبل.

وأخيراً فإن العال الأفريقيين لم يستفيدوا من هذا التقديم السريع في الإنتاج . ونستطيع أن نقول إنه حتى القوة الشرائية لهؤلاء العال قد انخفضت . فني السنغال مثلاً كان الفلاح الذي يبيع مائة كيلو جرام من الفول السوداني في سنة ١٩٣٨ يستطيع أن يشترى لنفسه ٧٥ كيلو جراماً من الأرز ، بينا لزي في عام ١٩٥٥ أن نفس الكية (١٠٠ كيلو جرام) من المحاصيل التي يستخرج منها الزيت لا يسمح له بأكثر من ٤٢٥ كيلو جراماً من الأرز ، وعلى هذه الوتيرة يستمر النقد لهذه الأوضاع ويصير لاذعاً . وقد اقترح «مامادويا» البرنامج التالى : بناء اقتصاد يكمل بعضه البعض ويقام أولاً داخليًّا (عمليًّا) بين مناطق الإنتاج الكبرى على أن تنظم على هيئة مجموعات اقتصادية كبيرة بفضل

تعديل الحدود تعديلاً يحترم الأوضاع الجغرافية أكثر مما فعله تقسيم أوربا لهذه الحدود سياسيًّا. وعلى أن يكون هذا الاقتصاد الجديد اقتصاداً مكملاً للغرب وذلك بمعنى التضامن المشترك الحقيقى حتى يصبح التعاون بين أوريا وأفريقيا تعاوناً سليماً لا على أساس المشاركة بين القوى والضعيف.

### حجة خاطئة (تعلل خاطئ).

هناك مشكلة كبرى يجب أن تحلها أي سياسة استثارية . . هذه المشكلة هي :

القطاعات. إذ يجب أن يبذل فيها المجهود الرئيسي. ويهاجم «مامادوديا» إحدى هذه التعلمات الحناطثة التي يزعمها بعض رجال الاقتصاد وبعض رجال الجغرافيا. بل ويفرضونها على أفريقيا. هذه الحجة هي:

هل يجب إعطاء الأولوية للزراعة أم للصناعة، وهل يمكن أن تتخلى واحدة لصالح . الأخرى ؟ .

يقترح «ماما دويا» اقتصاداً متوازناً يعطى لكل من الزراعة والصناعة مكانتها ويفضح آراء بعض رجال الجغرافيا الذين يدعون أن قدرة أفريقيا كانت أولاً وقبل كل شيء كفاية زراعية ولهذا فهم يحكموني مقدماً بالتخلف الطويل الأمد .

ويرد «ديا» على «بيرجورو» الذى يرى أن التصنيع يجب أن يؤجل إلى أجل بعيد بسبب الطروف الجغرافية المحلية وخاصة قلة عدد السكان ، ورد هذا فى كتابه بعنوان «البلاد الاستوائية» ويرد «ديا» قائلاً إننا نلاحظ أن نوعاً معيناً من الطابع الأبوى ينبثق بين صاحب العمل والعامل يميل فيه الأول إلى الاحتفاظ بالسلطة وإلى رعاية الآخر وهو أمر يختنى وراء الصيغة الفنية وبين نظرية وظيفة أفريقيا على أنها وظيفة زراعية محصنة وأن القارة ستظل مصدراً أبدياً للمنتجات الزراعية للأسواق الحارجية .

وفى خلال المؤتمر الثانى للكتاب والفنانين السود هوجم رجل من رجالات الاقتصاد الأفريقيين من الذين يتبنون فكرة أن الزراعة يجب أن تظل المورد الرئيسي للقارة ، فاختتم هذا المؤلف تحليله بقوله : مها كانت وجهات نظرهم الأيدبولوجية فإن رجال الدول النامية يرفضون قبول أى شرح تكون نتائجه بقاءهم فى الفاقة قانعين (١)

 <sup>(</sup>١) يجب ألا تخلط اسم كاتب المة ل (مسئوليات رجل الاقتصاد الأفريق، وهو سنغالى مع الديلوماسى الموريتانى الذي يحمل نفس الإسم .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولكن الأمر المثير والذى يسترعى النظر أكثر فأكثر هو أن ما يسوقه الكتاب غير الماركسيين من آراء وحجج مثل «تيفو برجيريه» وهو مسيحى متعصب لدينه فإن هذه الحجج تلتقى بآراء وحجج إخوانه من الكتاب المتمسكين بالأيدلوجية الماركسية وأن هذا اللقاء يختلف فى درجة لقائه ابتداء من «ديا» إلى «لى» إلى ماهيموث ديوب.



# البّ ابُ السّابِع الأدب المنحــاز

إن الأدب الأفريق أدب منحاز » صرح بهذا القول « لبومولد سيدار سنفور » في المؤتمر الأول الدولي للكتاب والفنانين السود الذي عقد في السربون عام ١٩٥٦ . وعليه فإن الشعر والقصة الافريقيين محصوران ومحددان في إطار الموقف الاستعارى ، ولم يخرج عنه الشاعر ولا القصصى الأفريقي ، بل عاشا في هذا الإطار ولم يخرجا عنه أمثال « سينبر » فقد رأى فيها وأسلحة سحرية » يقاتل بها غالبوه ويقهرهم لأنهم أناس سذج .

فقد حدًا السعراء الأفريقيون في الواقع حدو شعراء جزر الأنتيل الذي منهم 3 ليون ج. دماس ٤ فهو أول من جمع عام ١٩٤٧ نصوصهم في كتابه بعنوان « محتارات من الشعراء الناطقين بالفرنسية ».

كما كان مؤلف كتاب Black Label et Pigment حيث يقول إنه انقضى الزمن الذى الذى كان فيه الشاعر الزنجى فى جزر الأنتيل يحس شرفاً كبيراً إذا ما استطاع الرجل الأبيض أن يقرأ كتاباً له دون أن يعلم أن مؤلفه رجل ملون . ويسترسل « دماس » فى حديثه قائلاً : لم يعد من اليوم أن يكون الكاتب صاحب ضمير أو أن يحافظ على ما تقتضيه قواهد اللغة أو أن يخرج على أوزان الشعر أو يقوم بتأليف قصائد لا عيب فيها . فقد عاش الشاعر على التراث الذى خلفه أمثال « الكونت دى ليل وفرنسوا كوبيه » و « وسلوى برودام » و « كافول مندس » و « وليون ديركس » وأصبح وارثاً لهم .

فقد أنقضى عهد الكتب والتحريم وحل محله عهد آخر. عهد أحس فيه الإنسان المستعمر عن وعى وعن فهم حقوقه وواجباته ككاتب أو روائى أو صحفى أو شاعر. فالفقر والجهل واستغلال الإنسان للإنسان والتفرقة التعنصرية – اجتاعية وسياسية – التى يقاسى منها الرجل الأسود أو الأصفر وكذا أعمال السخرة والظلم وعدم المساواة والكذب والاستسلام والنصب

والاحتيال والمزاعم والمحاباة والجبن والتنازل والجرائم التى ترتكب باسم الحرية والإخاء والمساواة كل هذا تناوله الشعر القومى المكتوب باللغة الفرنسية . واختتم هذا الشاعر « داماس » حديثه قائلاً : وتداخل الأدب في السياسة أكثر فأكثر واتفقت الأحداث وأزمنتها بينهما في مؤلفات مثلي المدرسة الحديثة (١) .

وبعد مرور خمسة عشر عاماً وجد « هنرى كربا » التعبير الذى جعله عنواناً لديوان شعره الجزائرى . هذا التعبير هو : إن الثورة والسفر شىء واحد « وفى نفس العام كتب أحد رواد الشعر الأفريقيين وماريو دى اندارد » وهو من الشعراء الناطقين باللغة البرتغالية . كتب يقول : « ليست هناك حاجة للعودة هنا إلى الموقف المشترك الذى اتخذه الشعراء الأفريقيون والذى يظهر بوضوح فى مؤلفاتهم . فهم جميعاً يؤمنون بأن الموضوع الأساسى يدور حول معركة الهدف منها تبديد الاضطهاد الاستعارى : ولقد لخص « فريسكوندنشونا » هذا الكفاح فى جملة واحدة فيقول فى مستهل ديوانه بعنوان « أزهار من الخزف الأحمر » : لست شاعراً إنما أريد أن أكون مكافحاً » (٢) .

## الشعراء

لقد ألهمت شعراء أفريقيا بالوحى كل من الثورة على السيطرة الاستعارية والشعور بالألم والضغينة من التفرقة العنصرية ، وكذلك المرارة التى ترسبت فى النفوس من تجارة الرقيق ، ومع أن هذه الذكريات بعيدة إلا أن تصوير الرق بقى موضوعاً هاماً تناوله الشعر الأفريتى بالوصف وبالعلاج. وهل كان يمكن أن يكون غير ذلك ؟ . .

فنى عام ١٧٧٣ كتبت الشاعرة الأمريكية «فيلس وتلى» وهي إحدى رائدات الشعر الأسود ، كتبت تقول في قصيدتها :

> أتستطيع يا إلهى عندما تنصت إلى غنائى أن تعجب وتدهش من أين ينبثق حبى للحرية ؟ إنه ينبئق من حيث تنبع سعادة الجميع .

> > والتى تفهمها فقط القلوب الحساسة

<sup>(</sup>١) من مقال صدر في مجلة أوربا عدد ٣٨١ في يناير ٦١ تحت عنوان شعراء سود ناطقون باللغة البرتغالية .

<sup>(</sup>٢) ورد في كتاب (توماس ميلون) بعنوان الحركة الفكرية الوطنية الأفريقية في الأدب.

فإنى وأنا صبية صغيرة انتزعني القدر القاسي من مهدى السعيد في أفريقيا .

فأى سيل لدمع يمزق القلوب وأى حزن مزق قلب والدى

لقد كانت نفسي صلبة كالحديد لم تتأثر بإحساس الشقاء

هي النفس التي انتزعت لبنة من أحضان أبيها

تلك كانت قصتي

فهل أستطيع أن أتوسل إليك يا إلهي حتى لا يذوق غيرى أبداً مثل هذا المصير الجائر (١).

ويوجه الشاعر البرازيلي المولد (ولد من أب أبيض وأم سوداء من الرقيق) «لوى جاما» والذي أصبح محامياً بعد أن ثقف نفسه بنفسه – وجه هذا المحامي صرخته مدوية للطبقة الأرستقراطية في البرازيل الذين تناسوا أصلهم الأسود بعد مرور مائة سنة . صرخ فيهم ليثأر من ازدرائهم للسود فقها :

إذا كان نبلاء اليوم الذين يملؤهم الغرور

أجداداً يدفنون في غينيا

وهم سادرون في الكبر والرذيلة .

قد تناسوا السود الذين هم إخوانهم

فإذا كان هؤلاء المولدون وقد شحب لونهم

قد أصبحوا يعتقدون أنهم من أصل عريق

وتحصفهم نزوة حب الظهور فتجعلهم يحتقرون جدتهم السوداء

قد تدهش أيها القارئ من هذه البدعة الجديدة

ذلك لأن كل شيء في البرازيل غريب الأطوار (٢)

\* \* \*

ويقدم الشاعر الكوبى الزنجي «نيقولا جيين» نفسه إلى القراء في ثلاثة أبيات من الشعر فيقول :

إنى ابن

وحفيد

### وحفيد عبد (من الرقيق) (٣)

- (١) وردت هذه القصيدة في كتاب الأب ١ جريجوار ، بعنوان نبذة عن أدب الزنوج .
- (٢) وردت هذه الأبيات في كتاب « روجيه باستبر» بعنوان نشأة الشعر الزنجى في البرازيل.
- (٣) من كتابع تحت عنوان : أغانى كوبيه وقصائد أخرى ترجمة كلود كوفون إلى اللغة الفرنسية .

إن ما يثير الدهشة حقًا أن موضوع الرق مازال مدار شعر الأفريقيين حتى الآن . ويقدم لنا سارتر ف كتابه «إله الموسيقي الأسود» تعليلاً لهذه الظاهرة الخاصة بالرق فيقول :

لقد شرب الأفريق كأس المرارة حتى الثمالة خلال القرون العديدة من العبودية . وأن العبودية حدث من أحداث الماضى لم يعرفه كتابنا ولا آباؤهم معرفة مباشرة . ولكنه كان كابوساً ضخماً جثم فوق صدورهم حتى أن الجد والجدة منهم غير واثقين إن كانا قد أفاقا من رقادهما بعد وتخلصا من هذا الكابوس . ففي كل ناحية من نواحى الأرض نجد السود الذين فرقتهم لعنة وسياسة مستعمرهم يخترنونها في ذا كرتهم كحدث مشترك ولن يدهشنا هذا الأمر إذا ما ذكرنا أن الفلاحين الفرنسيين عام الامراوا يذكرون الرعب والذعر اللذين حاقا بهم وبأجدادهم إبان حرب المائة سنة (١) .

ويقينا أن مختارات وسنفورد، هذه والتي يعتبركتاب (سارتر) «إله الموسيقي الأسود» مقدمة لها يرجع تاريخها إلى عام ١٩٤٨ وتشمل عدداً من كتاب جزر الأنتيل أكثر بكثير من عدد الكتاب الأفريقيين . ولكن تحليل سارتر لا يزال صحيحاً بالنسبة للكتاب الأفريقيين المحدثين أمثال الكاتب الكنغولي «مارتال سندا» اللذي لم ينس مطلقاً هذه الذكرى الأليمة كما يظهر جلبًا في قصيدته «نور الفجر» حيث يقول :

يا تاجر الرقيق

أبها الجرح الذى لا يندمل فى كف أفريقيا إن صوت السياط وآثار الحبال حول لأعناق

لتحبس تيارات فكرى المتدفقة الثائرة

\* \* \*

وما ذكريات الشاعر (تشيكا يا امتام) « بأقل من ذكريات » « مارتال سندا » حسًا ، حين كتب كتابه بعنوان « تاريخ مختصر » فيقول :

كان البحر لا يطيع سوى ربان سفن النخاسة والرق

وكان العبيد يهوون إلى السفن مدفوعين برغم ابتساماتهم الساحرة

وكانت أجراس الخطر تدق. بتوجيه ضربات من الأقدام فى بطون الحبالى من النساء اللائى يمشين. فيعلن وقتذاك حظر التجول حتى لا يراهن أحد أثناء احتضارهن.

ومن ثم أمر آخر. . . ما هو الفارق بين العبد الرقيق والمستعمر؟ . .

(١) ورد هذا في كتاب « ليوبولد سنفور » بعنوان مختارات من الشعر الزنجي والملاجاشي الجديد .

فالكاتب الشاعر الملاجاشي «رابيريفلو» لا يجد فارقاً ما بينها إذ يقول: إن صانع الزجاح الزنجي الذي لم ير أحد حدقات عينيه ذات النظرات التي لا تحصي والذي لم يطاوله أحد في ارتفاع كتفيه هذا العبد الموشى بأوان من زجاج

\* \* \*

وكل هذه الذكريات ما هي إلا ظواهر للموضوع الأهم وهو خالة الزنجي . . فيتحدث الشاعر «برنارد داريه» عن شفائه كتاب «دورة الأيام» فيقول :

وأن جعلتني أحمل جميع الآلام . . . .

0 0 9

كما يصف الشاعر الأنجولي «أجوستينونتو» شقاء الزنجي المستغل فيقول :

نحن أطفال الأدغال من: سنزلاس: العرايا

الصغار بلا مدارس والذين يلعبون بكرة من الخرق

على أراض مسطحة وقت الظهيرة

إننا نحن الذين نستأجر لكى نحرق حياتنا في حقول البن

نحن السود الجهلاء الذين يفرض عليهم احترام البيض

وأن نخشى الثرى صاحب المال

إننا أبناء أحياء الزنوج التي لا يدخلها الكهرباء وأبناء

الرجال الذين يعانون سكرات الموت على نغات ودقات الموت

أن أبناءك جياع وعطشي

إنهم يخجلون من أن ينادوك بلفظ (أماه)

فهم يخشون عبور الشارع ويخشون الناس (١)

. . .

وقد جمع «دافيد ديوب» كل ألفاظ الإهانات التى توجه لبنى جنسه من الزنوج فى قصيدته بعنوان «الأبيض قال لى» فيقول : –

<sup>(</sup>١) ظهر هذا الشهر في مجلة وأوربا، عدد يناير سنة ٦١.

ما أنت الا زيجى زنجى وزيجى قدر السائل المسمم بالرذيلة والمناب المسمم بالرذيلة ولائك يجيش دمك في العبودية الحالدة أبداً

ولونك يجيش دمك فى العبودية الحالدة أبداً فقد طبعك حديد العدالة المحمى . طبعت جسدك بالفسق وطريقك متعرج بالإذلال . ومستقبلك أيها الوحش الملعون هو حاضرك الملىء بألخزى والعار (١)

张 唯 特

ولكن هذا ليس أن الشاعر الزنجى يحتج للاستسلام. فإن ثورته قائمة على العمل المجيد الأسود الذى طالما تحدث عنه سارتر، ولاحظ التصميم عليه وأظهره فى قصائد عدة من مختارات «سنفور»، ومن أهداف هذا العمل المجيد انتزاع الزنجى من إطار الاستسلام والرضوخ الذى اعتادوا تصويره على صفائح من النحاس. إنهم بلا شك شعراء هايتي مواطنو «توسان لوفيرثير» الذين سيكونون أول من يفعل ذلك من أجل الزنجى. فها هو «جاك رومان» الذى يوى أن الزنجى هو ناقل الثورات وناشرها (۲).

يوجه «جان . ف . بريير «خطابه لبني جنَّسهُ ليذَّكرهم بكفاحهم الذي لا ينتهي ضد السيطرة الأوربية فيقول : --

إن خمسة قرون ترقيكم حاملين السلاح

حيث تغتنم الأجناس المستغلة درساً في الشعور بالحرية

فنى سانت دمنجو – ملأتم بالضحايا ورصفتم بأحجار لا تحمل الأسماء

الطريق الضيق الملتوى الذى فتح ذات يوم على طريق الاستغلال المظفر ٣٠ كما أن الشاعر «بيريا موت» قد أعلن من قبل ميزان العدالة الذى سيضعه الشاب الأسود فيقول : –

لقد اغتالوا إخواننا. والدكتور مالان مع رجاله

يشربون القهوة والشاى باللبن. إنهم يقتلوننا

<sup>(</sup>١) وردت هذه القصيدة في كتاب الشعر الجديد الزنجي والملاجاشي.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا في كتاب والشعر الجديد الزنجي والملاجاشي ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) ورد في نفس الكتاب المذكور ص (١٢٦).

ولكننا مستمرون. نتقدم على أيدينا وأرجلنا. نحن الشعب الأسود. تشجعوا إنهم يسمعوننا. سنصل. إننا نسبح باسمك يا شسس الحرية فى كل صباح ونزحف فى كل فجر فوق النيران الملتهبة. من العدالة. ها نحن نلمس فجرنا بأيدينا بقوة سواعدنا وكمائننا(1)

. . .

وكثيراً ما تناول الأفريقيون الشعراء مهمة «أوروبا فى نشر الحضارة» فى أشعارهم ساخرين وواصفين . فنجد «أمادو مصطفى واد» تناولها فى ملحمة الاستعار «قائلا فى اقتضاب : –

هاهم قادمون «ناقلو الحضارة» وهم يصوبون

المدفع والتوراة نحو القلب الأفريقي لقد امتلأت الأرض بالدماء. لأن أبناءها نهضوا

لكي يدافعوا عن فجر الحرية(٢)

. . .

ويستعيض الشاعر النوجولي «ر. ى. ج ارمانو عن صيحة الألم والإحساس بالمهانة بالسخرية والتهكم. فنراه يهدى قصيدته «مقبرة الرجل الأبيض» بأسلوب لاذع ساخر إلى السير فرانسيس جالتون مؤسس معمل جالتون بجامعة لندن والذي كان يأمل في أن الأجناس الصفراء من الصين سوف تقصى الأفريقي الأسود الفظ المهمل عن الأقاليم التي توجد فيها المعادن في أفريقيا الاستوائية . كما أننا نلحظ في كل شعره النغمة السائدة التي تتعلق بآلام الإنسان الأسود وثورته .

كأن السخرية أيضاً سلاح استخدمه الشاعر النيجيرى «فولى سونيكا» فى كتابه (حديث تليفونى) حيث يسخر فى أسلوب لاذع مرير من سيدة إنجليزية صاحبة منزل أعلنت عن إيجاره وكيف أنها تصر على إيضاحات خاصة بلون بشرته – كل هذا فى حديث تليفونى عندما حادثها بناء على هذا الاعلان.

ويساير هتك شعار الاستعار ونظمه وكشف فضائحه التغنى بعظمة وبجمال أفريقيا فإنهما يسيران جنباً إلى جنب متحدين المستعمر بأناشيدهم المعبرة عن وطنهم الحقيقي.

فيتغي «مارنال سندا» في نشيد أفريقيا . فراه تارة لاعًا على الكذب فيقول : -

<sup>(</sup>١) ورد فى كتاب الشعر فى التاريخ .

<sup>(</sup>٢) وردت في مجلة الوجود الأفريقي ص ٢٠١ العدد ١٤.

يا أفريقيا لماذا أنت بلاد القصص المشوهة على نمط الكاتب القصصي الأبيض

وتارة مقهورة بقهرها الغزاة كما نجد فى قصيدته (الطبل) تام تام . (دقات الطبول) فيقول : – أفريقية الماضي

> أفريقيا المغلوبة على أمرها يا أفريقيا. يا قارتنا الأفريقية

كما يكتب الشاعر «برنارد داويه» قصيدة طابعها التصوف فيقول في قصيدته بعنوان «تاج أفريقيا»

> سأصنع لك تاجا من الضوء الحلو وببريق وببهاء فينوس المناطق الاستواثية وفى مدار التلألق المحموم الصادر عن الجرة سأكتب بحروف من نار اسمك يا أفريقيا

وعند العودة من إقامة طويلة في إنجلترا اكتشف «دافيد شن نيكول» معنى الوطن الأفريقي بالنسبة إليه : --

> إننى أعرف الآن ما أنت يا أفريقيا إنك السعادة والرضا والامتلاء والطيور التى تغرد على شجر المانجو

\* \* \*

وقد ظهر موضوع التحرر الأفريق فى الشعر الزنجى فى هذه السنوات الأخيرة . فالاستقلال فى رأى «ميشيل دى أنانح» الذى كثيراً ما تمناه منذ سنة ١٩٤٩ لا بد أن يكون عصراً ذهبيًّا مليثاً بالنور بعد هذا الماضى المظلم الملئ بالكفاح فيقول : —

حينًا يبزغ فجر الاستقلال على هذا الشاطئ اللهمى آه. دعوه يبزغ على أرض يكون فيها نور الحرية الرائع. فسيطرد الحزن والطمع وسحب الحلافات وقد كان تحرر الوطن مصدر وحى «لبولدن جواشيم» حتى ولو كان التعلق ينبثق من شعره حينها يجى «أفريقيا التى أصبحت تسبح فى حرية اننى أحيى أفريقيا التى أصبحت تسبح فى حرية إنها نهاية المتاعب يا أمى . إننى أبتهج فإنهم أقاموا ثرواتهم وإمبراطورياتهم على براءاتك وخجلك فيا إلهى تخير لهذا الشعب الرعاة الصالحين ولا يكونون حكاما مجانين طاعين لا يعملون إلا لوغ مصلحتهم ليرقوا إلى مصاف المعبودات الني أحى أفريقيا الحرة

\* \* \*

وسرعان ما حل الوقت الذي يمتدح فيه الشاعر «لونه الأسود» ويطريه كما فعل الشاعر الغاني «ف. ١. كوبينا باركز» في قصيدته بعنوان (السماء الأفريقية) فيقول: --

اعطني أرواحا سوداء

ودعهم كما هم سود أو فى سواد الشيكولاته أو اصبغهم بلون التراب حتى يصبحوا ترابا ولكن إذا استطعت فإنى أتوسل إليك فى أن تحفظ عليهم سوادهم ليبقوا سودا

ومن المؤكد أنه يوجد شعر زنجي غير منحاز . فواضيع الفولكلور تحتل مكاناً بارزاً لدى الشاعر «ببرانجو ديوب» في قصيدته «نفحات» أو نسمات فيقول : –

أنصت إلى الأشياء أكثر من إنصاتك إلى المخلوقات

فإن للنار صوتاً يسمع استمع إلى صوت الماء وانصت إلى بكاء الأدغال فى الريح انها آهات الأسلاف والأجداد

\* \* \*

ويوحى الفولكلور للكاتب النيجيري «ادببوي بابا لولا» فيكتب كتابه (شخصيات من الريف)

ويلهم أيضا الكاتبة الغانية «إيفو مورج» في كتابها (تاريخ قبائل آشاني) الذي كتب على نمط القصص عند الكاتب الفرنسي «بيرو» فتقول: حدث مرة أن كان جوز الكولا نادراً . . . . وربما كان الأدب غير المنحاز انعكاساً للاهمام بعدم إثارة غضب الإدارة الاستعارية على الكاتب ، فهذا هو رأى الكاتب «دافيد ديوب» خاصًا بديوان أشعار الكاتب الكنغولي «انطوان

روجيه بالامبا» حيث يقول: هل هذا هو الحرص (فإننا نعرف على التخصيص قسوة الإدارة الملكية البلجيكية) الذى يدفع بالامبا «إلى أن يبتعد عن مواضع الخطر الكبير؟.. ذلك أنه من المحال أن يصف إلا ما يراه فى بلاده. وإنى أشعر من جهة أخرى أن هذا الشاعر الكنغولى فى قصيدته بعنوان «لوكولى» أو طبول النصر» يترك لنا مجال التخمين حتى نلم بأفكاره حيث يقول:

إنى أسمع صرخات الهزيمة التي لا محيص عنها

إنى أسمع فحيح الأنانية ونفسح مكاناً للروح التي تتربع على عرش قلبي وتدق فيه طبول النصر. إنه انتصاري

إنه انتصارنا (١)

ويصف الشاعر النيا سلاندى «جيمس . رروباديرى» اللقاء التاريخي بين ستانلي والملك الأسود موتيزا» يصف ذلك اللقاء دون ضغينة أو حقد ولكن يضني عليه وقاراً كثيراً فيقول :—

يفتح على مصراعيه الحاجز من الغاب

هدوء لحظة واحدة من هدوء

هدوء حتى نزن الرجل

فيتقدم الملك الأسود العظيم

فيسيطر على هذا الرجل الأبيض النحيل ذي اللحية

فيشد على يده قائلا له: أيها الرجل الأبيض

مرحباً بك. ويقفل الحاجز وراءهما

لقد دخل الغرب

<sup>(</sup>١) أن لوكولى «هو اسم لنوع من الطبل النحاس كان يستخدم فيا مضى لنشر الأخبار بدقات معينة ،

ولقد تغنى الشعراء السود بالمصالحة والوثام فيمتدح الشاعر « دى انانج »الملكة اليزابيث رئيسة الكومنولث والتي استقلت بلاده أيام حكمها . يقول :

ياملكة القارات الواسعة والبحار إن أبناءك البررة المحتلى الأجناس متحدون إن العالم يصفق لجلالتك

وإن إبعاد الحقد والرغبة في التسامح لم ينتظرا محو الاستعار لكي يعبرا عن مشاعرهما ، فقدكان الشاعر «سنبرنو» يقول في كتابه «في مذكرات عودته إلى الوطن»

اعصمني ياقلبي من كل حقد

ولا تجعل منى الرجل الحقود الذى

لا يملك سوى الحقد . حتى أحتمى في

هذا الجنس الفريد في نوعه

إنك تعلم مدى حبى الطاغى وتعرف أن سببه

ليس الحقد على الأجناس الأخرى.

إنى أصر على أن أكون ضارباً بمعولى وان أكون من هذا الجنس الفريد فى نوعه إن ما أريد هو من أجل الجوع العالمي والظمأ العالمي حتى أمسى حراً آخر الأمر

ويردد الشاعر «فيلكس تشيكايا أوتانس» صدى صيحة سبزبر فى قوة وفى ترفع فيقول: لن أرى دمى على أيديهم

وأنسى أنى زنجى لأجل أن أغفر ذلك للعالم

لقد قيل إنى سأترك للسلام وشأنى ولا أكون كنغوليا

ويظهر الغفران المسيحى والصفح في أطهر صورة عند «سنفور» إنه دعاء السلام الذي يسبقه النقش المكتوب تحت الوسام. فيقول هذا الشاعر في قصيدته «دعاء السلام» ما يلي : –

إن عيني تمتلئ بالدموع

وها هو ثعبان الحقد يرفع رأسه فى قلىي. ذلك الثعبان الذى ظننته قد مات اقتله يا إلهي لأنى أحب أن أستمر في طريقي وأريد أن أصلى من أجل فرنسا خاصة يا إِلْهِي ضع فرنسا على بمينك من بين الأمم البيضاء

آه إِنَّى أَعرف أَنَّهَا بيضاء من أوروبا وأنَّها هي التَّى اختطفت أبنائي كما يختطف قاطع الطريق الشهالى البقر يخصب أراضيه التّى تزرع قصب السكر والقطن لأن جهد الزنجي وعرقه نوع من السهاد

إنها نقلت الموت والمدفع إلى قرانا الزرقاء الوادعة وجعلت قومى يقف الواحد منهم ضد

أخيه

كما يتشاجر الكلاب من أجل عظمة

وإنها عاملت من قاوموها كأنهم قطاع طرق ولصوص وبصقت على الرؤوس ذات المشاريع الواسعة .

معم يا إلهى اغفر لفرنسا التي ترشد إلى الطريق المستقيم والتي تسير في المطرق الضيقة الملتونة .

والتي تدعونى إلى مائدتها وتلزمني أن أحضر معى غذائى (خبزى) والتي تعطيني باليد اليمني وتنزع نصف ما أعطتني بيدها اليسرى.

نعم يا إَلْهَى اغفر لفرنسا التى تكره أن تحتل وتفرض على الاحتلال بطريقة صارمة والتى تشق طرق النصر للأبطال وتعامل السنغاليين اللين يعملون معها وكأنهم مرتزقة وتجعل منهم كلاب الحراسة للإمبراطورية الفرنسية.

إنها الجمهورية ومع ذلك تسلم البلاد إلى أصحاب الامتيازات الكبرى حتى جعلوا من بلاد ميزوتاميا (يقصد جعلوا منها بلد القلاقل) وجعلوا من بلاد الكونغو مقبرة كبيرة فسيحة تحت الشمس البيضاء.

#### كتاب القصص:

و وأخيراً ظهرت قصة أفريقيا لا تخنى وراء معانيها فكرة سياسية « تلك كانت صيحة من القلب التى زفرها ناشر فرنسي عام ١٩٥٧ وهو يقدم رواية الكاتب الكاميرونى « منجويى » بعنوان بعثة منهية وكان لهذه الفكرة وما تركت من صدى نفس ما يبررها خاصة وأن أول قصتين نشرهما هذا المؤلف وهما « مدينة باغية » و « مسيح بومبا المسكين » وقد وقعها باسم مستعار « ايزابوتو » كانتا قاسيتين على المستعمرين بوجه خاص . وأن قصة « بعثة منهية » لم تغير مهج المؤلف ولم تغير طريقته .

كما أن القصة الرابعة للكاتب نفسه ( مونجوبتى ) وعنوانها الملك الذى حدثت له معجزة « استمرت مطبوعة بطابع السخرية الذى ساد القصتين الأوليين فظل يسخر من أعمال الحضارة التى يقوم بها المستعمرون والبعثات المسيحية .

ولم يكن الكتاب الروائيون بأقل انحياز من الشعراء فقد ظل الكشف عن فضائح نظم الحكم الاستعارى هدف الكتاب ، فسارت على طريقة سلسلة بأكملها من القصص الأفريقي ، وهنا نسجل أن كتاب جزر الأنيل أول رسم الطريق أمثال « رينيه ماران » الذي اضطر إلى اعتزال خدمة الحكومة الاستعارية بعد أن ألف كتابه المشهور « باتولا » إبان فرة إقامته في « أوبايني شارى » .

وكثيراً ما تسجل الرواية الأفريقية التي تجعل هدفها « الكفاح » الأحداث السياسية المعاصرة لها ، وخير مثل ظاهر في هذه الناحية باللذات ما ظهر من روايات في أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية مثل رواية الكاتب « سامين عثمان » الأخيرة بعنوان « قطع الخشب » الصغيرة التي يملكها الله » وهذه القصة مهداه إلى النقابيين في أفريقيا السوداء وهي تحكي قصة إضراب عمال السكة الحديد بين دكار — النيجر عام ١٩٤٧ – ١٩٤٨ وهي قصة طويلة يتابع القارئ علالها الطريق من مدينة إلى مدينة وعلى طول الخط الحديدي سير الأحداث السياسية أيضاً .

ويبدو هذا الكتاب وكأنه مجموعة تجارب لرجل نقابى له سوابقه فى أفريقيا السوداء . كما تمر ببن سطوره جميع مشاكل العمل العملى . كالسيطرة على المجاهدين الذين يعتريهم اليأس فى سرعة والتضامن من مكان إلى مكان . ومساندة النقابات (نقابات الفروع المهنية وكذلك مراكز النقابات فى الدولة الأوروبية الأم . وجباية رأس المال للتضامن . كما تنبع يوماً بعد يوم ردود فعل السكان وتحفظ القدامي فى بعض الأحيان وقلق النساء التى ستنقطع نهائيًّا مساعداتهن . وفقدان الضمير عند بعض المنظورين . والتواطؤ بين أعضاء البرلمان السود والسلطات الدينية الإسلامية مع المستعمرين وأخيراً تنفذ إلى معسكر العدو ونعني بها إدارة الشركة الاحتكارية التى تقوم بجميع مناورات التعطيل المكنة : كإنشاء نقابة منافسة ومحاولة مد زعماء الحركة بالمال كهبات ومحاولة مزيفة للمصالحة ومنع التجار السوريين عمل سلفيات أو بيع بالأجل لعائلات المضربين الجوعي حتى ينتهى الأمر فى المنطقة وبين السكان .

كها نجد أيضاً فى قصة « برنارو داويه » بعنوان « كليميه » تصويراً لكفاح الثعابين والوطنيين الأفريقيين . فيسجن كليميه لأنه كشف عن فضائح وظلم الإدارة الاستعارية فى إحدى الصحف وحين قدم للمحاكمة أمام قاض أوربى يصغره كثيراً فى السن فقد مرت بخاطره فكرة إزالة الغشاوة

عن عينيه : كان هذا القاضى يبدأ حياته الوظائفية فى الفترة التى كان قد مر على كليميه ورفاقه ١٥ عاماً فى العمل الوظائفي على الأقل ولكن كان عليهم أن يظلوا فى أسفل الدرج حيث مكانهم المخصص لهم .

وربما كان الكتاب الكلاسيكي ( ذو الطابع التقليدي ) في هذا المضمار الروائبي هو كتاب للكاتب « بيتر ابراهافر » من جنوب أفريقيا فهو يحكى قصة ارتقاء طالب أسود ليتولى السلطة في بلاده التي تسمى « الوحدة الأفريقية » ولكنه يغتال لأنه خان القضية الوطنية الأفريقية بأن سلم إلى شرطة دولة مجاورة له اسمها « الدولة الجامعة » التي يبقى فيها الأوروبيون السادة وأصحاب السلطان . سلم إليهم زعيماً أفريقيًّا آخر اسمه « مبدهي » الذي كان قد طلب منه العون . وعلي هذا النمط كان ثمن المعونة المالية والتعاون الفني الذي يقدمه الرجل الأبيض . وتصور رواية ابراهامز تصويراً رائعاً جو الاجتهاعات العالية ( حزب العمال ) في لندن التي يدعي إليها الطلاب السود . كما أننا نعيش في هذه الرواية وسط العمل السياسي في الدول الأفريقية . ونرى فيها أيضاً طبع الصحيفة اليوم ( التي نطلق عليها بالكاد كلمة صحيفة ) وهي التي تعطى إشارة البدء بالإضراب . كما نلتم خلال قراءة هذه الرواية بسيدات السوق الأفريقيات الملاقى تتزعمهن «سبلينا» والملاتى سيكون لتأييدهن العمل القاطع في الحركة الوطنية وكأن تأييدهن الورقة الرابحة لهذه الحركة . كما نتابع أيضاً عمل الرجل الأنتيلي الأسود « توم لاندوود » الذي مهد وأعد خلال سنين طويلة في مسكنه الحقير بلندن – مهد لنظرية القومية الأفريقية وكيف عاد ليصبح وزيراً في أفريقيا ثم يزال من الطريق بلا رحمة . وأخيراً نلتقي بالطراز الجديد من موظفي الإدارة الاستعارية البريطانية ممثل في شخص حاكم جديد صاحب أفكار تحررية كما نقابل في هذه القصة الحكام والزعماء الأفريقيين المحافظين والذين لا يميلون إلى المخاطرة . وينتهي هذا الكتاب بقتل « أودومو » وهو وحيد في قصره المنيف ونراه قد جن جنونه حين يسمع في الليل دقات طبول الموت ويبقي في انتظار الموت كحيوان حبيس قبل أن يهوى تحت السكين العادلة . وأنها «سيليينا» التي أمرت بإعدامه هي التي كانت قد رفعته إلى السلطة من قبل.

وقد أثارت رواية « ابراهامز » بعض المشاعر فى ساحل الذهب عام ١٩٥٦ وذلك قبل الاستقلال بعدة شهور وكانت وكأنها نبؤة سيئة . ذلك للتشابه بين حياة « أدومو » وحياة نكروما فى بدايتها – ولم يلبث هذا التشابه أن استرعى الأنظار . فقد كان رئيس غانا الحالى قد استفاد حقًّا من تأييد نساء بلاده اللائى يسيطرون على جميع التجارة الصغيرة كما هى القاعدة فى ساحل أفريقيا

الغربي . . وكان الزعيم الغانى يستلهم الوحى من صاحب نظرية الوحدة الأفريقية الجامايكى «جورج بادمور » فقد استدعاه بعد ذلك إلى أكرا وجعله مستشاره منذ الاستقلال . . ومما استرعى التفكير والتأمل شخصية لاندوود « وحتى السير شارل ارون كلارك » الحاكم العام فى هذه الآونة كانت له أفكار متحررة تماماً كشخصية الرواية . وحتى الإنذار المزيف فى يوليو سنة ٥٦ قد صدر عن جريدة « ديلي جرافيك » فى أكرا والتي أفردت فى صفحاتها نقداً طويلاً لرواية ( بيتر ابراهامز » وقد ألحت فى مقالها بالعبارة الآتية : إن العلاقة بأحداث ساحل الذهب والقصة واضحة ١١٠ .

وفى أفريقيا الجنوبية قدمت التفرقة العنصرية ونظام الحكم الذى يطبق هناك كل هذا – وقد قدم الكتاب مواضيع لكثير من رواياتهم . وكانت غالبية الكتب التى ألفها «ابراهامز» تصور الجو الاجتماعي الذى تسوده التفرقة العنصرية . ومن هذه الناحية الاجتماعية فما لا شك فيه أن الكاتب الروائى «ريتشارد رايت» من جنوب أفريقيا فى مؤلفاته مثل «خادمى وطريق الرعد» و «هذه الحرية» قد عبر عن هذا الإطار الاجتماعى . ويعتبر «ريتشارد رايت» فى نواح كثيرة كاتب أفريقيا الجنوبية الاجتماعى فقد كتب مجموعة من الكتب منها «خادمى» الذى تحدث فيه عن الحرية .

كما أن قصة حياة الكاتب « خرقيل مغاليلي » بعنوان « اهبط إلى الشارع الثانى » تعتبر من نفس المعنى الاجتماعي حيث نجد فيها نموذجية لحياة زنوج أفريقيا - وهي دوريات الشرطة بحثاً عن الحوانيت التي تباع فيها الكحول المقطرة بطريقة غير قانونية . وإخلاء سكان حي من أحياء الزنوج بالقوة ، ويتخلل هذا العنف إطلاق الشرطة النار على السكان فيقتلون صبياً .

كما يقدم «خرقيل مغاليلي » هذا في كتابه «صورة أفريقيا » إحصاء طويلا لـلأدب الزنجي الذي يحتج فيه الكتاب على الأوضاع القائمة في جنوب أفريقيا . فهو يذكر اسم الكاتب « ابراهامز » جنباً إلى جنب اسم الكاتب الشاعر « هـ . ي . ادلومو » فقد عبر هذا الأخير عن يأس بني جنسه المضطهد في قصيدته المطولة بعنوان « وادى الألف تل » أو وادى التلال الألف » .

و «ألفريد هوتشينسون » أحد المتهمين فى قضية الحيانة المشهورة والذى يفضح فى كتابه «الطريق إلى غانا» الجو الحانق الذى دفعه إلى أن يهجر بلاده ويختار منفاه . وهناك كتاب قصص ـــ وقصص قصيرة أمثال « ريتشارد ريف . واليكس لاجوما وبلوك موديزان » وقد كتب

 <sup>(</sup>١) هذه القضية أقيمت ضد حوالى مائة من المثقفين الأفريقيين لا لذنب سوى أنهم فى خلاف مع نظام الحكم الذى يقضى بالتفرقة العنصرية وانتهت القضية فى نهاية الأمر بلا نتيجة فقد برىء جميع المتهمين وكان آخرهم فى عام ١٩٦١ وقد بدأت هذه القضية عام ٥٦ وإذاً فقد استغرقت وقتاً طويلاً جدًاً .

ونشر هذا الأخير قصة حياته بعنوان « ابنتي على صفحات التاريخ » .

كما أن رواية «نونى ياباق » وهى ابنة مدرس زنجى من قبيلة «كسوزا » هذه الرواية بعنوان رسمت بالألوان) وهى أيضاً وصف مرير لنظام حكم التفرقة العنصرية. وقد اقترح ناقد فى الصحيفة الأسبوعية الإنجليزية «الأبزرفر» حيث تحدث عن هذه الرواية فقال: إنه كتاب يجب على مستر فيرفورد أن يقرأه.

ومن غير شك فإن استغلال العامل أو الفلاح الأفريقي عن طريق نظام الحكم كان موضوع روايات كثيرة . وفي حقيقة الأمر أن أول كتاب للكاتب « منجويتي » بعنوان « مدينة باغية » يدور حول حادثين متعلقين بالاقتصاد : –

صاحب عمل أوروبي لا يعطى عاله الزنوج حقوقهم . ثم فلاح أفريتي شاب لا تسمح له الإدارة ببيع محصوله من الكاكاو . ثم يقتل صاحب العمل الأوروبي خلال مشاجرة من عالمه الذين حضروا ليطالبوه بأجورهم . والمذنب هو العامل كوميه وتندفع الشرطة للبحث عنه ويساعده في هروبه الفلاح الشاب « باندا » فيعتدى البوليس على الفلاح بالضرب مرة ثانية وقد أوسعوه ضرباً في المرة الأولى لأنه احتج على قرار مصلحة المراجعة للمحاصيل التي أعلنت أن محصوله من الكاكاو غير صالح للاستملاك في حين أن هذا المحصول ثمرة عمل وعناية لمدة سنة كاملة وأن كمية الكاكاو تربو على المائتين من الكيلوجرامات .

ولعل «باندا» ارتكب خطأ واحداً ذلك أنه لم يقبل أن «يتفاهم» مع المشرفين على هذه العملية (عن طريق الرشوة).

كما يفصح « بنيامين ما يتب » فى كتابه « أفريقيا إننا نجهلك » يفضح استغلال التجار البيض للفلاح الأفريق – ولكن بطل قصة « سامبا » يهاجم أيضاً الجيل القديم من صغار المزارعين الزنوج والذين يقبلون النظام الاستعارى بطريقة سلبية . وقد أثار الكاتب الكاميرونى « جان ايكيل ماتبا » قضية السخرة فى الكاميرون فى كتابه » (إنها أفريقيا) التى كانت تمارس فى الكاميرون بين الحربيين . فقد أحاطت ببطل الكتاب جميع المتاعب من سخرة وضرب وسجن لا ذنب سوى أنه رفض أن يخدم الإدارة الفرنسية بعد رخيل الألمان الذين كان قد اطمأن إليهم واستطاع معهم مواصلة دراسته حتى أنه بدأ حياة عملية متألقة انتهت حين هزموا . وفى كتاب « وطنى . شعبى الجميل » للكاتب سميين عثمان نجد أن البطل « عمر فاى » يهاجم احتكار الشركات الأوروبية التى تشترى محاصيل الزراعات الصناعية بثمن بخس عن طريق تأسيس جمعية تعاونية ويصدم حين لا

تكترث له الإدارة بل ويغتاله مأجورون من الشركات التي أزعجها أن رأت امتيازاتها مهددة . .

كما يوحى السجن والضرب والتعذيب من رجال الشرطة للمقبوض عليهم والإذلال العنصرى كل ذلك يوحى بمواضيع للرواية الأفريقية التى تهدف الكفاح. فني كتابين لفرديناند ايونو يسجل أن السجن كان نهاية مفجعة ، وفي كتاب «حياة خادم » حيث يتهم الحادم الشاب «توندى» بسرقة لم يرتكبها – فيموت من الإعياء والعذاب من معذبيه إبان استجوابه فاضطروا أن يدخلوه المستشنى – وحين حاول الهرب منه نراه يموت. أما في قصة « الزنجى العجوز والوسام » فإن النتائج أقل خطورة. إذ يقبض على «مكا » في نفس اليوم الذي يمنح فيه وسام الاستحقاق لسلوكه النموذجي . فيلتى تعذيباً من الضرب بالسياط قبل أن يتعرفوا عليه في آخر الأمر . ولكنه قد فقد إلى الأبد ثقته في البيض وصداقتهم .

وإن أبشع مناظر الضرب والتعذيب يرويها الكاتب « ميوحا جيكارد » لأنه عاشها بنفسه فدونها في كتابه « بلاد الشمس المشرقة وصور من الحياة قبل ماو ماو » يروى الكاتب كيف أن ضابطين من الأوروبيين ومعهم جنود شرطة أفريقيون يستجوبون ثمانية من الزنوج قبض عليهم للتحقيق في حادث سرقة . لقد كانت ضربات السياط المتعددة الألسنة تقع على أجسادهم كالمطر المنهمر ولم يكتف المعذب بذلك ، بل كان هناك تعذيب أقسى يتناول الأعضاء التناسلية . وقد أطلق سراح الكاتب نفسه لأنه حدث صغير لم يعمل له الختان بعد .

وآخر الشواهد على السجون وعلى معسكرات الاعتقال فى أفريقيا القصة التى يرويها الكاتب نفسه والتى يقصها الكاتب « جوزيا مقانجى كارويكى » الذى عرف أربعة عشر معسكراً بنى بها سبع سنوات على التوالى ، أى من عام ١٩٥٣ حتى ١٩٦٠ بهمة الميل نحو حركة الماو ماو . فهو يقدم لنا صورة بشعة ومؤلة عن المرشدين التابعين للشرطة وكيف أنهم يلبسون جلباباً ذا قلنسوة تنى وجوههم عدا العينين ، وهم الذين يصبغون المعتقلين على فئات منهم من لا يرجى اكتسابهم مطلقاً ومنهم من يعتقل حتى يمكن اكتسابهم ومنهم من يرد له اعتباره . كما يصور الوسائل النفسية التى تستخدمها إدارة السجون فى التعذيب . وكان هؤلاء المرشدون من الأفريقيين الذين يسهويهم الكسب المادى أو الذين يحبون أن يعيشوا فى هدوء بعيدين عن العقوبات فيخدمون الإدارة نظير ذلك كما يصفهم «كاربوكي » أو كانوا من الحثالة ذوى الحسة والدناءة – كما أن الكاتب يمكى عن سوء المعاملة التى يلقاها المساجين والتى كانت كثيراً ما تؤدى إلى الموت مثل ما حدث فى معسكر «هولا » حيث كان عدد الضحايا أحد عشر ضحية .

ويحدثنا «كاربوكى » دون مبالغة عن الضرب بالعصا والذى يعقبه بعد ذلك الحبس بالزنزانة . وهذا ما حدث له فى كل مرة كان يبعث فيها سرًّا بخطابات إلى أعضاء البرلمان البربطانى من حزب العال مثل «باربارا كاسل» لكى يطلع الرأى العام البريطانى – وقد سببت مناقشات عدة فى البرلمان الإنجليزى . ويقرر مؤلف «ماو ماو الحبيبة أن ثمانين ألفاً من سكان كينيا عرفوا المعسكرات التى أقامها السلطة الإنجليزية لمحاربة الحركة القومية .

وأخيراً فإن مأساة حياة الزنجى تحدث عن نفسها بتعداد أنواع الإذلال المهين الذى يتعرض له الزنجى بحالة مستمرة كالإهانات والشتائم والضرب الذى يغدقه المستعمر فى سرور على الخادم أو الموظف - هذا بالإضافة إلى بعض النزوات الصادرة عن بعض الحكام الذين يشعرون بالملل والضيق فى هذه البقاع ، فيتخذون من هذه النزوات مادة تسلية يتحمل مغبتها السكان ، مثل ذلك النزوات التي كان يعملها موظف بلجيكي إذ استأنس فهداً دربه على إخافة الأفريقيين الذين كانوا يعيشون فى منطقة نفوذه . جاء هذا الوصف فى قصة حياة « موبيلا » (١) وهناك ظاهرة صغيرة غير أنه برغم بساطتها وسذاجتها إلا أن دلالتها واضحة ، وهي قصة الصبي الصغير الذى لم ير فى حياته زنجيًا . نراه يمسح يده بعد أن يصافح «فارا» الأسود بطل كتاب «سراب باريس» للكاتب «عبان سوسي».

(وفى كتاب «بشرة سوداء وأقنعة بيضاء » للكاتب الأنتيلي « فرانز فانون » نرى تحليلا مسهباً للتفرقة العنصرية ، فهو يستخدم فى تحليله هذا رأى الفليسوف الألماني « هيجل » الذى يقول : علوق من أجل مخلوق آخر يستخدم الكاتب قانون هذا المفهوم ليبدأ به تحليله فى حين أن بول سارتر يقدم له عناصر هامة ليجعلها موضوع المقارنة . فيكتب سارتر بأن اليهود قد تركوا أنفسهم ليتمثلهم الغير على صورة معينة وهم يعيشون فى خوف من ألا تتمشى أفعالهم مع هذه الصورة . وهكذا فإننا نستطيع أن نقول إن سلوكهم غالباً ما يكون صادراً عن قرار معين اتخذوه فى قرارة أنفسهم .

ولكن « فانون » يعارض هذا الرأى فيقول : يمكن لليهودى أن يجهل يهوديته . فهو ليس كها يظهره الواقع – إنه يأمل وينتظر وأن أعماله وسلوكه تتقرر فى آخر الأمر . إنه أبيض وأن له بعض الملامح المميزة فإنه يمكن أن يمر دون أن يلتفت إليه أحد . إنه ينتمى إلى عنصر يجهلون أكل اللحوم

<sup>(</sup>١) من مذكرات كنغولى للكاتب «فراتشسكو موبيلا» ص ٢٠٠ هذا الكتاب من الكتب النادرة جداً إن لم يكن الكتاب الوحيد لمؤلف أفريقي باللغة الأسبانية . والكاتب من قبيلة آزانوبة بالمنطقة الشرقية بالكونغو البلجيكى سابقاً .

البشرية . يالها من فكرة أن يلتهم المرء أباه . إنه يستحق ذلك . لقد كان عليه ألا يكون زنجيًا حقيقة أن اليهود موضع اختبار (ما عساى أقول) إنهم يطاردون ، وربما يقتلون ويلتى بهم فى النيران ، ولكن كل ذلك مجرد قصص تروى عائليًّا . إن اليهودى غير محبوب منذ اللحظة التى ينكشف فيها أمره . ولكن الوضع معى غير ذلك بل ومغاير تمامًّا . فإنه لا يسمح له بأية فرصة . إن القرارات تفرض على دون إرادتى – إنني لست عبداً لفكرة الآخرين عنى بل أنا عبد للونى . ثم يضيف « قانون » قائلا : إذا كانت دراسات سارتر عن حياة الآخرين صحيحة ( نذكر ذلك بالقياس إلى ما وصفه فى « المخلوق والعدم » من أن الضمير ملك للغير فإن تطبيق هذه الدراسات على الضمير ملك للغير فإن تطبيق هذه الدراسات على الضمير الرنجى يكون خاطئاً . ذلك لأن الأبيض ليس المخلوق الآخر وإنما هو السيد الحقيقي أو الحيالى له .

## اليهود الزنوج :

فى خضم هذا الأدب المعارض تظهر رواية من أعجب الروايات بإمضاء له وقع وتقييم اسم زنجي هي « لوبا جولا – قصة لأفريقي غير متحضر » فبالرغم من أنها تقدم على أنها قصة تاريخ حياة إنسان إلا أن الذي لا شك فيه أن الجزء الأكبر من هذه الرواية جاء عن طريق الخيال المذهل. ذلك لأن أفريقيا التي يضعها « لوباجولا » بالرغم من المراجع الجغرافية الدقيقة التي يرجع إليها ، فإن وصفه لأفريقيا غير مطابق للواقع . حتى أننا لنتساءل حقًّا عا إذا كان هذا المؤلف زنجيًّا حقيقة ذلك لأن جميع الاحتياطات التي اتخذت للبرهنة على ذلك وهي صورتان شمسيتان للكاتب وكذا صور وأختام جواز سفره وبطاقة خدمته العسكرية ، كانت كلها تثير الشك على النقيض . فالكثير من فقرات الكتاب لا يمكن تصديقها مطلقاً مثل الصلة الخرافية في الفيض على البطل ومرشده بواسطة الأقرام آكلي اللحوم البشرية اللين صنعوا من أمخاخ ضحيتهم نوعاً من « العصيدة - العجينة » بعد أن أذابوا جاجمهم - ومع ذلك فإن هذا الوصف لبعض العادات الفطرية البشعة ليس الهدف منها تجميد الحضارة الأوروبية عن طريق التناقض – ويدافع ١ لوبا جولا » حين تأتيه الفرص عن بعض العادات الأفريقية كعادة تعدد الزوجات – ثم هو يحكم على المجتمع الأوروبي دون أى تسامح فيقول : إنه تعلم الكذب والحبث فى أوروبا . كما تفضح فصول الكتاب التي تدور أحداثها في أوروبا وأمريكا التفرقة العنصرية . ويوجه اللوم للغرب إذ جعل منه شخصاً موزعاً بين جنسين : الأبيض والأسود فهو ملفوظ من الأفريقيين ومن الأوروبيين على حد سواء . ولكن غرابة هذا الكتاب تكمن في مجال آخر : إذ يؤكد أنه فرد من قبيلة يهودية سوداء هائمة

على وجهها فى أفريقيا الغربية على مسافة سمائة ميل شال مدينة «آيومى كلافى » الى كانت عاصمة داهومى ( وهذا البيان خاطىء فإن العاصمة القديمة لملوك داهومى هى آبومى فقط . وأن آيومى كالافى موجودة فى داهومى حقًا ، ولكنها قرية صغيرة قريبة من البحيرات وتقع على شاطئ بحيرة كوتونو قريبة جدًّا من الساحل ، بينا تقع آيومى على مسافة حوالى مائة كيلومتر داخل الأراضى وبعيدة عن البحر) . ويسرد « لوبا جولا » تاريخ قبيلته فيروى كيف أتت اليهودية إلى بلاده المجهولة فى وسط أفريقيا بعيداً جدًّا جنوب تمبوكتو حيث الوثنية والوحشية ؟ فني حوالى عشرين قرية يوجد ألفا قسم جميعهم من السود ويعتقدون أنهم من أصل يهودى ويطلقون على أنفسهم اسم « بني افرايم » ويسميهم يقية السكان المحلين « ايمو بوكوايم » أو الشعب الغريب . و يملك شعب ( بني افرايم ) نسخة من التوراة العبرية مكتوبة باللغة الأرامية فقد أحضروها معهم حين وصلوا هذه المنطقة منذ أكثر من ألف وتمانمائة عام .

وهي ليست مكتوبة بالمداد وإنما منقوشة على ورق البردى بواسطة الحديد المحمى (الأحمر) . ومقدمة الكتاب ذاتها نموذج للحرج (فإنكاتب المقدمة الذي لم يشأ أن يفصح عن اسمه يعترف صراحة بأن مؤلف الكتاب استخدم الخيال والخديعة فى كثير من الأحوال) كما أن الكتاب يحتوى على بعض الاستشهاد من دائرة المعارف البريطانية ومن كتاب موريس فيشبرج الذى عنوانه «اليهود -- دراسة تفصيلية » وهو عبارة عن تقصى وجود اليهود في أفريقيا ، ويتعلق بعمليات إسكان الإسرائليين شمال الصحراء الكبرى وكذا إسكانهم في منطقة مزاب. ويهود أثيوبيا من قبائل « افلاشا » أو يهود ساحل لوانجو . وجالية اليهود الزنوج فى لوانجو مثل جالية اليهود فى ساوتومى تنحدر من سلالة أطفال يهود إسبانيين نقلوا إلى أفريقيا بعد أن أبعدوا بالقوة أيام محاكم التفتيش . وقد لجأ بعض اليهود الذين طردوا من إسبانيا إلى البرتغال حيث أرسلهم الملك جاك الثانى إلى أفريقيا ومنهم ألف طفل أرسلوا إلى جزيرة ساوتومي عام ١٤٩٣ . أما بالنسبة لقوم فلأشا في أثيوبيا فإنهم يزعمون أنهم من سلالة (ميلينيك وابن سلمان وملكة سبأ فإنهم لا يعتبرون أصلا من اليهود الشريط الشهالي من الصحراء الكبرى فإن كتاب تاريخ الفتاش يشير إلى وجود أقلية إسرائيلية عند منحني نهر النيجر وكات وازكيا محمد» أحد أباطرة سونراي قد أحضر بعض البساتين اليهود من بلاد المغرب لتحسين الإنتاج الزراعي . ونعرف أخيراً أنه من بين النظريات العديدة التي فرضها الباحثون لتوضيح أصل قبائل «البيل» أنهم ينتمون إلى الإسرائيليين. ينادى بهذا الرأى ويؤيده «دولافوس» ووفقًا لرأى هذا المؤلف تكون قبائل البيل من نسل يهودي أبعدوا من مصر بأمر أحد ملوك البطالسة فاتجهوا في أول الأمر إلى برقة ، ولكن الرومان اضطهدوهم فهاجروا إلى فزان ومن هناك ذهبوا إلى منقطة «أبير» ثم إلى منطقة ماسينا . غير أن معظم الباحثين الأخصائيين يعارضون هذه النظرية معارضة قاطعة ، ومع ذلك فإن «جرمين ديترلن وهيات يا» قد كشفا بعض تلميحات إلى سلمان في النصوص الدينية التي يتعامل بها قسوسة قبائل «البيل» وقد قام (روجيه مونى) «الأستاذ بجامعة السربون بضبط وتمحيص هذا الموضوع في مقال له بعنوان «اليهودية واليهود وأفريقيا الغربية» . وقد ظهر كتاب «لوباجولا» الذي يسرد فيه تاريخ حياته عام ١٩٣٠ في لندن وترجم إلى اللغة الفرنسية ونشر في باريس ١٩٣٧ تحت عنوان «لوبا جولا قصة متوحش أفريقي كتبها بنفسه» وسواء أكتب هذه القصة كاتب أسود أم لم يكتبها فإنها قصة لم يعشها مؤلفها بسبب أحداثها المثيرة التي هي من نسج الخيال . ومع ذلك فإنها ليست قصة مثيرة فحسب بل إن هذه القصة بما حوت من خيال وصف لأفريقيا مشكوك في صحته في غالب الأحيان إلا أنها تعتبر دليلا ، فقد أراد الكاتب أن يهم في شخصية رمزية واحدة المصير النفسي لجنسين مضطهدين هما الزنوج واليهود (١) .

## صورة الأوروبي :

ما هي الصورة التي يقدمها الكتاب الزنوج لقرائهم عن الأوروبي :-

إن هذه الصورة غالباً ما تكون كثيبة أو كاريكاتورية: فالمستعمرون سكارى وفاسدون ولا أمانة عندهم وفيهم شراسة وفى خلقهم عنف كرؤساء شرطة (مأمور) وفيهم دناءة وخسة أيضاً، أما رؤساء الإدارات فقوم مزهوون بأنفسهم إلى حد إثارة السخرية، بمثل هذه الصفات جرى وصفهم فى روايات «فرديناند ايونو – وجان مالونحجا – ومونجوبيتى.

كما ظهر أيضا وصف الأوروبي الجذاب المحبوب فنجد «بيير» في كتابه (بلادي شعبي الجميل) الذي يكتئب لطمع الشركات الأوروبية الكبرى و «تارج» في كتاب «كليمييه» نراه في ختام الكتاب مختصه بخطاب أخوى – وكذا المدرس «سالفان» الذي يغضب على قومه لا حتقارهم السود وذلك في كتاب «حياة خادم» وكذا المفتش العام في التعليم الذي ينتزع «ماببكي» من أيدي الشرطة في كتاب (قلب امرأة آرية) وفي كتاب الطالب الأسود للكاتب «آلك لوبا» فإن مدير الإدارة «بارج» هو الذي يحضر لينقذ البطل من الشقاء الذي يعانيه في باريس. وعند الشيخ

 <sup>(</sup>١) يؤكد فانون فى كتابه (بشرة سوداء وأقنعة بيضاء) حقيقة واضحة وهى : أن من يكره السامية يكره الزنوج .

«حاميد وكان» في كتاب (المغامرة الغامضة) نجد أن المقصود هي عائلة راعى الكنيسة . وأخيراً نجد «ثوباب» هو الرجل الأبيض ذو الصفات الرقيقة القلبية وهي صفات فريدة في نوعها – وهذا انضم إلى جانب المحاربين المشهورين في فولكلور شعب «ماندانج» كما ينقله لنا المدير السابق للباليه الأفريقي «كينتا فوديبا» وهو الآن وزير في غينيا – نقله لنا في كتابه «أشعار أفريقية» .

أما بالنسبة إلى «أوليمب بيلى كونيوم» فى كتابه بعنوان «الفخ الذى لا نهاية له» فقد أراد أن يجعل عرضه للشخص الأبيض متوازناً أى بين بين فإن المشرفين فى السجن (سجن داهومى) حيث يسجن بطل كتابه ، نرى أحدهما شفوق عادل وليس به عداوة عنصرية أما الثانى فمحدود التفكير سريع الغضب ويؤمن بالعنصرية يحتقر السود .

وكما فعل سيزير وسنفور يطرح الكاتب الروائى من قبيلة بيل «الشيخ حميدوكان» بعيداً عن قلبه الحقد الدفين على الرجل الأبيض مع أن هذا الحقد عاطفة دفينة فى قلبه.

وأما فرانز عانون الرجل النورى الحقيق والذى انضم إلى جانب جهة التحرير الوطنية فقد سيطر على شعوره بالألم والضغينة فيقول فى كتابه «بشرة سوداء وأقنعه بيضاء»: ليس من حتى أنا الرجل الملون أن أتميى وأن يتبلور الشعور بالذنب عند الرجل الأبيض تجاه الجنس الأسود وماضيه. كما أنه ليس من حتى أن أشغل بالى بالوسائل التى تمكنى من أن أطأ مواضع الفخر التى كانت للسيد القديم (الأبيض) كما أنه ليس من حتى ولا من واجبى بأن أطالب بالتعويض لأسلافي اللين استعبدوا».

وبعيد إلى ذاكرتنا ما قاله فى خطابه عام ١٩٢٧ فى المؤتمر الدولى فى «جلاند» بسويسرا عن ختام قصة القمع الرهيب الذى قام به الجيش الفرنسى ضد ثورة «للطورق» وقد كتب هذا فى كتابه بعنوان «حشائش السافانا الحمراء» كتبها يقول : لقد فهمنا الآن أن الشرالذى قاست منه بلادنا لا يجب أن ينسب إلى فرنسا عامة بل إلى بعض الفرنسيين».

واستشهد جاك هولت عن الصراع النفسى الذى يقوم فى نفس الشاعر نحو الرجل الأبيض ونحو الأجانب عامة الذين بذروا الفراغ. استشهد ببيتين من الشعر للشاعر «مينران بوجيني».

إذا ما حمل المرء حقداً في نفسه

فليس من اليسير القضاء عليه

وحتى «مامادو جولوحو» وهو أحد المتطرفين فى عدائه للإدارة الفرنسية لم ينس مديح بعض الموظفين الاستعاريين ، فقد أطراهم إطراء حارًا وذلك فى قصته المحزنة والتى تتضمن تاريخ حياته . فقد مدح كلاً من ناظر مدرسة ولبام بوتنى والذى رمز له بالحرفين ش . ب (ومن المحتمل أن يكون شارل ببيار) والطبيب الذى أسس مدرسة الطب فى دكار والذى يصفة الكاتب دون أن يذكر اسمه بأنه (خادم فرنسا الحقيقي في أفريقيا).

ولقد كانت الحركة الوطنية فى بدايتها مهمتة بالتغلب على أحقادها . حتى أن الدكتور  $^{(1)}$  وهو أحد الأواثل المثقفين الأفريقيين من المستعمرات البريطانية فى الساحل الغربي وهو صاحب الرأى الملفت للنظر فى ضرورة التعاون بين الأجناس . فنراه يقول : فى الموسيق فإنه لا يمكن استغناء الأبيض عن الأسود فى كتابة النوتة الموسيقية فالمثل يجب أن يتفق الأبيض والأسود معاً . ومها بدت هذه الصيغة فى شكل ساذج فإنها غدت وأوحت كل الجيل الأول من الوطنية الأفريقية فى الغرب الأفريقي البريطانى بين الحربين العالميتين .

ولكن روح النقد الأفريق لا تسير فى اتجاه واحد . فإن رواية «آك لويا» بعنوان الطالب الأسمر ترسم لوحة لا مبالغة فيها بل حقيقة لحياة الطلبة الأفريقيين .

كما أراد «فيلى دابوسيسكو» أن يحذر مواطنيه في كتابه بعنوان «أقلام وصور» فقد كان هدف نقده هو الرجل المتطور المزيف مثل هذا البرجوازى النبيل الأسود. إن هذا الصنف من الناس منشر جدًّا. إنه أمي تماماً فهو لا يعرف القراءة والكتابة ، ومه ذلك فهو يفرض الاحترام عن طريق مشيته وهيئته. إنه مشترك في جمعية حقوق الإنسان والمواطن. كما أنه مشترك في الجريدة الرسمية بللستعمرة أو في الصحيفة المحلية التي يصدرها حزبه . ويحب أن يمدد على مقعده الطويل – وأن يقرأ له أحد الناس هذه الصحيفة . لذلك هو يعلم الأخبار من المصادر العليا . فيعرف مثلاً هزم عبد الكريم وكيف انتصر حالاندودبوف على الأستاذ لامين جواى كما يعرف ماذا يضمره النجاشي في نفسه لينتقم من موسوليني . كما أنه ينفعل لأن فرانكو على أبواب مدريد . ويعرف جميع النوايا التي يكنها السيد فانسان أوربول . وحين يكون منهمكاً في عمل من الأعال فإنه يدعو واحداً يحضر له يكنها السيد فانسان أوربول . وحين يكون منهمكاً في عمل من الأعال فإنه يدعو واحداً يحضر له الآله الكاتبة وصادراً عن نائب من النواب أو على جنرال أو حتى بطاقة شخصية للزيارة تثيره لدرجة يفقد كل ثباته . إنه يتجنس بالجنسية الفرنسية أو هو يعمل لكي يصبح كذلك متجنساً بها ، وفي نظير ذلك فهو يضحى بكل ثروته كما أنه أصر على ألا تتزوج ابنته إلا من رجل مثقف . وهكذا يقضى حياته بين الطعام الجيد والفراش الوثير في خيلاء حمقاء بعيدة كل البعد عن الثقافة .

ويندد «جوزيف أوونو» بتقاليد أفريقية قديمة ولو أنها أصبحت أكثر ضرراً في هذه السنوات

<sup>(</sup>۱) وهو أستاذ كوامي نيكروما .

الأخيرة أكثر من ذى قبل . يندد بذلك فى كتابه «بعنوان العمة بيلا» وضمن هذه التقاليد مشكلة المهر «الصداق» فيقوم المؤلف بتحقيق مستفيض عن حالة المرأة كها يبحث أيضاً حياة العاهرات ثم يبحث النتائج الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ارتفاع الصداق ارتفاعاً خياليًّا . ثم يقص فى الجر الثانى من الكتاب قصة البطلة التى صار اسمها عنواناً للكتاب وهى قصة حدثت من قبل عام ١٩١٤ لفتاة صغيرة وعد بالزواج منها زوجها حين كان عمرها سنتين فقط ، وحين مات هذا الزوج صارت كسلعة فى فراش أزواج متعددين الواحد بعد الآخر ، وهدف هذا الكتاب فى اختصار هو الدافع فى سبيل تحرير المرأة الأفريقية كما يهاجم التقاليد القديمة والعادات الحالية .

#### المدينة:

ظلت القصة والرواية «غير المنحازة» يحددها لدرجة كبيرة الموقف الاستعارى. ومما يسترعى الإنتباه مسألة المدينة ، وهى الشبىء الذى أنشأه الأوروبي فى أفريقيا ، قد أصبحت الإطار الذى يدور خلاله الكثير من الروايات. فالمدينة بكل ما فيها من مسرات وإغراءات هى التى يكتشفها (كريم) بطل الرواية التى تحمل هذا الاسم والتى كتبها «عمان سوسى» وهى تحكى أن «كريما» هذا رجل مثقل بالديون بسبب أنه أراد أن يهر عشيقاته. فهجر داكار وخلع رداءه الأوروبي لكى يرتدى زى بلاده التقليدى ليعود إلى قريته. والمدينة هى التى تنتزع من الفلاحة الصغيرة ميمونة خطيبها، ورد ذلك فى كتاب «عبد واللاى سادجى».

إنها المدينة بما فيها و بمن فيها هى موضوع الرواية الأولى للكاتب النيجيرى «سيبربان الكونيسكى» بعنوان «أهل المدينة» و يحكى فيها قصة محنة صحفى أفريق شاب وسط خضم المدينة الزاخر الصاخب حين يبحث كثيراً وبدون جدوى عن مسكن يحس فيه الاستقرار البرجوازى الذى حالت دونه مغامراته الغرامية العديدة . كم هم محزن أن تعيش فى هذه المدينة الحانقة ، إنه وصف دقيق موفق لم يفته أن يصف الأكواخ والمساكن القذرة فى أحياء مدينة لاجوس . هذه المساكن المقامة من الصفائح والخيش ومع ذلك فهى ملتقى ساحر .

كها أن مدينة (تونجو) مختلفة تماماً وهي التي ورد وصفها في رواية «مدينة باغية» للكاتب «مونجوبتي» فهي مدينة كلها كفاح مرير وخداع . كها أن المدن التي ورد وصفها في آخر مؤلفات «آموسي توتولا» بعنوان سبمبا العفريت في الغابة المظلمة . هذه المدن كانت ملئية بالقسوة وهذه القصة تحكي قصة ابنة لامرأة غنية جداً تسمي سيميا – وسيميا هذه راقصة شهيرة معبودة الجاهير

ولكنها تريد أن تهجر موطنها حيث الأدغال المحدودة الأفق لكى تحس الفقر والعوز والعقاب . إنها تهجر الموطن الأصلى لها وترحل وأثناء ترحالها تمر بأماكن عجيبة حتى أنها نقلت بأعجوبة و بمعجزة من مخلوق مشوه يسكن الغابات وتدفع ثمناً لنزوتها كطفلة مدللة آلاف التجارب والاختيارات . . . والمدينتان اللتان قابلتهما في طريقها كانتا لها أشد عداوة . . فني المدينة الأولى ترى رجالاً بأجسادها يقع ملونة بألوان مختلفة وأفكارهم خاطئة لدرجة جعلت «سيميا» تهرب منها حتى تنجو من الموت . وفي المدينة الثانية تتزوج سيميا من نجار ولكنها تضطر لتضحى بطفلها الحديث الولادة في سبيل ظمأ أحد الآلهة الذي لا يرحم (إن النبذة الخاصة بالمدينة التي سكانها متعددو الألوان هي رمز أو تلميح السياسة النادرة في مؤلفات الكاتب النيجيري هذا .

وهكذا أصبحت المدينة رمزاً فى الأدب الأفريقى ، فهو رمز للاحتكاك والاتصال بالغرب بعبو به وجاذبيته . وان الصدمة التى نشأت عن غزو الحضارة الأوروبية للمجتمع القبائلي فى أفريقيا قد اتناولها الكتاب بطريقة قاطعة محددة . وقد نجح الكثير مهم فى أن يجعلوا مها موضوعاً جيداً لروايتهم . فنرى أولا الكاتب النيجيرى «سينوا آشيبي» فى كتابه «أشياء تقع من جانبنا» فهو عبارة عن قصة انهيار الغباء الاجتاعي فى قرية «ايبو» تحت وطاة ضغط الحكام المستعمرين والمبشرين .

وكذا انتحار البطل «اكونكوو» بعد أن شارك فى إحراق مدرسة للمبشرين وبعد أن قتل بيديه أحد مندوبى الإدارة البريطانية . هذا الإنتحار هو بمثابة اعتراف منه بعجزه عن إيقاف عجلة التاريخ كما أنه رمز لآخر حركة تمرد قام بها ضد نظام الحكم الجديد . إذ أنه يفضل الموت على قبول ذلك النظام .

والرواية الثانية لهذا الكاتب بعنوان «لا سبيل للراحة بعد» هي قصة فشل. . فشل حفيد «أوكونكوو التي تقف في سبيله آلاف الصعاب . فهو شاب أفريقي مثقف نال عديداً من الشهادات العلمية يريد أن يتزوج من أفريقية دون مستواه ، ولكن عائلته تعترض على هذا الزواج متعللة بأن هذه الزيجة غير المتكافئة ستجلب عليه العار .

وفى كتاب «غضب الأسلاف» يقص الكاتب» ارشيبالد حوردان» من جنوب أفريقيا قضية رئيس من رؤساء القبائل التقليديين. هذا الرئيس متطور بعض الشيء -- فالكاتب يحكى قصته قصة زوجته وكيف أنهها يريدان إدخال الحضارة إلى القبيلة ولكن مشروعها يلقى مصيراً مؤلماً. وهكذا نرى أن القصص والروايات والشعر الأفريقي كانت كلها في طليعة المعركة السياسية وكان الاقتناع بذلك قويًا لدرجة أن مجلة «الوجود الأفريقي» هاجمت الكاتب «كامار لاي» مرتين لأنها

ترى أن رواياته لا تلتثم ومفهوم الكفاح ضد الاستعار . وقد كتب المعلق فى مجلة «الوجود الأفريقي» يقول :

فيا يخص كتاب «الطفل الأسود» فإن «لاى» كان يكتب وقد أغلق عينيه عن عمد عن رؤية الحقائق المؤلمة التي عنوا دائماً بعدم الإفصاح عنها وعرضها على الجمهور. فهذا الكاتب الغيني وهو مثلى أسود ورفيق في الصغر وكنا نعلم عنه أنه قوى الملاحظة متيقظ دائماً لم يلاحظ شيئاً سوى أن أفريقيا هادئة وجميلة كأم كلها أمومة ؟؟ وهل يمكن أنه لم يشاهد مطلقا أي عمل جائر ولو لمرة واحدة صدر عن الأداة الاستعارية. ؟

ولم تكن بجلة الوجود الأفريق أقل جدية فى ملاحظاتها على كتاب «فطرة الملك» فقد نقد الكاتب طريقة إهداء الكتاب للمندوب السامى لجمهورية أفريقيا الغربية الفرنسية وندد بدلك فقد رأى أن مجرد الإهداء عمل يثير السخرية ولو أنها خطأ بسيط . ثم استرسل الناقد فى نقده : مها فعل كامارا ومها غضب ، فإن مؤلفاته لن تستطيع أبداً أن تجد لنفسها مكاناً خيراً من أعلى رف من رفوف الأدب الكريه المنبوذ وأن هذه المكانة لأدبه يفهمها جيداً جميع النقاد المحترفين الذين يتملقونه وكأنه مراهق شاب . اعترافاً مهم بجميله وصنيعه لهم ، لأنه هو الذي يرشدهم إلى الوسائل السرية الرهيبة ليتقربوا من أصحاب السطوة (من المستعمرين) ويسمح لهم بأن يرصدوا عيونهم المتطفلة على ثقوب الأبواب للأكواخ ليتجسسوا على ساكنها من الزنوج غير الموالين للحضارة والمدنية الأوروبية ومهاكان الحديث والوصف (من جانب هؤلاء النقاد) فإنه لا يكفي لتفسير سبب مجاملة هؤلاء النقاد المليئة بالرببة . يقول بول سارتر في مقال له : إن الأفكار الجديدة لا ترضى عاملة هؤلاء النقاد المليئة بالرببة . يقول بول سارتر في مقال له : إن الأفكار الجديدة لا ترضى فذلك لأنه لم يأت بجديد حقًا . وإذاً فإنه يجب أن يوضع في زمرة الكتاب المهتمين الذين كثيراً ما تحدثنا عنهم في صراحة تامة . فهو إذاً ليس أول كاتب لا يتنازل عن حقه ور بما سيكون لديه الطابع والعبقرية الكافية ليفرض نفسه بالرغم من تضافر الظروف المضادة له .

### سارتر ومقال «إله الموسيقي الأسود»:

من خلال هذين المقالين يتضح تعريف الأدب الأفريقي وما يجب أن يكون عليه . ويرى سارتر أن هذا هو معىي شعر الحركة الفكرية الوطنية في أفريقيا . وكان هذا المعيى هو صيحة الثورة لطبقة المعدمين الكادحين السود . يكتب مؤلف «إله الموسيقي الأسود» مقاله قائلاً : ليس من قبيل المصادفة أن يكون شعراء الحركة الوطنية والفكرية الأفريقيون المتحمسون هم أنفسهم المجاهدين والمكافحون من أجل الماركسية (على أنه من الملائم أن نلاحظ أن غالبية الشعراء السود – الذين يعنى سارتر بدراستهم ودراسة مؤلفاتهم – من جزر الأنتيل آو ماهيتي . وأن كتاب «مختارات من الشعر الزنجي والملاجاشي» للكاتب سنفور الذي اتخذه سارتر مقدمة لمقاله لا يشتمل إلا على ثلاثة شعراء أفريقيين فقط من غير شعراء الملاجاش هم : سنفور – بيراجودبوب – دافيد دبوب . فإذا ما راعينا ذلك علمنا مدى التأثير الضخم الذي آثره كل من سيزبر وداماس منذ عام ١٩٤٨ وهو تاريخ نشركتاب المختارات هذا لسنفور عن الشعر الأفريق) .

ويبين سارتر أولاً أن سريالية شعراء جزر الأنتبل فى ميدان الحركة الفكرية والوطنية كانت أقوى أداة كفاح – ويعيد رأى سنفور عن مجلة «الدفاع المشروع» التى أسسها «اتين ليرو» وبعض المثقفين الآخرين من جزر الأنتبل قبل الحرب بقليل. يقول سنفور: إنها أكثر من مجلة ، فقد كانت حركة ثقافية ، بدأ محررها بالتحليل الماركسي لمجتمع جزر الأنتبل وغيرها. واكتشف أن ساكن الأنتبل من سلالة عبيد من الزنوج الذين ظلوا طوال مدة ثلاثة قرون في ظروف معدمين وكادحين فجعلت منهم شعباً غبيًا ، ثم أكد أن السريالية وحدها تستطيع أن تنقذه من كل ما حرم عليه كها أنها قادرة على جعله يعبر عن شخصيته كاملة.

ويكشف سارتر (مؤلف إله الموسيق الأسود) عن الهوة السحيقة التى تفصل بين السريالية البيضاء وبين الإنسان الأسود الثورى حين يستخدم هذه السريالية ، فضرب لذلك مثلاً شعر سيزير فيقول سارتر: إن ابتكار سبرنر كان فى طريقه أن جعل كل همه فى إبراز اهمامه بكونه زنجيًّا مضطهداً ومجاهداً فى شعره القوى الهادم للأوضاع القديمة والذى يتميز بالكثير من الحرية والأكثر روحانية فى الوقت الذى فشل فيه كل من «الوارد وأراجون» من أن يعطيا فى شعرهما العنصر السياسى .

ويصف سارتر في كلماته الآتية المجال الذي يظهر فيه شخصية الشاعر الزنجي وكأنه معدم ، فهو يقول : يتحول الجنس البشري إلى جزء من التاريخ . لقد كان الإنسان الأسود منذ لحظات يطالب بمكانته تحت الشمس باسم الإنسانية وصفاتها البشرية . والآن فإنه يبني حقه في الحياة على ما يقوم به من مهام يرى أنه مكلف بها . هذه المهمة مثل مهمة الطبقة المعدمة الكادحة التي تأتيه من موقفه التاريخي . ذلك لأنه قاسي أكثر من الآخرين حين ثار ليعبر عن معنى الحرية .

# مونتو – الناس والأسلاف والآلهة

يعطى الكاتب « جان هاينتنهن » أهمية بتعريف معايير لا تمت إلى السياسة ولكنها تتعلق بالحركة الفكرية الوطنية الزنجية ، مع أنه لم يجهل مدى ميل وإنحياز الشعراء والكتاب الروائينن السود . ويجد « جاهن » هذه المعايير في المفهوم الفلسني للعالم الأفريقي التي تظل حسب رأيه المواد التي حواها الشعر والرواية الزنجية الحالصة – لذلك يجد هذا الكاتب نفسه مضطرًّا لإعادة بناء فلسفة قبائل البانتو المعتقدات الأفريقية الموروثة عن الأجدادكما يعرضها مختلف الكتاب الأوربيين والأفريقيين. فنرى نيافة الأب « بلاسيد تمبلز » يدرس في كتابه ( فلسفة شعب بانتو ) نظام علم الكاثنات وحقيقتها عند قبائل بالوبا في الكنغو البلجيكي ، كما يدرس « مارسيل جربول » في كتاب « إلَّه الماء » علم تكون العالم عند قبائل دوجون بالسودان ، ويدرس القس الكسبس كاجام في رسالته عن فلسفة شعب بانتو فى رواندى يدرس الكاثن الحيي في رسالته التي قدمها إلى جامعة جريجوري في روما . وبعد أن يستخلص جاهن خطوط القوى في هذا المهج الفلسني الزنجي الذي تشترك فيه أفريقيا كلها والذي لا تزال بقاياه تجعل العبادات « فادو » تحت شعار المسيحي ( وهذه العبارات عبارة عن آلهة كثيرة ، منها الله والثعبان ويقوم بطقوسها السحرة في جزيرة هايتي . ويلاحظ الكاتب بعد ذلك آثار تلك الفلسفات في مؤلفات الكتاب السود المعاصرين ليجعل منهما حجر الزاوية في الثقافة الجديدة. وأول حجر زاوية منا هو الاعتقاد بأن الموتى والأحياء ينتمون إلى نفس المخلوقات ( فيقول كاجام إن كلمة Muntu تعني الناس والأسلاف والآلهة ) إذ تدور بينهم اتصالات مستمرة تسمح لهم بأن يتبادلوا تلك القطع الصغيرة من القوة الحيوية » التي يجعل منها الكاتب ثمبلز حجر الزاوية لفلسفة قبائل بالوبا ، ويجد جاهن أصداء هذا الاعتقاد عند الكاتب ببراحود بوب في قصيدته « أرواح » التي يردد فيها العبارة بأن ( الأموات لم يموتوا ) وعند الكاتب أموسي توتولا في كتابه ( مخمور الأدغال) نرى بطل هذا الكتاب يسافر من أجل البحث عن الذي أساء إليه - إنه يسافر طويلاً إلى بلاد الموتى . وعند سنفور فإنه يطلب (من الموتى الذين رفضوا أن يموتوا أن يحموا أسطح مبانى باريس.

وهناك عنصر ثان أساسي وهو المفهوم الفريقي عن الكون . فنجد أن الكاتب كاجام يرى أن كل المخلوقات من إنسان وأشياء هي عبارة عن قوى بينها قرابة وتشترك كلها فيما يسمى ر ntu )وهو الكائن فى حد ذاته أو القوة الكونية العامة ، كما أن هذا الاعتقاد فى التماسك الوثيق فى تكوين الكون والذى يسمح للشاعر الأفريق أن يتعرف على نفسه فى الطبيعة الفسيحة ، ويكشف جاهن عن هذه الفكرة عند سنفور حيمًا كتب هذا الشاعر السنغالي قائلاً :

( ها قد عادت أيام القدماء ، عادت الوحدة وعاد الصلح والوثام بين الأسد والثور والشجرة ) ويظهر ذلك فى وضوح تام فى قصيدة « حتى يفقد الجسد » للشاعر سيزبر فيقول :

حتى أفقد نفسى وأهوى

فی ذرات طین حی لأرض مفتوحة لا حدود لها حینئذ أتصور الحیاة تغمرنی کلیة فأشعر بها

تتحسسني أو تعضني

وهناك حجر زاوية أخير وهو الاعتقاد فى قوة السحر التى يشبهها جاهن بمفهوم مماثل فى علم تكون العدىم عند شعب دوجون المسمى Nommo أو فى عبارة عن (الكلام والماء والنطفة والدم) عند «اوجتمبلى» الحكيم الذى سأله مارسيل جربول - فوقفاً لللميتامبريقا الأفريقية كما يعرضها جاهن نراه يقول : إن أى تحول وأى خلق وأى تناسل يتم بواسطة الفعل وهو أيضاً القوة الحيوية التى يتصرف فيها فقط المنيتو Muntu (الإنسان والآلهة والأسلاف) فالفعل مطلق السلطان فى أفريقيا كما يقول سنفور والإنسان هو سيد الفعل.

ويكتب جاهن قائلاً: إن الاعتقاد الراسخ الذى لا يتزعزع بأن كل شئ بما فيه الشاعر نفسه يمكن أن يتحول بقوة مفهوم النومو التى تسيطر على فتى ثورى كسيبزبر وعلى السخرية العميقة عند كاتب مثل توتولا . كما يرى جاهن أن صيحة الزنجى الكبرى للشاعر سيزبر التى ستهز أسس العالم ليست سوى ذكرى للاعتقاد الأفريق القديم الموروث عن استطاعة الإنسان أن يتضرع إلى قوى الطبيعة كى تحطم العالم الاستعارى وهو الأمر الذى يهمه قبل كل شئ ، ومن جهة أخرى فإن مفهوم نومو هذا قريب جدًا من مفهوم الفعل والعمل الذى جاء في التوراة .

ويختم جاهن حديثه مؤكداً بأنه لا يكنى بأن يكون الإنسان أسود وثائراً حتى يساهم فى الثقافة الأفريقية الجديدة . وقد جاء هذا المعنى فى مؤلفات (رتشارد رايت) الذى أعلن فى كتابه (القوء السوداء) حين كتب عن غانا فقد قال : لقد كنت أسود كهاكانوا هم أيضاً سوداً ولكن هذا لم يساعدنى قط مرة واحدة ، فهل تعد مؤلفات هذا الكاتب من الأدب الأمريكي ؟ ولكن حين تعبر المؤلفات عن طريقة التفكير الأفريقي المحضى وأنه تستمد ، معلوماتها عن مصادر الفكر والمفهوم

الأفريقي في العالم فإن هذه المؤلفات تعتبر حينئذ مؤلفات زنجية .

ولهذه الأسباب نفسها يناضل جاهن فكرة ضم السعراء الرياليين واعتبارهم أمتداداً لشعراء الحركة الفكرية والوطنية فى أفريقيا . وقد رأى مؤلف كتاب « مونتو » هذا الرأى فيقول : إنه بينما يستسلم الشاعر السريالى لقوة الكلمات ويدعها تستحوذ عليه ويهابها فى رجفة لا واعية . . يظل الشاعر الأفريقي سيد الكلمة مسيطراً عليها بل ويعطيها كامل السلطة على الحياة الملادية « ومن ناحية أخرى يرى « جاهن » أن المفهوم الأفريقي عن الفن يختلف فى جوهره عن المفهوم المغربي . فالتفن وفق المفهوم الأفريقي يخدم الطوائف والبيئة وهو اجتماعي وله وظيفة هي النفع ، ولكنه عند الأوروبي فن للفرد ، أى أنه أنانى ويهم بالجال فقط ، أى أن الفن للفن . وعلى ذلك فقد تناول الفنانون والمثقفون والكتاب الأفريقيون هذا الموضوع بالشرح المستفيض ومنهم الكاتب «بكارى تراورى » الذى جعل منه موضوعاً للكتابة عن المسرح الزنجى الأفريقي .

#### سيكوتورى ودبمقراطية الجماعة والثقافة:

لقدكانت هذه الفكرة عزيزة على رجال السياسة . فقد تناولها سيكوترى فى خطابه الموجه إلى المؤتمر الثانى للكتاب والفنانين الزنوج . وقد تناول هذه المشكلة رئيس جمهورية غينيا من وجهة نظره كرجل الدولة . ثم من وجهة نظر الزعيم السياسى الذى يعتبر ممثلاً لثقافة معينة .

يفول سيكوتررى فى خطابه هذا: إن أفريقيا ديموقراطية بجاعية بصفة خاصة . فالحياة الجاعية والتضامن الاجهاعي يصبغان عادتهما بصبغة من الإنسانية يحسدها عليها الكثير من الشعوب . ولهذه الصفة الإنسانية لا يمكن للفرد فى أفريقيا أن يتخيل تنظيماً لحياته بعيداً عن حياة المجتمع العائلى القروى أو عن حياة العشائر . إن صوت الشعوب الأفريقية لا وجه له ولا اسم له . وقد خلا من الفردية ، ولكن فى الأوساط التى أفسدها الاستعار . . . من منا لم يلاحظ تفشى الأنانية والفردية فيها ( تلك الأوساط ) ومن منا لم يسمع الدفاع عن نظرية الفن للفن وعن نظرية الشعر للشعر ونظرية الدفاع عن مبدأ دفاع كل فرد عن نفسه واههامه بها — هذا بينها أن فنانينا المهولين يثيرون دهشة العالم . وأن الناس فى كل مكان يطلبون رقصاتنا وموسيقانا وأغانينا والهائيل الصغيرة التى نصنعها حتى يعرفوا معناها الدفين العميق .

يظن بعض مثقفينا من الشباب أنه يكفى للإنسان أن يعرف (برفير— ريموبد— بيكاسو أو، رينوار) حتى يصير مثقفاً وحتى يستطيع أن يسمو بثقافتنا وبأدبنا وبشخصيتنا . إن هؤلاء لا يقدرون سوى المظهر ولا يحكمون إلا من خلال عقليتهم كمستعبدين . فهم يرون أن أغانينا الشعبية ليس لها قيمة إلا إذا اندمجت إلى حد ما وانسجمت بالأسلوب الغربي الغريب قطعاً عن معناها الاجتماعي . فهم يريدون أن يكون رسمنا كلاسيكيًّا أكثر وأن تكون أقنعتنا وتماثيلنا معلقة بالجال فقط دون أن يعلموا أن الفن الأفريقي هو فن اجتماعي قبل كل شئ ، ويهدف إلى المنفعة ، إن قدرات المثقفين أو الفنانين والمفكرين والباحثين لا قيمة لها إلا إذا ساهمت بطريقة فعالة في حياة الشعب واند يجت في العمل والفكر والأماني الشعبية اندماجاً سياسيًّا .

وهكذا يرى رئيس جمهورية غينيا أن الفن الأفريق يجب أن يكون أولاً فن مجاهداً مكافحاً ، ومن ثم فإن هذا الفن سيعرف خصائصه التي كان عليها فى المجتمع القبائلي . ولكن يكون الفن للفن حقًا فى حياة أفريقيا الجديدة .

#### قضية الحركة الفكرية الوطنية الزنجية:

ابتداء من هذا التحليل لدور الفن الأفريق قام اثنان من الكتاب السود (فرانز فانون وازاكيل مفاليل) وهما من الوطنيين المتحمسين ، قاما بمعارضة الرأى العام وقد وجها اتهاماً صريحاً للحركة الوطنية الفكرية الزنجية .

ويفهم قانون ويؤيد إلى حد معين رد فعل المثقف الأفريقي المستعبد الذي يبحث عن قيم جنسه وعن وسيلة للدفاع ضد التشبه بالأوروبي وعن الأسباب التي تجعله يرفض مبدأ سمو ثقافة الأجنبي المستعمر عن طريق العودة إلى مصادر قيمة جنسه . كما يرى فانون أن مثل هذا الشخص يبدل مجهوداً يائساً لكي يعيد الصلة بالشعب وبين القوى الحيوية لدى الشعب التي سبق أن فقدها . ولكنه يؤكد مع ذلك أن هذا لا يمنع من أن تكون هذه العودة إلى مصادر القيم ، هذه عودة وطنية بصفة يؤكد مع ذلك أن هذا الا يمنع من أن تكون هذه العودة إلى مصادر القيم ، هذه عودة وطنية بصفة خاصة – ويستطرد مؤلف كتاب «الملعونون في الأرض» في فكرته فيقول : إن هذا الالتزام التاريخي الذي وضع رجال الثقافة الوطنية الأفريقيين أنفسهم فيه بأن جعلوا مطالبهم تتعلق بالعنصر البشرى ويتحدثون كثيراً عن الثقافة الأفريقية وعن الثقافة الوطنية ، فهذا الوضع سيقودهم حتماً إلى طريق مغلق . كما أن فانون يقول حقيقة أن زنوج أمريكا وزنوج أفريقيا عليهم أن يحاربوا معاً احتقار البيض الذين اعتادوا أن يضعوا كل الزنوج في نفس المرتبة ولكن زنوج أمريكا لاحظوا تدريجيًّا أن المناكل المتعلقة بهم وبوجودهم لم تكن نفس المشاكل التي تواجه زنوج أفريقيا .

ويستدل فانون على رأيه هذا فيذكر أنه في نهاية المؤتمر الثاني للكتاب والفنانين السود المنعقد في

روما سنة ١٩٥٩ لاحظ بعض الزنوج الأمريكيين أن «المشاكل الموضوعية كانت غير متجانسة أساساً ، لهذا قرروا إنشاء جمعية أمريكية للمثقفين السود غير جمعية الثقافة الأفريقية التي أسسها «المون دموب» وأصدقاؤه بعد المؤتمر الأول.

ويصرح فانون مؤكداً أن مرحلة الحركة الفكرية الوطنية الزنجية مرحلة ضرورية للمثقف المستعمر وإلا أصبح شخصاً لا وطن له ولا أرض له . ولكن إذا كان هذا الإجراء صل في الناحية السياسية إلى مستوى غير مألوف فإن المثقف كثيراً ما يجد نفسه يسير في طريق مقفل من ناحية كيانه ووجوده . وحين يصل إلى ذروة تفاعله مع شعبه مها يكن هذا الشعب – فإن المثقف لا يلبث أن يقرر العودة إلى طريق الواقع اليومي ، ولا يبقي له من مغامراته إلا بعض الصيغ غير المشرة ، فهو يميز العادات والتقاليد والمظاهر ولا ينجم عن محبة المضني وعن هذا الجهد الجبار سوى بحث تافه لما هو غير مألوف . وبدلاً من الحركة الفكرية الوطنية الزنجية وبالرغم من فضائلها خاصاً بإزالة الاستعار الثقافي ، فإن فانون يقترح أدباً يندمج بطريق مباشر مع الكفاح الثورى . ويقدم لذلك مثلاً هو قصيدة الشاعر «كينتا فوديبا» التي عنوانها «الفجر الأفريق» والتي تحكي قصة جندي سنغالي من حملة البنادق الرشاشة يحصل على وسام لسلوكه في الميدان إبان الحرب العالمية الثانية ثم يقتل بعد ذلك أثناء عودته لأفريقيا عندما قح حادث «تياروي» .

وفى نهاية الفصل الحاص «بالثقافة الوطنية» والذى أوردنا منه الفقرات السابقة يهاجم فانون فى عنف «ايمننجارا» وسنفور ، ذلك لأن حكومتى ملاجاش والسنغال لم تصوتا فى صالح ماكانت تتمناه الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية خلال مناقشات هيئة الأمم المتحدة للمشكلة الجزائرية . ولهذا فإن المؤلف لكتاب «الملعونين فى الأرض» يعتبر هذا الحادث تصويراً مؤسفاً لمدى الغرور الذى طغى على الحركة الوطنية الفكرية الزنجية (۱) .

وقد أبرر فانون الفارق الكبير بين الأحداث الملموسة التى تفرض على الزنوج الأمريكيين وعلى الزنوج الأفريقيين وظروف كل من الفئتين من الزنوج لكى يقلل من دور الحركة الفكرية الوطنية الأفريقية . وعلى فكرة مماثلة يرتكز «صرفيل مغاليك» إلا أن ذلك على صعيد القارة السوداء كلها . فيعبر عن تشككه في فاعلية النية الثقافية الأفريقية في أن تكون وسيلة لحل المشاكل الأفريقية في عبر عن تشككه في معرفيل » أولاً بإظهار أن القرائن السياسية الأفريقية ليست واحدة ، فيرى أنه من

 <sup>(</sup>١) نجد الكثير من قصائد رابيمينجار فى كتاب والمختارات ، لسنفور وكان رامينجار فى ذلك الوقت وزيراً فى
 حكومة ملاجاش .

الملائم أن نفرق أساساً بين المناطق الأفريقية التى أقام فيها المستعمرون البيض (أيضاً التجار الهنود) بعدد كبير. والمناطق التى لا يمثل فيها السكان البيض إلا نسبة ضئيلة أو بين أجزاء أفريقيا التى يكون فيها مجتمع متعدد الأجناس. ومن المناطق التى ظل يسكنها السود بطريقة تكاد تكون مطلقة ، أى أنه يجب أن نفرق بطريقة ملموسة بين كينيا وجنوب روديسيا واتحاد جنوب أفريقيا من ناحية وبين بلق أجزاء القارة السوداء من ناحية أخرى.

ويرى «جزقيل مفاليك» أن موقف الكاتب والفنان الأفريقي في هاتين المنطقتين من أفريقيا يختلف من أساسه ، وبعد أن يذكر أشعاراً لسنفور وداماس وجاك رومان حيث يعبر فيها الشعراء عن حنينهم لأفريقيا أرض الأجداد. يقدم المؤلف مشكلة الحركة الفكرية الوطنية الزنجية في أفريقيا بقوله : إن أكبر جزء من شعرهم رومانتيكي صرف ، وكثيرًا ما يكون لا وسامة فيه ، ضحل ويشعر بالتوقف. فقد عنيت مجلة الوجود الأفريق أكثر ما عنيت بالبحث في علم نشاط الشعوب لدرجة أنها لم تعر التفاتاً لمشاكل الفنان بطريقة عملية . فهذا الذي أزعجني وأقلقني كثيراً أن تكون مؤسسة مفيدة كهذه المجلة لا يبدو عليها أنها قد وعت وأدركت التيارات المضادة التي يتسم بها التعبير الفني في المجتمعات المتعددة الأجناس . وأن محرريها وقد يبدو عليهم أنهم يعتقدون أن الثقافة الوحيدة ذات القيمة والجديرة بأن تمجد هي الثقافة التقليدية الموروثة والوطنية . وهكداكانوا يركزون همهم على بلاد لم يظهر فيها تفاعل تيارات المفكرين السود والبيض بشكل واضح وبمعنى صريح . فهم لم يتناولوا مجرد الأسس الثقافية حتى ولو تناولاً سطحيا – وكان الكثير من هؤلاء المتحمسين بذهبون في حماسهم حتى لدرجة الاعتذار عن العناصر القريبة التي تبدو في مؤلفاتهم وأعالهم الفنية . من أجل هذا توقفت بباريس في طريق عودتي من إنجلترا إلى نيجيريا عام ١٩٥٩ لأتبادل بعض الأراء والأفكار مع القائمين على شئون هذه المجلة (الوجود الأفريق) لكى تثبت وجودنا فيها نحن الذين ابتعدنا كثيراً عن الحياة القبلية والذين تنتج فنًّا كادحاً (في المعدمين الكادحين) ترى هل جمعية الثقافة الأفريقية ليس بها مكان لنا . ؟ هذا ما أردت معرفته . ويتابع مؤلف كتاب «صورة أفريقية» حديثه قائلاً : خلال حديثي مع توماس دبوب ورايمتجارا وبول نيجر حاولت تفهيمهم مشكلة الثقافة في المجتمعات المتعددة الأجناس وأنها مجتمعات مثل مجتمعات جنوب أفريقيا . فلقد اتخذت موسيقانا الكورال والجاز وأدبنا ورقصاتنا فى أفريقيا الجنوبية طرازاً مميزاً يبين بوضوح اندماج الثقافات وأننا لا نخجل من ذلك مطلقاً. فرد على رايمينجارا بأنه لا يجب أن يكون اندماج للثقافات مالم نحصل على الاستقلال مع أن كتابنا الذين يكتبون باللغة الوطنية وباللغة الإنجليزية بدأوا إنتاجهم الفنى من عام ١٨٧٠ تقريباً أى قبل أن تكون المقاومة السياسية في عام ١٩١٢ بوقت طويل .

ولقد فضح «حزقبل فاليلى» بدوره الفن الأجنبى الذى قد تؤول إليه الحركة الوطنية الزنجية (تماماً مثل ما فعل فانول) فنراه يتصدى لرواية الكاتب «وليم كانتون» من سيراليون والتى عنوانها «الأفريقي» ويعترف هذا الكاتب» من جنوب أفريقيا بأن هذا الكتاب مكتوب بطريقة جيدة وأفكاره غاية فى العناية ، فهو يكشف عن إحساس عميق ولكنه يعتبر مثيراً جداً للطريقة التى تسمح للشعارات السياسية إذا ما تحولت لتكون قاعدة للفن فإنها تهدم وتحطم العمل الفنى . فيضيع كنتون وفنه فى مديح الحياة الأفريقية ويطنب فيها ويقدمها إلى القارئ الأجنبي وكأنه يقدم كشفاً جديداً ويعيد ويكرر بطل قصته فى أنه يرى فى نفسه الإنسان الأفريقي . كما نجد فى الرواية الطهر والبراءة الأفريقية وكذا الأقدام العارية «الحفاه» وفتاه تعرض جسمها للمطهر وهى تضحك .

ويقول مغالبلي «هذا: إنها صور قديمة بشعة تعودنا أن نلصقها بملاحظات الأوروبي الذي يفد إلى أفريقيا . كما أن الكثير من الاختبارات التي يمر بها بطل الرواية بهدف اكتشاف وطنه أفريقيا للمرة الثانية ، ولكي يظهر الشخصية الأفريقية إنما هي اختبارات مصطنعة والتي من شأنها إفساد عمل المؤلف – ترى لزاماً أن يعود الأفريقي المثقف من الحارج ليعاود استعارنا ؟ وهل من اللازم عليه أن يسير وقد فغرفاه دهشة وإعجاباً بجال المرأة الأفريقية بإحساس الرجل الأسود . . إن كل ذلك ينكأ الجرح أكثر وأكثر . . .

كما يقول مغاليلى : إن الحركة الوطنية الفكرية الزنجية لم تنشأ مصادفة عند كتاب المستعمرات الفرنسية حيث أجبروا على نظرية التشابه الثقاف أو عند كتاب المستعمرات البريطانية حيث تمارس السلطة غير المباشرة .

ومع ذلك فليس حكم مغاليلى مع الحركة الوطنية الزنجية حكماً سلبيًّا كلية . . فهو يعترف أنه يجب علينا أن نحافظ على بعض قيم الثقافة الأفريقية الموروثة عن الأجداد وأنه إذا كان ينكر الفائدة الناجمة عن البحث عن الشخصية الأفريقية كشعار سياسى فإنه يسلم بسلامة أسس هذه الشخصية من الناجية الفنية على شريطة ألا نجعل منها عقيدة مطلقة - فإذا ما بحث الفنان الأسود عن شخصية فسيجدها قطعاً أفريقية صرفة . أما إذا كان هذا البحث ليس سوى بحث لوضع معين فإن فنه سيقاسى كثيراً من ذلك الوضع . هذا ملخص لرأى مؤلف كتاب «صورة أفريقية» فهو يضيف أيضاً قائلاً : - إلى لا أستطيع أن أفكر في مستقبل بلادى دون أن يكون الأوروبي موجوداً بها رغب في

ذلك أو لم يرغب . فقد استوعبت الكثير من الأشياء الناقصة فى الثقافة الغربية مثل موسيقاها وأدبها ومسرحها لدرجة أنى لا أستطيع أن أتخلى عنها .

ومن المناسب أن نذكركيف أن مواقف مغاليل السياسية تتفق مع آرائه فى الناحية الثقافية . فإذا كان هذا الكاتب الجنوبي أفريق قدكشف مخازى نظام الحكم المبنى على التفرقة العنصرية (لقد طرد من بلاده عام ١٩٥٧ لأنه احتج على قانون التعليم الحاص بقبائل النيتو الذى كان يلغى الجامعات المشتركة) ومع ذلك فإنه كان يأمل فى مجتمع متعدد الأجناس على أن تتحقق فيه المساواة ولا تضطهد فيه أية أقلية عنصرية . ويسوق مغاليلي أراءه ومعتقداته فى أسلوب مهذب وفى ألفاظ منتقاة فنراه يقول : إذا كانت القومية تتعارض مع القبلية فإننى حينئد قومى . أما إذا كان هدف القومى فى المجتمع المتعدد الأجناس هو استبدال الديكتاتورية البيضاء بفاشية سوداء أى أن يستبدل مثلاً قبلية شعب البوير بوطنية متأججة الحاس للقتال لتحقيق هذا الصنف من الوطنية فإنى لا أوافق على ذلك .

ومن المناسب أن نذكركيف أن مواقف مغاليلي السياسية تتفق مع آرائه في الناحية الثقافية . فإذا كان هذا الكاتب الجنوبي أفريق قد كشف مخازى نظام الحكم المبنى على التفرقة العنصرية (لقد طرد من بلاده عام ١٩٥٧ لأنه احتج على قانون التعليم الحاص بقبائل النيتو الذي كان يلغى الجامعات المشتركة) ومع ذلك فإنه كان يأمل في مجتمع متعدد الأجناس على أن تتحقق فيه المساواة ولا تضطهد فيه أية أقلية عنصرية . ويسوق مغاليلي أراءه ومعتقداته في أسلوب مهذب وفي ألفاظ منتقاة فنراه يقول : إذا كانت القومية تتعارض مع القبلية فإنني حينئد قومي . أما إذا كان هدف القومي في المجتمع المتعدد الأجناس هو استبدال الديكتاتورية البيضاء بفاشية سوداء أي أن يستبدل مثلاً قبلية شعب البوير بوطنية متأججة الحاس للقتال لتحقيق هذا الصنف من الوطنية فإني لا أوافق على ذلك .

## الثورة والحركة الفكرية الوطنية الزنجية

إن ما وجهه كل من فانون ومغاليلى من نقد إلى كتاب الحركة الفكرية الوطنية الزنجية قد أظهر · للعيان (بأن وضع النقط فوق الحروف) النضال الذى قام به المثقفون السود فى سبيل استقلال أفريقيا وتمييزهم ببن ما يدعو إلى الثورة وبين تمجيد القيم الزنجية . ويسجل فانون تفصيله للأدب الذى يدفع مباشرة إلى العمل لأنه يعتبر أن المشكلة المباشرة هى الميل إلى صف الشعب المكافح – أما رد الاعتبار إلى أفريقيا الموروثة عن الأسلاف فهو مشكلة خاصة بالنسبة للمثقفين المستعمرين ولا يمكن أن تكون إلا مظهراً ثانويًّا وجزئيًّا في المعركة.

ويعتبر مغاليلى أن العودة إلى مصادر أفريقيا الموروثة عن الأجداد قد تكون عملية غير مشمرة لاعتبارات كثيرة ، فهى عملية قد تم تخطيطها فى أفريقيا الجنوبية التى أزيلت منها القبلية والتى قد تم فيها تكوين فن بروليتارى (المعدمين الكادحين) ممزوج بطريقة مبتكرة مع التأثيرات الثقافية المحتلفة . وهى عملية سلبية لأنها تقطع الطريق على الفن الثقافي بفعل ما يأتى من الحارج وعملية غير ذات فاعلية لأنها انطوت على الذكرى بينا يتعين أولاً على الكتاب الأفريقيين أن يكشفوا عن الظروف والملابسات التي يعيش فيها المستعمر .

وقد يبدو أن هذه الانتقادات غير عادلة. فأولا أنه غير عمل طبيعى أن تفضل بين أدب الاحتجاج وبين تمجيد القيم الزنجية كما فعل الكاتب الأنتيلي وزميله الكاتب الجنوب أفريق والسبب في ذلك أنه غالباً ما يكون نفسه متغنياً بالحركة الفكرية الوطنية وفي نفس الوقت يكون كاتباً ثوريًّا. وأن موجهي فكرة رد الاعتبار للقيم الزنجية قد اعتنقوا هذه الفكرة على أنها أحد مظاهر الكفاح ضد الاستعار.

ومن ناحية أخرى فإن خطر الانطواء على النفس لم يغب عن مثقفى الحركة الوطنية الفكرية الزنجية الذين أعلنوا ضرورة خلط الثقافات ، ومن ثم فإن اتفاق الرأى بين هذين الكاتبين الأنتيلى والجنوب أفريقي يستحق منا أن نقف عنده . فليس اتفاق الرأى بينها أمراً عرضيًّا وتلقائيًا بل إنه يطابق الضغط الناتج عن الظروف والأحداث التي تعرض لها كل من الكاتبين وهو ضغط متشابه جدًّا لدرجة تلفت النظر . فقد كان كل منها قد جعل من نفسه الناطق بلسان الشعب الجزائرى والشعب الجزائرى والشعب الجنوب أفريق حيث تأثير الثقافة الأوربية راسخًا بدرجة كبيرة لدرجة أن العودة إلى القيم المورثة عن الأسلاف لا يكون له هناك نفس المعنى الذي يكون له في أفريقيا بلا مستعمرين .

لكن ذلك يرجع بصفة خاصة إلى أن هذين الكاتبين حين كتبا مؤلفاتها كانا يخضعان لسيطرة أوروبية عنيفة (الحرب في الجزائر – التفرقة العنصرية في اتحاد جنوب أفريقيا) بينا كانت بقية أفريقيا كلها قد تحررت أو كادت.

والنقطة الثالثة المشتركة بينها هي حذرهما من البرجوازية - فيبين مغاليلي أن الوظائف العليا كانت مخصصة للبيض فقط ، ويظل الموظف الأسود المثقف في اتحاد جنوب أفريقيا ضمن الطبقة الكادحة (البروليتاريا) بينما فى غانا وفى نيجيريا أصبح الحصول على المؤهل هو الطريق الذى يوصل بالتأكيد للوظائف ، كما أنه هو طريق الترقى إلى الوظائف البرجوازية وتتضمن جميع مؤلفات فانون احتقاره الذى ينساب بين سطورها للبرجوازية الوطنية والتى تعنى بالاستئثار بجميع المزايا على حساب جمهرة الفلاحين التي يعتبرها الكاتب طبقة الكادحين الحقيقيين.

وعلى ذلك فقد شعركل من الكاتبين بالحاجة إلى تضامن فعلى خاصة فى الميدان الواقعى الذى يتحرق للكفاح اليومى فى الموقف المحزن الذى كانت فيه الشعوب التى ينتميان إليها . فبالنسبة لها وفى الوقت التى كانت الدماء تسيل فى مدينة شاريفيل وفى الجزائر كانت العودة إلى مصادر الحكمة الزنجية أقل ضرورة من الكفاح والاحتجاج (١١) .

« التام الذي يبدو أن حججه هذه تفترض فما يتعلق بثقافتنا التقليدية والحيوية.

<sup>(</sup>١) نشرت مجلة الوجود الأفريق في عددها رقم ٤٤ نقداً لكتاب وصورة أفريقية وللناقد أيبولا إيريل (على خزقبل في نقط عديدة . ويرى كاتب المقال أن المؤلف يظهر عدم إحساس عجيب إزاء طبيعة الاختبار الذي واجهه الزنوج المثقفون الناطقون باللغة الفرنسية إبان سنوات التشبه بالأوروبي ، هذا بينا أن كتابه يدخل بطريقة تدعو إلى السخرية إلى إطار الحركة العامة لإعادة تقدير أفريقيا وشعوبها وهو أساس الحركة الفكرية الوطنية ويضيف الناقد أن المسخرية إلى إطار الحركة العامدة ويضيف الناقد أن المحاجه في حيوبة الثقافة الكادحة الجديدة ربما يكون حجة متينة ولكن ماذا نستطيع أن نكسب من وراء عدم الاكتراث .



## البسكاب الشامِن

### ديدمونة الجديدة

ربما قرأتم في هذه الأيام في الصحف مغامرة الأرنب الأسود الذي تزوج في ضوء القمر من ألبة بيضاء في كتاب أمريكي كتب للأطفال الصغار ، وقد نجحت يقظة البيض في ولاية والاباما ، في اتهام هذه الأرانب ، لأن مغزى القصة هدام . . ومن أجل ذلك منعت أو صادرت هذا اللكتاب من جميع المكتبات – فإن ما يصلح للأرانب يمكن أن يصلح للناس . . بهذا المعني كتبت جميع الصحف العنصرية في الولاية ، فإذا حدث أن تزوج زنجي بامرأة بيضاء فإلى أين يكون مصيرنا إذا ؟ ومنذ بضعة أيام سابقة علمتم نقلا عن بعض الصحف الفرنسية أن الكاتب الزنجي وبصر وبصر المذي ارتكب جريمة النزه مع امرأة بيضاء قد طعن بخنجر في الحي اللاتيني تحت سمع وبصر المارة الذين أظهروا عدم مبالاة للجريمة – وهكذا تكون حال العنصرية الهتلرية أو الأمريكية أو الأفرنسية ، فإنها دائماً هوجاء وقاتلة (۱).

بتلك الألفاظ السابقة يصم السيد « ايتامبا » الأستاذ بجامعة السربون بباريس العنصرية ويندد بها فى خطاب ألقاه فى اليونسكو بباريس إبان الالحتفال بيوم الكفاح ضد العنصرية ومعاداة السامية والعمل فى سبيل السلام .

وفى الحقيقة فإن أكثر الأشياء التى تظهر العنصرية فى الناحية التطبيقية نجدها فى العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة . وتعبر العنصرية عن ذلك بوسائل مختلفة وفقاً للظروف والملابسات ، وتبدأ من الاستنكار الاجتماعى البسيط لخلط الأجناس حتى تصل إلى النص القانوني الذي يستبعد حدوث ذلك الأمر .

وفى الأراضى الناطقة باللغة الفرنسية لم يصدر مطلقاً أى نص يحرم أى شىء بهذا الخصوص بل (١) وردت بمجلة الوجود الأفريق ص ١١٤ العدد ٢٦ وكتاب الأطفال المشار إليه هو زواج الأرانب للمؤلف حارث ولم . على النقيض يوجد تشريع ضد العنصرية وبالأخص قانون ٢٩ الصادر في يوليو سنة ١٨٨١ الذي يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة أي تشهير يأتي عن طريق الصحافة تجاه أشخاص ينتمون

إلى عنصر أو دين معين حين يكون الهدف من هذا التفسير التشهير وإثارة الحقد بين المواطنين. وفى الأراضى البرتغالية يعتبر خلط الأجناس جزءاً لا يتجزأ من المذهب الاستعارى ، ويقول الشاعر الإنجليزى «ماريودى اندراد» إن ذلك الخلط هو أحد مظاهر القوانين الاستوائية.

ويذكرنا هذا الشاعر قائلاً: إن البعض ومنهم مثلاً العالم الاجتاعى البرازيلي «جيلبر توفرير» يؤكدون أن البلاد الاستوائية الواقعة تحت النفوذ البرتغالى وتحت الإدارة المسيحية (البرازيل الزيبيا الهند ماديرا - آزور) نرى فيها أن عملية هذه الوحدة في المعاملة كان نتيجة منطقية كوسيلة من وسائل الاستعار البرتغالي وللمودة والاستلطاف الذي يتسم به شعب البرتغالي وهو أكثر المستعمرين الحديثين مسيحية في معاملته مع الناس المنحدرين من عنصر منحط. والبرتغالي بسبب احتكاكه بالعرب يبدو أنه قد اكتسب مقدرة وراثية تمكنه من الحياة تحت الشمسي ، خط الاستواء ، كما اكتسب ميلاً طبيعيًا للمغامرات الجنسية مع النساء الملونات تحت رعاية فينوس (إلهة الجيال) السوداء. ولذا فإن وفرير، يسلم بوجود طابع معين ونوع من التكييف البيالوجي - الحيوى - والانجتاعي يتصف به البرتغالي إلى ناقل الحضارة إلى المناطق الاستوائية (۱).

وفى اتحاد جنوب أفريقيا فالزواج المختلط ممنوع كما أن العلاقات الجنسية بين شخصين مختلفين فى العنصر ممنوع أيضاً. ومع ذلك فغالباً ما تتسامح محاكم جنوب أفريقيا مع البحارة الأوروبين الوافدين مؤقتاً والذين يخالطون العاهرات السود. ولكن قراءة الصحف التى تصدر فى مدينتى هجوهانسبرج والكاب عنجعلنا نفكر فى أن هذه الأوضاع القانونية أصبحت أداة للتهديد بالفضيحة أو على الأقل طريقة مؤكدة للحط من قدر هؤلاء الذين يجعلون أنفسهم مذنبين فى نظر قانون جنوب أفريقيا.

وفى اتحاد روديسيابتا سيلاند الفيدرالى كان القانون يميز بين الجنسين . فكانت العلاقة بين الرجل الأبيض والمرأة السوداء تعتبر مباحة ، والعكس إذا كانت العلاقة بين المرأة البيضاء والرجل الأسود فهى ممنوعة ويعاقب عليها القانون .

(وبعد الحرب العالمية الثانية بعد سنوات كانت التطبيقات السياسية غير المألوفة لقصة حب عادية قد لفتت أنظار الرأى العام إلى المزاعم الباطلة التي تذبيعها العنصرية في أفريقيا الجنوبية فهي

<sup>(</sup>١) بالطبع أن الكاتب إندرادوا لا يشارك الكاتب «فرير» في هذا الرأى أو في جميع أفكاره .

قضية «سيرنس خاما» وريث أحد زعماء قبائل بتشوانا لاند (وهي واقعة تحت الحهاية البريطانية تحيط بها أراضي جنوب أفريقيا) الذي منع من أن مخلف أباه لأنه قد تزوج من امرأة شابة إنجليزية).

أما جنوب الولايات المتحدة الأمريكية فإن التشريع الذي يمنع العلاقات الجنسية بين الأجناس المتباينة يختلف من ولاية إلى أخرى .

وكان لزاماً علينا أن ننتظر من المظاهر المختلفة للعنصرية بخصوص العلاقات الجنسية أنها ستقدم المواضيع المتعددة للشعراء والكتاب والروائيين والمؤلفين الزنوج. وخاصة فى الولايات المتحدة حيث استغل «ريتشارد رايت» وشيستر ها يمز هذه الظاهرة بالذات.

ولن يدهشنا أن نلحظ أن عقدة الرواية ومدارها في جميع هذه الرواية مماثلة . فني جميع هذه الكتب أو أكثرها نجد اغتصاب الرجل الأسود للمرأة البيضاء وكيف أن الجمهور الثائر يقبض على الرجل الأسود أو يعمده بواسطة (الكوكلوكسكلان) وهما الخاتمتان المنتظرتان الحتميتان لهذا الصنف ، وينتج عن هذا غالباً صورة لشخصين مشتركين في العملية : فالرجل الأسود تجتذبه المرأة البيضاء وتغريه حتى لا يستطيع مقاومها وتكون العملية أكثر خطورة كلماكان الإغراء كبيراً . وتبقى ذكريات الإذلال التي يختص بها عنصره كرجل أسود ماثلة أمام عينيه وشجى في حلقه ، ولكنه يتغلب على هذا الشعور بمحوه من رأسه حين يغزو المرأة البيضاء وتبقى رغبته الثائرة مصحوبة بالظمأ إلى القتل . وتكون المرأة البيضاء بجرمة هي أيضاً ويسحرها الرجل الأسود هي الأخرى ولكن حين تشبع غريزتها منه تسرع إلى الصياح بأنه اغتصبها . وباختصار قلما توجد المواضيع الأدبية التي تمتزج فيها الجريمة والحب والدم والجس بهذه الصورة السقيمة .

وتعتبر قصيدة الكاتبة الأمريكية الزنجية «حويندولين بروكس» بعنوان «شكوى بيرل ماى ك» أقوى دليل على هذا المفهوم المتعلق بالشخصيتين أنها صيحة الثأر اليائسة الصادرة من العشيقة السوداء التي تهجر بسبب أمرأة بيضاء ثم تنهم هذه المرأة البيضاء شريكها الأسود والذي قاسمها رغباتها . تنهمه أخيراً بأنه اغتصبها .

تقول الكاتبة :

إنك منذ طفولتك فى المدرسة وأنت تجرى وراء الفتيات اللائى يبهرن الأنظار وكنت لا تحتمل الجسد الأسود ولا ننظر إلا للبشرات البيضاء وكانت البشرات السوداء لا تصلح إلا الجوعى

ولكنك لا تنظر إلا لذوى البشرات الصافية البيضاء وكانت البشرات السوداء لا تصلح إلا للجوعى وكبرت وبقيت رأسك ممتلئة بالبشرات الصافية اللون وكنت أنا لا أصلح إلا للمخدع وكثيراً ما لفظتني وكثيراً ما نمنيت موتك.

ثم جاءت امرأة بيضاء ذات يوم. وغمزت لك هذه الماكرة فسقطت أعمدتك وتهادت رجلاك وتخلخلت وأخذت تفكر حتى أعياك التفكير. لقد فكرت. فكرت كثيراً حتى أضناك هذا التفكير

إنى أنخيلك وأنت في إحدى الضواحي تحت ضوء القمر ترمقك عين البوم اليقظة والليل الحلو الحالك يحيط برغبتكما . يطوق ويطوق رغبتكما

ستقولى لى : إنها كانت مع ذلك بيضاء مثل اللبن ، أليس كذلك ؟ وهل كان ثدياها ممتلتين كالكأس . وهل ارتشفت نصيبك من هاتين الكأسين فى مؤخرة سيارتها البويك . لقد نهلت وشربت ثم . . طردتك وأخرجتك من حلمك الجميل . وقالت فى هدوء أيها الزنجى لقد اغتصبتنى . وصعد إلى وجهك الخجل فى هدوء لقد اغتصبتنى أيها الزنجى أيها الشيطان . هل تعرف ما سأفعله الآن ؟ أمها الشيطان . ماذا تعتقد أنى سأفعله

إنى سأذهب إلى الرجال البيض في المدينة ، وأحكى لهم جميعاً حتى يشفقوا على إنك أيها الزنجى قد حصلت على جسدى هذه الليلة وغداً . .

سأحصل على جنتك , غداً . غداً سأحصل على جنتك . "

إنها عبقرية ريتشارد المبتكرة تبدو فى ابتعاده عن هذه الصور المألوفة عند الجميع فنراه فى كتابه «فَى مِن لللهذ» فلكنانه ولكنه قتلها فى المنطقة للهذاء ولكنه تتلها فى المجتمعة المؤلف القصة قائلاً . الحقيقة لأنه يعلم مقدماً قوة الاتهام الشائع فى أنه سيعتبر منتصباً لها . ويحكى المؤلف القصة قائلاً .

إن بيجر توماس سائق أسود يعمل عند فتاة بيضاء تدعى مارى . ونجد مارى إما عن اقتناع وإما بدافع العنجهية (الحبلاء) وتحت تأثير خطيبها (جلن) نجدها تتسلى بتحدى المزاعم الباطلة التي تتصل بالأجناس البشرية . فمارى وخطيبها يعاملان بيجر معاملة ودية للغاية .

فذات مساء يعاون بيجر مارى المخمورة لدرجة قصوى على الارتقاء إلى حجرتها ويعاونها لكى تنام. وفى اللحظة التى يستعد فيها بيجر لمغادرة الغرفة تدخل أم مارى وهى كفيفة البصر (عمياء) الحجرة فيفقد بيجر صوابه ويضع وسادة على فم مارى التى تئن لأنها محمورة. فيقف بيجر وقد شله الخوف من أن تلحظ الأم وجوده فى الحجرة. ولكن الصمت يسود الغرفة فتقتنع الأم أن ابنتها لم تحضر بعد فتغادر الغرفة ولكن مارى تكون قد ماتت خلال فترة انتظاره ويعلم بيجر علم اليقين أن أحداً لن يصدق روايته للحادث وأنه لابد منته إلى الكرسى الكهربائي .

ويتجه موضوع العلاقات الجنسية انجاهاً آخر إذا ما تركنا الولايات المتحدة الأمريكية وذهبنا إلى جزر الأنتيل وأمريكا اللاتينية . ففيا يتعلق بالعلاقات العنصرية فإن القاعدة الاجتماعية هناك نجدها مختلفة جدًّا . فنى الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال الشخص حتى المختلط ذو اللون الفاتح (أو الأبيض) والذى يكاد أن يتخطى الحد الفاصل بين السود والبيض لا يزال يعتبر زنجيًّا . فمن الحدود التي بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية تمارس عملية تمييز فى اللون تختلف فى دقتها باختلاف سواد البشرة فهى تحل محل البطاقة الشخصية (إذ تظهر درجة الشخص الاجتماعية تبعاً للون بشرته) مما دعا «جورج بادمور» أن يرى أنه لزاماً علينا أن نجد تفسيراً لنظريات الكاتب الماركوس جارفى» من جاميكا . النظريات الخاصة بنقاء العنصر الأسود وهى النظريات التحدة الأمريكية إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى اختصها ودافع عنها هذا الكاتب فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى بقليل . وتفسير هذه النظريات تتلخص فى أن هذا الكاتب ماركو جارفيه أصله من جاميكا . فقد بقليل . وتفسير هذه النظريات تتلخص فى أن هذا الكاتب ماركو جارفيه أصله من جاميكا . فقد كتب جورج بامور عن هذا الرجل قائلاً .

لقد كان ماركوس جارفيه يعتقد فى أنه النبى موسى بالنسبة للجنس الأسود. وبما أن الشعب المختار لا يمكن أن يدنس فقد قرر طبعاً أن الزنوج هم وحدهم الذين يستطيعون أن يحتلوا مركزاً فى منظمة «الرابطة العالمية للمهضة بالرجل الزنجى» التى أسسها، وهو استنتاج منطقى جداً لمفهومه لنظرية اتحاد الزنوج. وكان يحذر فى نفس الوقت كلا من البيض والسود من الخطر الذى يهدد فناء عنصريها. فيقول:

إنه من الواجب على أصحاب الفضيلة ذوى الدماء النقية من العنصرين الأبيض والأسود أن يدافعوا ويحموا بجهدهم ونشاطهم وحكمتهم مستقبل الشعبين وذلك بمعارضة الدعاية الهدامة والجهود المخجلة التي ينادى بها مناصرو الحلط بين الأجناس من الجنسين الأبيض والزنوج المخلصين. وأن تعصب جارفي العنصرى يدخل في صراع مكشوف مع الشخصيات السياسية والدينية من الأمريكين السود وعلى الأخص مع زعيمهم ورائدهم الدكتور و . ا . ب ديبوا » صاحب فكرة الوحدة الأفريقية والذي كان أحد زعماء الرابطة القومية لتقدم الشعب الملون . حتى أن جارفي قد تمادى في ذلك لدرجة أن قبل مساعدة اثنين من ألد أعداء الزنوج وهما «أ . س . كوكس » من لكوكلوكس كلان وكذا جون بادل من (نوادى الأنجلو ساكسن) هذان العدوان كثيراً ما خطبا في الاجتهاعات التي كان يعقدها جارفي ويوافقان على سياسته التي تهدف إلى العودة إلى أفريقيا مع

الضغط على فكرة (النقاء العنصري).

كما يفسر بادمور حقد جارفى على المولدين الذى سببه أن هؤلاء المولدين كانوا فى جمايكا يشكلون طبقة متوسطة يؤول إليها جميع الأعمال التى لا يرضى عنها البيض . بينما كان السود يكونون غالبية الشعب المحترة الدنيئة المكونة من عمال المدن والفلاحين وإجراء مزارع السكر . ويسترسل بادمور فى إبراز فكرته قائلاً : فى بلاد يعتبر لفظ أبيض مرادفا للثروة والسلطة كان من المضرورى أن تكون درجة اختلاف الألوان لها أهمية عظمى وأن يكون الأكثر فقراً هم الأكثر سوادا . لذا كان المخلطون ( المولدون ) يجتهدون بل ويصرون على أبعاد من هم أدكن منهم لوناً واللدين كانوا يحاولون الارتقاء إلى درجتهم الاجتماعية . وكان السود ينظرون إليهم كأنهم القائمون على حراسة امتيازات وسلطات البيض . كما أن المولدين كانوا يقلدون البيض فى كل شيء وأما السود فهم المحتقرون ، هكذا كان الوضع والحال فى جاميكا أيام جارفى .

ويختم باد موركتابه بعنوان «مفهوم الوحدة الأفريقية» بهذه الملاحظة : إن موقف الولايات المتحدة كان محتلفا تمام الاختلاف عنه في جاميكا . فني الولايات المتحدة فالغالبية البيضاء في حاجة إلى خدمات المولدين لتبقى الطبقة الزنجية على حالتها وفي مكانها . فمجتمع الزنوج والمولدين في مستوى واحد بالنسبة إلى البعض ، فهم زنوج بالنسبة إليه (إلى الرجل الأبيض) ولهذا فقد كان يكافح الزنجي الداكن والزنجي الفاتح معا في سبيل ارتقاء عنصرهم والنهوض به .

وتميز الطبقات فى المجتمع لم يكن أقل ظهوراً فى الجزر الواقعة تحت نفوذ الأسبان أو الفرنسين وفى المستعمرات البرتغالية فى جاميكاً. فلقد قام الكاتب الكوبى الأسود «فرناندو آرتز» بتحليل دقيق مرتب فى كتابه للكلمات والمفردات المستخدمة فى القرون الأولى للاستعار فيقول : كان الإسبان يضعون المولدين فى مراتب ، فهناك مولدون بيض ومولدون لونهم كلون بشرة الذئاب ومولدون كمظهرهم مظهر الذئاب.

ومن جانب آخر فإن الكاتب «مورودى سانت مارى» قد حاول فى عام ۱۷۹۷ أن يميز بين ألوان البشره التى هى نتيجة لعملية الحلط بين البيض والزنوج وسكان البحر الكاريبى وبين المتوحشين ومع الهنود الحمر الغربيين . هذه المحاولة ظهرت فى كتابه بعنوان «وصف طبوغرافي طبيعى ومدنى وسياسى وتاريخى للجزء الفرنسي من جزيرة سانت دومينجو».

ويبين الكاتب الأمريكي الأسود «جيمس. و. ايني» أن المصطلحات والمفردات التي كان يستعملها البرتغاليون في البرازيل كانت هي الأخرى متباينة ومتنوعة تماماً قبل مفردات الإسبان، ولكن البرازيليين كانوا يعتقدون أن الأفريقيين تصدر عنهم رائحة تسمى «كاتنجا» تشبه رائحة التيس، وبين الكاتب «ماسيدودي سواريز» في قاموسه البرازيلي للغة البرتغالية أن استعارة كلمة التيس، أصلها كلمة برتغالية وتعنى الرائحة الكريهة التي تصدر على الجنس وهي تشبه رائحة الماعز.

أما في جزر الأنتبل وفي أمريكا اللاتينية فإننا نجتاز عالماً يصبح فيه خلط الأجناس هو القاعدة كها تتعدد فيه حوادث الاغتصاب والقبض على الرجل وقتله ، هل هذا يكفى لأن يكون محور القصيدة أو الرواية الزنجية . وتبنى المزاعم الباطلة قائمة وتصبح المحرمات الاجتماعية هي سبب هذه المزاعم الباطلة . فيكتب جيمس . و . ايني ويقول : إننا نجد الكثيرين من كتاب أمريكا اللأتينية من ذوى اللام الزنجي يشعرون بقلق دفين لأنهم ولدوا مولدين حتى ولو كانوا لا يعترفون بانهائهم إلى الدم الأفريقي . هذه كانت حالة الكاتب البرازيلي «ماشادودي أسيس» ولو أن هذا لا يظهر بوضوح في الأفريقي . هذه كانت حالة الكاتب البرازيلي «ماشادودي أسيس» ولو أن هذا لا يظهر بوضوح في مؤلفاته إلا أنه ينظر للحياة بنظرة بلون خاص غير أنه يقدم مواضيع في قصصه تتسم بالحزن والسقم في قصة «أباليدا» مثلا أو المرأة الشاحبة والتي وردت في كتابه التاريخي الذي نشره و ر . ماجالاس الصغير» تحت عنوان «قصص في أزمنة خالدة» وتتلخص هذه القصة في : –

أنه شاب تطرده من اختارها قلبه حتى إذا ما ورث عن (ربيبه) الذى كفله صغيراً مبلغ ثلاثمائة الف دولار فلم يعد يراها ذات بشرة ناصعة كما كان ينظر إليها من قبل ، فبدأ يطردها من ذهنه ويحتقرها . وبعد الاستسلام والاستكانة إلى هذا الإحساس بدأ يبحث للحصول على امرأة أكثر شحوباً . والمرأة التى تحقق مثاليته مصابة بالسل فى أقصى درجة من درجات المرض وتموت خلال أسبوعين .

أما عن المؤلف نفسه ، وهو هذا الكاتب المولد ، فإنه كان يعلم تماماً حتى قدره ومرتبته فى الهيئة الاجتماعية حتى أنه كان يكتب فى مذكراته (يوم ٢٤ يناير سنة ١٩٠٨) قائلاً فى مرارة «يالشقاء

ويالبؤس المرء غير الأبيض (١) ) .

إن نفس المواضيع التى حواها الشعر والرواية والقضية الزنجية فى أمريكا الأنجلوسكسونية وفى أمريكا الربتغالية التى سنراها هى هى فى شعر الشعراء الناطقين باللغة الفرنسية بل سيكون لديهم نواح جديدة تعبر عن ظروفهم الحاصة بهم ، وعليه فلن نرى أثراً للقلق الذى كان يظهره كل من «جيمس . و . اينى» و «ماشادودى أسيس» وخاصة هذا الأخير فى قصيدته القصيرة عن «ليون لا لو» من هايتى بعنوان (الطيف) حيث يقول : –

إن السيدة القادمة من روتردام

في طريقها إلى قضاء الموسم في (كان)

إنها تفكر وهي تذرع الطريق. تفكر في جزر الأنيل

وفى حقولها المنزرعة قصب السكر

وفى ابنة عمومتها «روث» المولودة فى المستغمرات التى لا تزال تتحدث عن هذه الرحلة . حيث أحست بحاجتها إلى معاشرة رجل مولد جنسيا

من جزيرة مارتينك

كما يوجه الكاتب الهيايتي «جان . ف . بربر» حديثه إلى إخوته في العنصر فيقول لهم في قصيدته بعنوان «النفس السوداء» : –

لقد قابلتكم في المصاعد في باريس

وكنتم تقولون إنكم من السنغال أو جزر الأنتيل

وكانت البحار التي اجتزتموها تزيد رغوتها على أسنانكم

لقد تحدثنا معاً على ظهر الباخرة

فكنتم تعرفون بيوت الدعارة في العالم أجمع

وتعرفون كيف تجامعون النساء بكافة اللغات

وكانت جميع العناصر البشرية قد أصابها الإغماء من قوة أحضانكم

ويما هو جدير بالملاحظة أن هذه المطالبة بالقوة الجنسية من جانب الذكر الأسود التي يصفه بها الكتاب أمثال «لالو وبربير» تعتبر أيضاً إحدى الصور (العلامات) للعنصرية الأوروبية التي

<sup>(</sup>١) ورد فى مقال فى مجلة الوجود الأفريق فى العددين ٢٤ ، ٢٥ ص ١٣٠ بعنوان ﴿ أَنْ تَكُونَ رَنجِياً فَى دُولُ أمريكا» .

أوجدت فكرة الخوف من قوة الزنجي الجنسية على حد تعبير «فانون» إذ بقول هذا الكاتب الأنتيكي ف كتابه الذي عنوانه «بشرة سوداء وأقنعة بيضاء» إن سبب هذه الظاهرة (ظاهرة الحوف) يرجم إلى أن الإنسان الأبيض المتمدين يحفظ في نفسه حنيناً غير معقول نحو الوطن أيام أن كانت الحرية الجنسية مباحة بشكل غير عادى وبمواقف تمارس فيها الشهوات بإفراط ويحدث أثناءها اغتصابات للمرأة لا عقاب عليها ، وكذا نوع من الفسق المحرم لمضاجعة الأهل وهو فسق لا يمكن قمعه . لذلك نرى الأبيض ينقل كل هذا إلى الأسود ثم لا يلبث بعد أن يعكس كل ذلك عليه أن يسلك معه سلوكا كما لوكان الأسود كان يمارس هذه الأشياء من قبل (من قبل الاستعار) -- ومن ناحية أُخِرى فإن فانون يعتبر إغراء المرأة البيضاء وجاذبيتها للرجل الأسود تعبيراً عن رغبة الأسود في أن يجعل نفسه أيضاً بأى ثمن كان - فنراه يكتب ذلك في سخرية : تعتريني الرغبة فجأة أن أكون كذلك أيضاً فيتصاعد هذا الشعور من نفسي المظلمة السوداء وهذا الانفعال يعتريني خلال الجزء المظلل من روحي – إنني لا أود أن أكون أسوداً به أربد أن أكون أبيضاً وإلا ... وهذه معرفة لم يصفها هيجل ولكن من يستطيع وصفه ومعرفته سوى المرأة البيضاء وحدها ؟ فهي حين تحبني فإنها تقنعني بالبرهان على أني جدير بحب البيض. فهي تحيني كرجل أبيض. إنني رجل أبيضا إذاً. فمنذ ثلاثين عاماً صاح رجل أسود جميل التقاطيع ويتمتع بجال بشرة صافية ، صاح أثناء مضاجعته لامرأة شقراء ممتلئة حرارة وملمَّهبة الحواس ، صاح قائلاً : يحيا شلوخر : وشلوخر هذا هو الذي جعل الجمهورية الثانية في فرنسا تصدر قراراً بإلغاء الرق . ومن هنا نفهم أنه يجب أن نتعمق بعض الشيء في دراسة العلاقات الجنسية بين الرجل الأسود والمرأة البيضاء<sup>(١)</sup>.

أما الشاعر الجياتي (ليون . ج. . داماس) فلم يشأ أن يعرف سوى نساء جنسه فيقول في قصيدته (ردوا) .

أعبدوا إلى دمياتى السوداء حتى ألهو بها وألعب بها العابى الفطرية الساذجة النابعة من غريزتى أعيدوها إلى دمياتى السوداء دمياتى السوداء . . . السوداء ردوا إلى دمياتى السوداء

حتى يصرفن عنى صور العاهرات صفراوات اللون باثعات الهوى

<sup>(</sup>١) من البديهيي أن فانون لا يصدق أن هذه القصة حقيقة ولكنه يرى أن مجرد سردها له معناه .

واللاتى يذهبن ويجيئن (يسرن رائحات غاديات) فى طريق ضجرى ردوها إلى هذه الدميات السوداء حتى ألهو معها وأمارس ألعابى الفطرية الساذجة

> النابعة من غريزتى. أعيدوها على هذه الدميات السوداء دمياتي السوداء. دمياتي السوداء. السوداء

وسنجد صدى لعمليات القبض على الزنوج واغتيالهم (فى جنوب الولايات المتحدة) عند شعراء الحركة الفكرية الوطنية الأفريقية – هذا الصدى هو نتيجة لما بقى عالقاً بذاكرة الشعراء والكتاب من مساوئ الرق والعبودية .

فنجد عند شعراء الأنتيل وشعراء وجيانا الناطقين باللغة الفرنسية مثل الشاعر داماس في كتابه بعنوان Black Label نجد عبارة تتكرر كثيراً وفي نغمة لاذعة ، هذه العبارة هي : لقد شنق هذا الصباح زنجي مذنب لأنه أراد أن يتخطى الحاجز والحنط الفاصل بين الأسود والأبيض . هذه العبارة يتردد صداها بين أبيات القصيدة كلها - كما نجد ذلك أيضاً عند الكتاب الأفريقيين . فني عام ١٩٥٥ قبض الجمهور على شاب زنجي في الخامسة عشرة من عمره اسمه وايميت يتل وشنقوه في مدينة موني بولاية ميسيسي لأنه نجراً وأصدر من فمه صفيراً ليبدي إعجابه حيا مرت به شابة بيضاء . وقد برئ الشابان الأبيضان اللذان قتلاه - كان هذا هو موضوع قصيدة الشاعر السنغالي ودافيد دبوب و بعنوان : إلى صبى أسود

خمسة عشر عاما – وحياته متفتحة ويانعة وكلها آمال

فى الأقطار التي تلامس فيها البّيوت السماء

والتى فيها القلوب جامدة – والتى يضع السكان فيها أيديهم على الكتاب المقدس ولكن لا يتفهمون معانيه . . إذ لا يفتحونه

إن الحياة في سن الخامسة عشرة تهدئ من نهم الأنهار

حياة ذوى الجلود التي لفحتها النيران الملقين بالزنوج الملعونين

وفي ذات مساء من أغسطس ارتكب الصبي الجريمة بأن تجرأ هذا

القبيح بأن استعمل عينيه وتراءى له فى الحلم هم وثدى امرأة بيضاء

هذا الجسد الأبيض أيها الصبى الأسود يحق له أن يفكر في إشباع أجزائه الجنسية فيهدم أحياناً الزنجى تحت أسوار مجهولة. لقد قبل لك مراراً إن الجريمة لا تجدى

فقام اثنان ليقيم العدالة – اثنان فقط لينفذا فيك الحكم اثنان مقابل ربيعك الحامس عشر وآمالك في الحياة . وفكروا في الأعمى المجنون الذي كان يرى

وفي النساء اللائي يلطخن بالأوحال – وفي السلطان الذي يتهادي

فطارت رأسك وسط عاصفة الضحك المثالى وفي الساكن (القبلات) الخاصة ذات

الهواء المكيف وحول موائد الشراب الطازج حيث ينعم ضميرهم الطيب بالهواء.

وقد رأينا الشاعر الكنغول «تشيكابا أوتاسمي» يردد ذكرى هذا الفي بعد سنوات في إحدى قصائده في ديوان شعره بعنوان «تاريخ مقتضب»:

أى أزهار (نجدها) نعدها

لذكرى ايميت تيل الصبي

الذي مازالت تدمى روحه نفسى

أما الاستعار في أفريقيا فإن شعراء الحركة الفكرية الوطنية الأفريقية لا يعتبرونه تسلطاً سياسيًا واستغلالاً اقتصاديًا فحسب ، بل يعتبرونه إذلالا جنسيًا ، فالمستعمر له الحق في أن يضاجع الزنجيات .

وكان من نتائج هذا الامتياز القديم فى السيطرة أن كتب الكاتب الأنتيلي «بول نيجر» فى كتابه قوة الشراء «يقول : إذا حق للأبيض أن يجب أفريقيا فلأنه لا يجد فيها الغذاء والطاعة والدجاج بأربعة صلاوى فحسب ، بل لأنه يجد فيها النساء بالمئات .

أما « دافيد دبوب » فإنه يعتبر الإذلال الجنسى هو اللوحة الرئيسية التي تلخص على أوجهها فكرة الاستعار فيقول : –

لقد قتل الرجل الأبيض أبي

وكان أبى فخوراً

فقد اغتصب الرجل الأبيض أمي وكانت جميلة

لقد قصم ظهري أخى تحت أشعة الشمس في الطرقات

وكان أخى قويًّا

ثم التفت إلى الرجل الأبيض ومد إلى يدين ملطختين بدماء السود وفى صوت السيد الآمر صاح بى : هيه أيها الجادم إلى بكرسى

ومنشفة وماء

أما الشاعر السنغالى فإنه حين بتغنى بجال المرأة السوداء يعود إليه صفاؤه وهدؤوه فى قصيدته «راماكام» وهى أغنية من أجل زنجية .

تعجبي منك النظرة الشاردة

وفمك الذى أشتم فيه رائحة المانجو

وراماكاما ،

إن جسدك في سواد الفلفل

الذى يرقص الرغبة ويهيجها

« راماکاما »

فحين تخطرين تغار أجمل النساء

من وقع ساقيك الدفيئتين

وباراماكاما و

وحين ترقصين على نغات الطبول «باراماكاما»

فكأن الطبول جيش منتصر

بلهث تحت وقع أنامل ساحر

وحين تحبين - حين تحبين باراماكاما

فكأن إعصاراً يتملكك ترتعد منه أجزاء جسمك

كبرق وسط الليل البهيم

فيتركني وقد غمرنى عبيرك «باراماكاما»

كما تغنى أيضاً شعراء الأنتيل « بفينوس السمراء » فنجد الشاعر « جى تيرولبان » فى قصيدته « روح البلاد السوداء » ر بما يكون قد تأثر بقصيدة « بودلير » بعنوان الجواهر ولكن عشيقة صاحب أزهار الشر ( بودلير ) لم تكن مؤلدة كما هى الحال عند « بترولبان » الذي يقول :

أن ثدييك المصنوعين من الحرير الأسود يتحفزان ويضيئان

وذراعيك المرنان الطويلتان بلحمها المموج. وهذه الابتسامة البيضاء

ابتسامة عينيك وسط وجهك الظليل

توقظ في نفسي هذا المساء النغات الحافقة والأيادي المصفقة والأغنيات الحالمة التي ينتشي لها

هناك في بلاد غينيا أخوتنا السوداوات والعاريات

يبعثن في نفس هذا المساء ألواناً زنجية عميقة من الإحساس الجنسي

وقد تغني سنفور هو أيضاً بالمرأة السوداء فقال : –

أيتها المرأة العارية (المتجردة) أيتها المرأة الغامضة

أيتها الثمرة الناضجة ذات الجسد البض. يا لفرط الهناء بسبب النبيذ الأسود.

أبها الفم الذي يجعل في يتبعني

يا للسافانا التي تمتد آفاقها في نقاء أيتها السافانا التي ترتعد حين

تلامسها نسمات ريح الشرق

أيتها الطبول المصقولة ، أيتها الطبول المشددة التى تأن تحت وقع أنامل المنتصر فصوتك الهادئ الرزين وهو رجع أغنية الحبيبة أغنية المرأة المتجردة المرأة الغامضة أيها الزيت الهادئ الجوانب الذى يرقد إلى جوار الرجل القوى (المصارع) إلى جوار أمراء مالى

أيتها الغزال التي عليها لمسات المساء والتي يضيُ جسدها الأسود باللآلئ كالتجوم يا متعة النفس التي ينعكس على بشرتك وهج الذهب الأحمر

وفي ظل شعرك الأسود الغزير تستضيُّ نفسي القلقة بسناء عينيك .

ولكنا نرى الشاعر نفسه (سنفور) يتغنى أيضاً بالمرأة البيضاء في قصيدته «كاياماجان» فيقول: إن مملكتي هي مملكة الحب وإن بي ضعفاً تجاهك أينها المرأة الأجنبية

ذات العيون الصافية والشفاه القرمزية كالتفاح المعطر بالقرفة وذات الشهوة كالوقود الملتهب لأنى مصراعي باب يئز تحت نفخ الرتج فيه فيحدث صريراً عالياً

لأن جلبة الطبل قوة أفريقيا المستقبلة

فنامى تحت خصلات شعر قمرى الغزيرة

« ولاماين دياخات » تغنى بالمرأة البيضاء كما فعل سنفور وهو من الشعراء فقد تغنى بفتاة الضباب الشمال الجميلة تماماً كما تغنى بآلهات سيخومار.

أما الشاعر « مارسيل شيدا » فأبي إلا أن يكون محدوداً في سكره في ناحية معينة مثل الشاعر داماس فيقول في قضيدة له :

أيتها الأميرة السوداء

إننى أنغنى بك وأتغنى بمفاتنك يا آلهة الجمال الطبيعى التى لا يدانيها أحد أما أنت أيها التمثال الصغير الأبيض يا ذات الشفاه الحمراء كلا – حقاً أن جمالك صناعى – صناعى للغاية

أما الشاعرة الغانية « ايفوا مورج » فإنها تثور ضد تقاليد بنى جنسها الباطلة التي تحول دون حبها لرجل أبيض فتقول :

> التقاليد والعنصرية وأساليها السياسية الزرية كونت مزيجاً بشعاً . ليفرق بيننا ولكي ينتزع أحدنا من الآخر

#### المنقدة:

سنقابل حتماً هذه الظاهرة وهذا الموضوع فى القصة (الأنتيلية) وكذا القصة الأفريقية – فيقص الكاتب « رينيه ماران » فى كتابه « رجل كالآخرين » كيف أن رجلا أسود كاد أن يتخلى عن حبه لامرأة بيضاء (أوروبيه).

أما في كتاب وطريق الرعد ، وهو قصة علاقة وثيقة قامت بين زنجي مولد اسمه ولاني شكارتر ، وشابة من البوير تدعى وسارى فليبر ، فإن كاتب هذه القصة السيد وبيتر ابرهامز ، يريد أن يصور التفرقة العنصرية بأبعادها الحقيقية مستنداً على هذه المأساة الفردية ، فيشرح إحدى شخصيات هذه الرواية المأساة قائلا : إن المأساة ليست مأساة وشفارتر ، وهذه الفتاة وسارى ، ولكنها مأساة هذه البلاد (جنوب أفريقيا) والفترة التي تعيش فيها - فالمأساة هي أنه يجب أن تكون أولا وقبل كل البلاد (جنوب أفريقيا) والفترة التي تعيش فيها - فالمأساة هي أنه يجب أن تكون أولا فلن تعتبر شيء مواطناً من سكان هذه البلاد أو مولداً أو يهودياً أو عربيًا أو صناعيًّا أو يونانيًّا وإلا فلن تعتبر علوقاً آدميًّا - هذه هي المأساة وهي جريمة عصرنا الحاضر. ومن أجل هذا كان على شفارنو وهذه الفتاة أن يتحملا الآلام مع كونها مخلوقان آدميان . وأصبح حبها رمزاً على كفاح الإنسان وجهوده من أجل أن يكسر هذه الأغلال التي تقيده . (۱)

ولكن الذي يلفت النظر في القصة الأفريقية التي تعالج الموضوع الذي نعني به إنما هو صورة

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الدليل في كتاب وصورة أفريقية، للكاتب خرقيل مغاليه ١٨٠.

المرأة الأوروبية وهي صورة مخالفة تماماً عن صورتها في القصة الزنجية في الولايات المتحدة الأمريكية .

فنرى عند الكاتب « جفامذ ولين بروكس » أو (سيستر هايمز » أن الزوجة أو العشيقة السوداء تمل محل المرأة البيضاء متحدية جميع المزاعم العنصرية . فنى القصة نجد أن « سولانج » التى أنقذت فى صباها صبيًّا اسمه « ماميك » الذى كان على وشك الغرق فى النهر الذى يحد أملاك أبيها فى الكونغو . ويحصل الصبى على دراسات لامعة وتواجه سولانج غضب أبيها حين ترغب الزواج من الزنجى . (١)

وإيزابيلا زوجة «عمر فاى » التى تصاحبه فى بلاد «كذا مانس » وتقاسمه أفراحه وآلامه وتتحمل الحرمان فى بيئة أفريقية يصعب الاندماج فيها وكذا وسط أورو فى يظهر لها العداء علانية . ثم يحاول رجلان من البيض اغتصابها لاعتقاد البيض دائماً أن زوجة الزنجى سهلة المنال (٢٠) . ( فإن هذا الاعتقاد قديم . فهو أول إهانة فكر فيها عطيل ) كها نعرف أنه فى عام ١٧٨٧ نقلت السفينة لأول مرة بعض الزنوج إلى سيراليون وكان هؤلاء الزنوج قد أعتقوا لكى يقيموا فى هذه المنطقة كها نقلت معهم ستين عاهرة بيضاء التقطن من شوارع لندن وكان عدد الزنوج أربعائة زنجى وهكذا تأسست مدينة «فريتون».

و « لوتس » عشيقة « أودومو » التي التقطته في لندن وساعدته بحبها ومالها وحين أصبح « ادومو » رئيساً للوزارة في بلاد لم يشأ أن يحضر صديقه أيام شقائه إلى بلاده ولكن ندمه لتخليه عنها لازمه حتى إن آخر اسم تمتم به حين سقط صريعاً كان اسم « لوتس » .

وجاكلين التى تزوجت من «فارا» الطالب الزنجى برغم معارضة أبيها ولعنته. و «دينير» الشيوعية التى أنقذت «كوكومبو» من البطالة ومن الجوع الذى يهدده بسبب أن عال المصنع لم يغفروا له فتوره تجاه الحزب الشيوعى. وها هى «لوسين» ابنة راعى الكنيسة وهى عضو فى الحزب الشيوع، أيضاً فقد أصبحت عشيقة لسامها ديالو.

وهناك ظاهرة مشتركة بين جميع المنقذات وهى أنهن جميعاً مثل « ديدمونة » نهايتهن مؤلمة ، فسولانج تنتحر لأن والدها أراد أن يقتل ابنها وهو حفيده حين وضعته . كما تفقد ايزابيل زوجها الذى اغتالوه ، وتقيم لويس فى لندن وتتقدم بها السن بعد أن هجرها عشيقها . وتموت جاكلين

<sup>(</sup>١) قصة قلب الآرية تأليف جان مالونجا .

<sup>(</sup>٢) قصة . . يا بلادى وشعبى الجميل للكاتب وساميين عثمان» .

وهى تضع وليدها. وتهلك دينيز إثر حادث مؤلم حدث لسيارة النقل التى كانت تنقلها لتشترك فى مظاهرة شيوعية – وتشذ واحدة فقط من بين هذه الأمثلة والصور من النساء المثاليات المنقذات – هذا الاستثناء جاء فى جنيت توينزا التى ارتكبت سرقة أدبية وذلك بأن نشرت باسمها مخطوط عشيقها الزنجى « ديافالا » الذى قتلها دون قصد خلال نقاش عاصف بينها. وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة. وقد كان موضوع القضية بالنسبة للكاتب فرصة ذهبية لكى يعالج موضوع قتل بيضاء بيد رجل أسود على الطريقة الأمريكية. فيستدعى أستاذاً من كلية الطب ليدلى بشهادته وفيها يعرض أفكاره عن السود وكيف أن فكرة الجنس طاغية عليهم فى رأيه.

وعلى عكس سامين عنمان » الذى أراد أن يسخر ويشوه جميع الأدلة التى اقتنع بها المحلفون فإن فريد ناند ايونولم يخشى أن يرسم صورة لشاب أسود تملكته الرغبة فى أن ينال امرأة فرنسية من البرجوازية الصغيرة وذلك فى كتابه الأخير وعنوانه « طريق أوربا » تملكته هذه الفكرة حتى ملأت عليه نفسه . ومسرح الرواية فى أفريقيا حيث إغراء مثل هذه المرأة أمر صعب بكثير مما لوكان فى أوربا . ومن ناحية أخرى فإن بطل القصة لم يكن مغرماً بالفتاة التى يريد أن ينالها وأن فكرة امتلاكها ما هى إلا نوع من الرهان المحض .

ولكن مدام جروشيه التى يهملها زوجها من أجل عاهرات سوداوات لاتهتم بالمدرس الشاب الذى يعطى ابنتها دروساً . وفى ذات مساء حين كانت فريسة للقلق نتيجة لمرض ابنتها بالحمى فقد كانت الصغيرة تهذى فإن هذه المرأة التى لم تكن جذابة لدرجة كبيرة وإنما كانت على درجة ترغب فيها . كانت هذه المرأة تبكى وهى نصف عارية مستندة على كتف « برناباس » المدرس الذى لم يعرف كيف يستغل الفرصة ، فقد ظل وكأنه قد تسمر فى مكانه .

إن قصة الكاتب أونونو هذه على درجة كبيرة من العنف والقسوة . فباستثناء واحد ، هو استثناء أم البطل فإن جميع الشخصيات فى القصة كريهة تدعو إلى السخرية أو بلهاء ، حتى اختيار اسم الشاب الأسود « برناباس » الذى لديه تلك الفكرة الثابتة فى ذهنه . وباختصار فالكتاب كله يترك عند القارئ الشعور بانحراف المزاج .

ولم يشأ الكتاب الرواثيون الزنوج أن يعرضوا المشكلة من زاوية الصعوبات التي تقابل الرفيقين الزوج الأسود والبيضاء . أما الفريقان الآخران الأبيض والسوداء فقد لفتا أنظارهم . وقد عالج كل من « سادجى وكان » باختيارهما بطلات من المولدات . فإن « نيى » بطلة قصة الكاتب « سادجى » مراة مولدة من داكار وهي تتنكر لعنصرها الأسود ، فهي عشيقة لأوروبي يرحل عن أفريقيا دون أن

يتزوجها – ومع ذلك فإن نيني واثقة من نفسها فقد رفضت فى غضب طلب عروض شاب زنجى متطور ليتزوجها . وعلى نقيض ذلك نجد أن «آديل » صديقة «سامبا ديالو» الأتتينية فى باريس تحس شعوراً بأنها فى غير وطنها وتداخلها رغبة ملحة فى أن تعود لتندمج فى أفريقيا عند أسلافها . وفى قصتى مابوت كابيسيا بعنوان «إلى مارثينية » و « الزنجية البيضاء » تعبير عن نوعية انتماء المرء إلى عنصرين بشريين . وما يترتب على هذا الانتماء من مشاكل للرجل وللمرأة .

ولكننا نجد في رواية «كامرا لاى » الثانية نوعاً من التنوع المبتكر فإن رواية « نظرة الملك » تروى قصة شاب أوروبي اسمه «كلارنس » يهبط أفريقيا كما يحدث في الأساطير فيبحث عن عمل ولكن بدون جدوى ، لأنه لا يعرف أى مهنة أو حرفة من المهن الأفريقية الموروثة . فهو يجد أن كل شيء في أفريقيا غريب عليه وليس من السهل فهمه ، وحين يئس من النجاح ترك مستقبله في يد شيخ عجوز متسول فاصطحبه معه في طوافه الذي لا ينتهى من قرية إلى أخرى حتى وصلا قرية كان مقرراً أن يمر بها الملك فوضع «كلارانس آخر أمله في هذا الملك عله يجد عملا ما في بلاطه . فأقام في هذه القرية مع امرأة شابة جميلة سوداء في كوخها . فكانت تقدم له كل ليلة شراباً نصفه مخدر ونصفه الآخر مثير للشهوة الجنسية ، ولم يلحظ ذلك إلا بعد شهور طويلة من أن رفيقته هذه تتغير كل ليلة وأنها تختلف عن سابقتها . . . لم يكتشف هذا إلا مصادفة في نزهة حين مر بنطاق بيوت زوجات رئيس القرية العجوز . فقد اختلف إلى كوخه جميع حريم هذا الرجل المسن غير القادر وجات رئيس القرية العجوز . فقد اختلف إلى كوخه جميع حريم هذا الرجل المسن غير القادر وفي هذه المرة يتحرر الكاتب الأسود من عقدة الإذلال الجنسي التي أرادت العنصرية أن تزرعها في نفسه . فقد تحرر منها في سخرية وذلك بصوغ قصة خيالية لا عن طريق المأساة الواقعية . الحقيقية .

### قبل الثورة

كتبت « ليليان كستلوف رسالتها بعنوان » الكتاب السود الناطقون بالفرنسية ومولد الأدب «كتبت فيها تاريخ الحركة الفكرية الوطنية الأفريقية . فقد مشت خطوة فخطوة وراء ظهور مختلف المجلات التي دبجها المثقفون السود في باريس وتتبعت كلا منها خاصة في الفترة التي بين الحربين المعظيمين كما حللت تأثير الكتاب الزنوج الأمريكيين الموجودين في فرنسا على كتاب جزر الأنيل

والأفريقيين الناطقين بالفرنسية . كما أبرزت أثر الشيوعية والسريالية وجاذبيها العميقة لهؤلاء الكتاب السود خاصة قبل انتشار وازدهار الحركة الفكرية الوطنية الزنجية بعد الحرب العالمية الثانية . وكان لزاماً على هذه الكاتبة أن ترجع إلى المصادر الأولى وكذا أن تكشف عن الرواد الأولى لما قبل الحرب العالمية الأولى – وكان من المفيد أيضاً أن تذهب إلى ما قبل ذلك التاريخ بمدة كبيرة جداً ولكن المؤلفات عن هذه المدة نادرة للغاية .

إذ نجد كتاباً تختلف وجهات نظرهم اختلافاً بيناً عن نظرة كتاب وشعراء وروائبي الحركة الفكرية الوطنية الزنجية .

فرجال مثل « جيمس افريكانوس . ب . هورتون وليوبولد بانيه » يعتبرون أنفسهم كخدام أمناء للدولة المستعمرة ( الاستعارية ) فيبذلون أقصى جهدهم فى تأدية أعالهم بنشاط زائد . فكتاب « هورتون » الذى كان يعمل طبيباً فى الجيش البريطانى إبان حملته على ساحل الذهب بعنوان « الطقس الطبى والطبيعى وعلم الأجرام فى الساحل العربي لأفريقيا » هذا الكتاب يحوى مجموعة من النصائح الطبية والصحية لكافة الأوروبيين الذين يمرون بهذا الساحل الذى يوصف دائماً بأنه « مقبرة الرجل الأبيض » .

وكان المؤلف دائماً حسن النية فى نوايا المستعمرين ولم يخامره أدنى شك فى ذلك ، فقد أهدى هذا الكتاب الى و ادوارد كاسل ، وكيل وزارة المستعمرات وقال فى إهدائه له : إن هذا الكتاب بمثابة مكافأة لما قام به كاسل فى سبيل ترقية العنصر الأفريقي ، .

والإحساس بالتفانى فى خدمة فرنسا الذى قام بها « ليوبولد بانيه » وهو سنغالى كلفته الإدارة البحرية والمستعمرات ببعثة استطلاعية تلزمه بأن يعبر الصحراء الكبرى من مدينة سانت لويس حتى مدينة الجزائر ، هذا التفانى لم يكن هيناً . ولكى يقوم بهذه الرحلة كان يضطر ليتنكر فى زى مسلم . وقد اتفق مع أحد رجال قبيلة بول فى إقليم مازينا أن يشيع أنه لاجئ يريد أن يعتنق الإسلام على يد ولى من أولياء الله « سيديا » فى منقة ترارزا . ولكن مشروعه منى بالفشل . ونراه يعبر عن فشله هذا بلهجة صريحة برغم أسلوبه المنمق الذى يتمشى مع العصر . بهذا كان حاسه لحفل إسلامه ( هذا الحفل الذى هو كذبة يستحق عليها العقاب ) فهو يصفه وكأنه عيد يحتفل به مقدماً فيقول : كم الحفل الذى هو كذبة يستحق عليها العقاب ) فهو يصفه وكأنه عيد يحتفل به مقدماً فيقول : كم كانت الصدمة قاسية . فنى اللحظة الى كدت أصل فيها إلى مدينة « بوتلميت » كنت أخاطب نفسى قائلا غداً عندما يسدل الليل ستاره المظلم فيحجب ضوء الغسق الشاحب . سأذهب لأرتمى راكعاً تحت قدمى سيديا المعظم والذى بعد أن يحلق رأسى بسيفه المقوس ذى الحدين سيعان إسلامي أمام

تلاميذه المجتمعين من حوله وبعد أن ينهى هذا الإجراء سأعبر أفريقيا كلها دون أن يزعجني أحد<sup>(۱)</sup> ولم يمنعه فشله من السفر نهائيًّا بل سافر ولم يصل إلى الجزائر وإنما انتهى به المطاف عند سوبرا فى مقاطعة كوجارور.

أما السنغالى الآخر « الأب بولات » فقد كان مدافعاً عن الاستعار ، فحينا أسس فى عام ١٨٤٣ أول مدرسة فرنسية فى السنغال شرح فى خطاب افتتاحه لهذه المدرسة وصف الأعمال التى ستنفتح ميادينها أمام الشباب الأسود – وقد وصف ذلك فى أسلوب جذاب للغاية وقد امتدح هذا الراهب بصفة خاصة الحياة العسكرية ومدرسة سان سير الحربية وكذا مدرسة الملاحة أو الميكانيكا التى سيتخرجون فيها بعد قليل لكى يقودوا السفن الحربية الحاصة بالمستعمرة واستمر الأب فى حديثه قائلا: أيها السادة إنكم تعرفون جيداً أن الضباط الفرنسيين لا يستطيعون تحمل الحر طويلا فى المراكز المقامة على النهر أو على ساحل البحر وإذاً سيخصص لكم هذا العمل النبيل يوماً ما يا أبناء خط الاستواء ، وسوف تؤدون هذه المهمة بطريقة مشرفة وسترى بلاد « سينجاميين » أى السنغال فى يوم من الأيام وسام صليب الشجعان يحلى صدوركم ».

على أنه يرى أن المواطنين من سكان البلاد يستحقون الترقية تبعاً لسلوكهم على أن يكون سلوكاً مثالياً - وقد ندد فى أسلوب لاذع سوء سلوك مسيحى مدينة « جوال » الذين نصرهم البرتغاليون اللذين أسسوا هذه المدينة فى القرن السادس عشر لأن هؤلاء السكان لم يكن لهم من المسيحية سوى بعض المظاهر (على حد تفكيره) إذ عادوا مرة أخرى إلى الخطيئة ولذا فهو يقول : لم يكن زواج الناس بأكثر من زوجة إلى جانب الفساد الأخلاق الذريع هو العيب الوحيد الذى تتألم من أجله المسيحية فى مدينة جوال بل إن هؤلاء السكان الذين يدعون المسيحية هم أسوأ سكارى على وجه الأرض. وبالرغم من أنهم أكثر سكان أفريقيا سواداً فى لون بشرتهم إلا أنهم كانوا يدعون أنهم الموض من أنهم أكثر سكان أفريقيا سواداً فى لون بشرتهم إلا أنهم كانوا يدعون أنهم من قوم « سيرير » فهم يحبون أن يسموا . سكان جوال البيض وأنهم مسيحيون لأنهم من نسل البرتغاليين مباشرة لأنهم عمدوا . وفى اختصار فإن المسيحى يجب أن يكون أيضاً حرًّا وليس عبداً وأن يكون له الحق فى الشراب ووسائل تعاطيه . .

و بعد مضى خمسين عاماً أى سنة ١٩١٢ نرى سنغاليًّا آخر لا يتحرز فى حديثه بل يرسل الكلام

 <sup>(</sup>١) ورد في مقال بعنوان قصة رحلة من السنغال إلى السويرا . ورد هذا المقال في مجلة الاستعار عدد نوفمبرسنة
 ١٨٥٠ ص ٣٧٩ ص ٤٤٥ .

على عواهنه صريحاً يوجهه إلى الحاكم العام لأن هذا الحاكم كان يعتنق مزاعم باطلة عن بنى جنسه . إنه الكاتب « أحمدو دوجاى كليمرور أو أحمدو فبرجاى كلييدور نائب رئيس الاتحاد السنغالى فى نشر اللغة الفرنسية الذى كتب ذلك فى مقدمة رسالتيه الصغيرتين التاريخيتين وعنوانها : معركة جويل ومن قيد هرب إلى كوبلانى . ويوضح المؤلف أنه كتب الكتاب فى سنة ١٩١٧ وفى عام ١٩١٣ حبها كان يتشرف بالانتماء إلى هذه الفئة الرائعة التى كان يصفها السيد أرنست روم بالحقارة وهى فئة المدرسين التابعين لقانون العاملين من سكان البلاد الأصليين . . . . فإن هذا الحاكم العام الذى اتضح أنه حاكم عظيم فى تشييد الموانى والسكك الحديدية لم تكن له دراية ولا سياسة تتعلق بسكان البلاد الأصليين ، ذلك لأن السيد مارسيال سكرتيره العام كان يرشده (الحاكم) بإرشادات سيئة لأنه لم يكن يجب الزنوج والذين بدورهم يبادلونه هذه الكراهية – أضعافاً مضاعفة ، فنى عام ١٩٠٤ طردنا خارج رابطة زملائنا فى العمل الذين ينتمون إلى الدولة الأم مضاعفة ، فنى عام ١٩٠٤ طردنا خارج رابطة زملائنا فى العمل الذين ينتمون إلى الدولة الأم

إن هذه المقدمة لتعد مستنداً ثميناً. ذلك أن الكاتب يصور مشكلة تغيير في الواقع أكبر بكثير من أنها مشكلة صغيرة تتعلق بالموظفين . كما أنها نقطة تحول في سياسة فرنسا الاستعارية إذ تخلت فرنسا عن القيام بالإدماج الصحيح (أي معاملة المستعمر بالمثل كالمستعمر) وبدأ تمييز بين موظفين من السكان المحليين وموظفين من الدولة المستعمرة ، فيذكر كليدور تأييداً لمطالبه التي تعني معاملته معاملة الموظف الفرنسي يذكر : أعاله إبان الحرب وبطولاته وتضحياته الدامية وإخلاصه لفرنسا – تلك الأعال التي قدمها آباؤنا أيام الثورة الفرنسية الكاسحة وأيام حكومة القنصلية وحكومة الإمبراطورية وما قام به الأبناء الذين خاضوا الملحمة السنغالية تحت قيادة فايدرب وبينه لايراد وبيردي ليل وكانارد(۱)

وفى غداة الحرب العالمية الثانية أثار الأفريقيون تضحيات المحاربين القدماء مهم حتى يجعلوا مطالبهم مسموعة ، ولكن سرعان ماكفوا عن هذا الحديث والوصف الذى يتحدث عن حسنات المواطن الفرنسي ليطالبوا بالاستقلال .

<sup>(</sup>۱) أن الكتابين السابق ذكرهما قد نشرا للمرة الأولى منفصلين ، أحدهما فى سنة ١٩١٣ والثانى سنة ١٩١٣ م أعيد نشرها للمرة الثالثة تحت اسم آخر لمؤلف آخر م أعيد نشرهما للمرة الثالثة تحت اسم آخر لمؤلف آخر هو أحمدو محمودبا وذلك حسب مؤلفات أفريقيا الغربية الفرنسية للسيد جوكلا ، وليس فى أيدينا سوى نسخة من طبعة سنة ١٩٣١ التى أصدرتها حكومة السنغال .

وعليه فإن المراحل القليلة النادرة والغالية الثمينة فى نفس الوقت التى شكلتها مؤلفات ليوبولد بابنه والأب بولاه وجيمس أفريكا نوس . ب . هورتون وأحمد وندباى كليدور هيأت لنوع من التطور . فبالنسبة للكتاب الثلاثة الأول والذين كتبوا قبل عام ١٩٠٠ فإن الاستعار يعنى عملية ارتقاء بشرى ولذلك فهم يؤيدونه – أما بالنسبة للكاتب الرابع الذي كتب بعد نصف قرن فإن الأمر يتعلق بالدفاع عن الحقوق التى منحها للأفريقيين سياسة المثل التى طالبت بها ثورتا سنة ١٧٩٨ ، وسنة ١٨٤٨ .

ومع ذلك فقد نشأ أدب الاحتجاج الزنجى فى القرن الماضى على لسان كتاب إلغاء الرق ، وفى هذه المرة ترى هل يعود أفريقيو القرن التاسع إلى أحضان الاستعار فى حين أن كتاب الأفريقيين فى القرن الثامن عشر كانوا يفضحون الرق ، وهل يكون سبب هذه العودة أن الدول الكبرى التى بدأت فى تكوين إمبراطوريات لها فى أفريقيا فى هذه الآونة كانت هى الأخرى ضد تجارة الرقيق . ؟ نجد أن الأب مبينى عند مشاركته فى مؤتمر روما يعلن فى وضوح ضرورة إلغاء الرق خاصة عند سكان أفريقيا الشرقية حيث كان الرق تمارسه فئة من التجار المسلمين ، وحيث حرر الإنجليز والألمان كافة العبيد . وقد تأسست مدينتا فريتون وليرفبل ، على الساحل الغربى ، ولعل اسميها يدلان على هذا التحرر وقد جعلتا لاستقبال هؤلاء العبيد المحررين .

وقد صاحب جو الثقة الذي ظهر عند فئة المثقفين الأفريقيين – الذين يعملون في المستعمرات – الغاء الرق كما صاحب أيضاً سياسة التطور الاجتماعي . وبذا فقد وصل الزنوج والمولدون إلى أرفع المناصب ، ولنعطى مثلين لذلك ، فالجرال « دودز » الذي غزا داهومي لحساب فرنسا في نهاية القرن الماضي كان من المولدين . وفي نفس الوقت كان أول أسقف أفريقي ( للكنيسة الإنجليزية ) في النيجر هو الأسقف « اجابي كروتر » وكان عبداً حرره الغزو الاستعارى .

وكان إلغاء الرق مثلا من عديد الأمثلة الملموسة لسياسة الدولة الكبرى الاستعارية التي من شأنها أن جعلت نخبة المثقفين الأفريقيين يثقون فيا تصدره أوروبا من آراء ومبادئ إنسانية .

فالأدب الزنجى الذى عنى بالرق قد قدم من ناحيته طوال خمسين عاماً البراهين على تطور وتقدم ملموس. فإن « جاك ايليزا جان كابيش » شاب أفريق بيع كعبد لملاح هولندى وهو فى سن الثانية عشرة. ودخل الجامعة فى سن العشرين ( جامعة ليد ) وبعد خمسة أعوام ، أى فى عام ١٧٤٢ كتب بحثاً سياسيًّا ودينيًّا عن الإبقاء على الرق لأنه لا يتعارض مع نشر الدعوة الدينية - كتب هذا البحث معتقداً أو متظاهراً بالاعتقاد بأن الرق يساعد على نشر الدعوة الدينية . وقد هاجم الأب

« جريجوار » فى سخط شديد هذا الرأى . حتى أن الكاتب « دى جرافت جونسون » قد ذكر أن خيانة هذا الشاب «كابيس » كانت شؤماً ووبالا عليه إذ عين راعياً لكنيسة ( المينا ) فى ساحل الذهب وهى مركز من مراكز تجارة الرقيق الهولاندى . فكان موضع احتقار الأوروبيين بسبب لونه ( لون بشرته ) ولأنه كان عبداً رقيقاً من قبل ، كما لفظه مواطنوه فأصبحت حياته مريرة حتى أنه مات فى سن الثلاثين .

وبعد أقل من خمسين عاماً نجد مؤلفات كل من « ايتللو وكيجواتا وجوستافوفاسا واجنانيو سانشو ، كانت هذه المؤلفات صادرة عن وحى مخالف. فهؤلاء الكتاب السود وهم من العبيد المحردين – بل وكان الكثير مهم من مواليد أفريقيا – قد فضحوا النفاق المتفشى فى بيئة تدعى التمسك بالديانة المسيحية ، ويؤكدون وجود الرق . فقد نشر « اتيللو » مقالا فى عام ١٧٨٨ فى بليتمور بعنوان : بحث ضد الرق – يحدثنا عنه الأب جريجوار فيقول : إن هذا البحث ( بحث اليلو) يصف فى أحرف من نار مدى الألم والدموع التى يذرفها الأطفال المختفون والأصدقاء المبعدون عن ديارهم – هذه الديار العزيزة دائماً عليهم والتى يفسر مدى حبهم لها هذه المعتقدات البسيطة التى تخامرهم دائماً فى أنهم سيعودون إليها حتماً بعد وفاتهم .

كما نشر « أوتوباه كيجوانا » الذى ولد فى ساحل فانين والذى تزوج من إنجليزية عاش معها فى لندن . نشر كتاباً بعنوان « آراء عن تجارة الرق والرقيق الزنوج (۱) . يدعو فيه أن تنزل السماء الصواعق على الرق والأرقاء معاً . ويقول أيضاً : فنى أوروبا التى تزعم المدنية وتدعيها فإن الأوروبيين يضعون السلاسل والأغلال كما يشنقون اللصوص ويبعثون بالقبيلة إلى آلات التعليب ، وإذا كان تجار الرقيق والمستعمرون لا تنطبق عليهم هذه العقوبات السالفة فذلك لأن الشعوب والحكومات تحميهم لأن القوانين تشجع تجارة الرقيق وتؤيد الرق وتبيحه . وقد توقع السماء عقوبات قومية على مرتكى الجرائم القومية غير أنه عاجلا أو آجلا فإن الظلم يرد على مرتكيه . ونجد أن اللهجة التي يكتب بها « اينانوس ساتشو » في عام ۱۷۸۳ تجدها أكثر اتزاناً ولكنها حازمة أيضاً فهو يقول : وفقاً للتخطيط الإلمي « الناموس الإلهي » فإن التجارة يجب أن تعم حازمة أيضاً فهو يقول : وفقاً للتخطيط الإلمي « الناموس الإلهي » فإن التجام الهالحساس المحميعاً بأن تنتشر المنتجات في أنحاء العالم ولا ينبغي في منطقة بذاتها حالة يفرضها الإحساس بالحاجة المتبادل بين الأمم وصلات الإخاء والمحبة بينها وكذا سهولة انتشار التعالم الصالحة في الكتب الدينية كالإنجيل . ولكن . . . هؤلاء الأفريقيين البؤساء الذين وهبهم واختصتهم السماء بأرض غنية الدينية كالإنجيل . ولكن . . . هؤلاء الأفريقيين البؤساء الذين وهبهم واختصتهم السماء بأرض غنية الدينية كالإنجيل . ولكن . . . هؤلاء الأفريقيين البؤساء الذين وهبهم واختصتهم السماء بأرض غنية

<sup>(</sup>١) ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية عام ١٧٨٨ .

بانعة الزرع ، هؤلاء هم أيأس من فى البشرية بسبب تجارة الرقيق الرهيبة ومن يقوم بها المسيحيون . كما أن نداء « جوستافوس فاسا » الموجه إلى البرلمان الإنجليزى فى سنة ١٧٨٩ والذى يقدم فيه مؤلفه يدافع فيه عن قضية إلغاء الرق . وقد دبج هذا النداء فى أسلوب رزين ملىء بالاحترام . فهو يهيب بالأخلاق المسيحية وبتقاليد إنجلترا التحررية .

ومن المقطوع به أن الشقة التى تفصل بين كتابه «كايبش» من ناحية وبين ماكتب بعدها بثلاثين أو أربعين عاماً من ناحية أخرى تدل دلالة واضحة على وجود أزمة فى الضمير الأوروبى . فقد كان «كابيش» منعزلا فى مدينة «ليد» حيث يستطيع تقدير موقفه ، فقد كان الأسود الوحيد فى مدرسة لاهوتية وكان بلاشك ضحية لأساتذته – فى حين أن المثقفين المتحررين من الإنجليز وكانت غالبيتهم ينتمون إلى طبقة النبلاء – كانوا على العكس يشجعون الأرقاء المحررين لكى يسهموا فى حركة إلغاء الرق . ومن بين من كتب فى كتاب « جوستافيوس فاسا » نذكر أبرويلز ودوق يورك ودوق كمبولاند ودوق بدفورد ودوق مارلبورو . كما كان دوق مونتاجويمى « اجنايئوس ساتشه » .

ومن المحتمل أن نلاحظ علامات لتطور الفكر عند الأفريقيين أثناء الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى حتى وقتنا الحاضر. فلم يغب عن ملاحظة « هنرى كوبا » عند دراسته لـلأدب الجزائرى : الأدوار الثلاثة لـلأدب المغربي « وهي » عصر الاستعار والأدب الأجنبي » وأصحابه من الأوروبيين غالباً ثم « عصر الوثائق » التي تشهد بحالة الشقاء المقيم ، ولكنها لا تنادى بالكفاح بطريقة علنية وثالثاً الفترة التي يندمج فيها الكاتب في الكفاح وتكون فيها الكتابات ثورية صرفة ،

ونستطيع عمل تقسيم مماثل لهذا التقسيم للأدب الأفريق الزنجى فالذى لاشك فيه أن بعض المثقفين الزنوج قد قاسوا أيضاً من « عقدة الإقليمية » التى يكشف عنها « كريبا » في هذا النوع من الأدب وهو أدب الوثاثق والاستشهادات المغربي وسيكون من اليسير تتبع التطور عند بعض الكتاب الذين في مستهل حياتهم الأدبية والعملية يبدون وكأنهم تلاميذ للمستعمرين ثم انضموا أخيراً إلى الفئة التى تكشف عن فضائح الاستعار . ولكن الذي يثير الاهتمام هنا هو فكرة الرأى المخالف أو التظاهر بها على الأقل وهي أن الرعيل الأول الذي صاح منادياً بالثورة قد وقع تحت تأثير وتحذير رجال الدولة لهم إلا نفر قليل كان يختلف عنهم تماماً أمثال « ليوبولد سنفور وسيكوتورى » .

وهناك حادث له مغزاه من هذه الناحية وهو حادث المؤ'مرة التي اكتشفت في غينيا عام ١٩٦١ وهي التي جعلت إدارة الحزب الديمقراطي تواجه مواجهة صريحة هيئات المدرسين. حتى أن أخصائى الشئون الفنية فى المجلة الأسبوعية التونسية . ر . جـ جيبتون حين نشر مقاله محللا هذه المؤامرة فى هذه المجلة « مجلة أفريقيا الفتية » ذكر أن سيكوتورى قد لام هذه الهيئة ( هيئة المدرسين ) وعاب عليها من عدة شهور سابقة على أنهاكونت « حزب المثقفين » وبذلك فقد اتهموا فيا بعد وكان منهم المؤرخ « جبريل تامس نيان » مؤلف كتاب « امبراطور شعب موندانج المسمى سوندياتا وكتاب التاريخ الذى اشترك معه فى كتابته المؤرخ الفرنسي الماركسي « سوريت كانال » .

والإنذار الذى وجهه سيكوتورى إلى المثقفين الذى ذكره « جيتون » لم يكن الإنذار الأول . فقد اهتم رئيس جمهورية غينيا مرات عديدة بمشكلة هذه الفئة المثقفة وما تثيره من مشكلات . فقى رسالة إلى المؤتمر الثانى للفنانين والكتاب الأفريقيين فإنه أصر على أن يبعد هؤلاء المثقفون عن أذهانهم المفاهيم الاستعارية وأن يحتكوا بالشعب وأن يتصلوا به . . . وقال سيكوتورى : إن المثقفين أو الفنانين المفكرين والباحثين لا يمكن أن تكون لقاءاتهم ذات قيمة إلا إذا ساهموا حقًا في حياة الشعب وأن يندبحوا بطريقة فعالة في العقل والتفكير وفي آمال السكان .

ولم تكن ثقة « فانون » بأقل من سيكوتورى فى هذه الفئة المثقفة أى المثقفين البرجوازيين الموطنيين فى الدول المستعمرة. ودون أن يحط من قدر الدور الإيجابى والتقدمى الذى تقوم به هذه الفئة فى الكفاح من أجل الاستقلال إلا أنه مع ذلك يبين فى كتابه « الملعونون فى الأرض » قائلا : إن المثقف المستعمر قد نمى كل رغباته الهجومية التى يخفيها وراء النشبه بالمستعمر – فقد شحذ كل هجومه لخدمة مآربه الخاصة وفوائده الشخصية . وهكذا نشأت فى سهولة طبقة العبيد المحررين . نشأت طبقة فردية (أى تسعى لمنفعة الفرد) وأن ما يطالب به المثقف هو مضاعفة عدد المحورين وإمكان تنظيم طبقة حقيقية من هؤلاء العبيد المحررين . ويختم « فانون » حديثه بقوله : إن الدواء الحقيقي لهذا المثقف الذى تعلم فى مدارس الدولة المستعمرة هو العودة مرة ثانية إلى أحضان الكتلة الشعبية والاحتكاك بها .

كها أن سنفور يحس خطر المثقفين لأنه يرى فيهم بذور طبقة اجماعية .

ويكتب رئيس جمهورية المسنغال قائلا فى كتابه « الطريق الأفريق نحو الاشتراكية » : لا توجد طبقات تحارب بعضها الآخر فى مجتمعنا هذا المكون من الزنوج والبربر . ولكن توجد فئات اجتماعية تتصارع من أجل النفوذ . وأنها فى المستقبل القريب ستحارب كل واحدة مها الأخرى إذا لم تتحرر من ذلك وإذا نحن تركنا المثقفين وأصحاب المهن الحرة والموظفين والمستخدمين وحتى العال يؤلفون طبقات تضطهد وتغرر بالفلاحين والرعاة والصناع . فيجب إذاً على الأحزاب وعلى الحكومات أن

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تبقى يقظة حتى تمنع حدوث ذلك.

وكما رأينا أن تعريف سنفور وتورى للمثقفين قد تعدى بعض الشيء معنى الكلمة فى حد ذاتها بينا يظل الكاتب « فانون » أقرب إلى المعنى الأصلى لهذه الكلمة . فالكاتب الأنتيلي يوضح فكرته ويقول صراحة إنه يقصد المثقف المستعمر . ولكن هؤلاء الكتاب الثلاثة يقصدون طبقة بورجوازية تلك الطبقة التي ينتمى إليها بصفة عامة كتاب ومفكرو الحركة الفكرية الوطنية الأفريقية . ويقولون لهم بوضوح إنه يجب عليهم ألا يتضامنوا مع هذه الطبقة البرجوازية حتى يظلوا في طليعة الثورة .



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered ve

# الجُــُـرُّء الشالث أفريقيا الجديدة

و إنك عديم الشرف بقدر ما نود أن تكون مخلصاً ،
 فرجيل
 قالها واستشهد بها الكاتب اينيافوس سانشو .



## البـــــابُ النـــَــاسع أبناء حام

حياً عمل بقانون الفصل بين الكنيسة والدولة فى فرنسا عام ١٩٠٥ استثنيت منه المستعمرات ، وكان معنى ذلك هو الاعتراف بأن المجهود فى نشر التعاليم الدينية والأنجيل بين سكان أفريقيا الذى تقوم به البعثات التبشيرية إنما كان يسير فى خدمة الاستعار . وحتى الجمهورية الثالثة التى كانت معادية لرجال الدين قد استمسكت بالصيغة القديمة التى تقول : عمل الله الحلما ، الذى يؤديه الفرنسيون .

ولكن ذلك لم يكن وقفاً على فرنسا وحدها ، بل إن هذا كان شأن جميع المستعمرات ، فنى آسياكها فى أفريقيا قام مبشرو جميع الدول الكبرى المستعمرة بتتبع الفرد أو مهدوا له ، وأقوى مثل لهذا التدبير هو بعثة ليفنجستون . وحتى حين عدلت معاهدة برلين التى وقعت عام ١٨٨٥ والتى نصت على تقسيم أوروبا لأفريقيا . حين عدلت هذه المعاهدة سنة ١٩١٩ حسب اتفاقية سان جرمان أضيف إليها بند يضمن الحرية الدينية وحرية ممارسة جميع الأديان ، ويعطى هذا البند الحق للمبشرين بالدخول والطواف والإقامة فى القارة السوداء .

وكان التعاون الذى قام بين الدول الاستعارية والكنيسة المسيحية من شأنه أن يثير إن عاجلا أو آجلا الشك فى نفوس الوطنيين الأفريقيين . خاصة وأن تجارة الرق التى نشأت منذ القرن السادس عشركانت تمشى جنباً إلى جنب مع عملية التعميد (أى أن العمليتين كانت متعارضتين).

إن التوراة لتعلن أبناء حام كما أن الكنائس البروتستانئية وجدت أن كراهية الزنوج للكتب المقدسة فيها ما يبرر ما قاله « شيخ أننا دبوب » وفى غيره إذ نجد كلمة « ولكن » قد وردت فى الفقرة المشهورة فى أناشيد الآلهة الدينية وهى : إننى زنجى أسود ولكنى جميل . كل هذا تعبير تبريراً للتفرقة العنصرية فى المعابد .

ومن أجل هذه الأسباب فقد لفت تصرف المبشرين في أفريقيا انتباه المثقفين الزنوج وأثار ردود

فعل عنيفة ونقد مرير عند البعض مهم وخاصة عند المؤلفين الذين يميلون تجاه الحزب الشيوعى . أما المسيحيون الزنوج فكثيراً ماكان يحزبهم بل وتعذبهم فكرة الشعور بأنهم لا يعتبرون كاثوليكيين أو بروتستانت بالمعنى الصحيح كغيرهم من الأوروبيين . فيقول . مارك ايلا في المجلس المللي الذي عقد في الفاتيكان عام ١٨٧٠ ما يأتي : لقد تقدمت مجموعة من أساقفة المشرين بمتمس إلى البابا يطلبون فيه أن يرفع عن العنصر الأسود اللعنة التي تثقل على نفوسهم والتي كما يبدو قد نزلت عليهم من أبناء حام (١) .

#### حركة فكرية وطنية زنجية ضد رجال الدين :

في كتاب ه بجد أفريقيا وعظمتها » يتناول المؤرخ الغاني و شارل دى جرافت جونسون » المشكلة من أصولها ومن أبعادها الحقيقية . فهو يذكر أولا كيف استخدمت الإمبراطورية الرومانية التبشير الديني لإرساء أسس سيطرتها السياسية وهي النقطة التي يصر عليها الأستاذ س . ب جروفر . في كتابه ه غرس المسيحية في أفريقيا » وقد أورد جرافت جونسون فقرتين من هذا الكتاب هما : لقد عرفت الكنيسة بأنها إحدى الوسائل التي كونت الدولة فقد كان نشر الدين من دواعي تثبيت أقدام الإمبراطورية حتى إن الإمبراطور و جستيان » كان يتبع طريقة سياسية في أفريقيا تتلخص في أن يعتنق المسيحية الرؤساء والملوك الأفريقيون الذين يبتغون مرضاته وقد منح الحكام مطلق السلطان ليجعلوا الناس مسيحيين بقدر استطاعتهم . وأما الرؤساء المحليون من أهل البلاد ، فقد كان يخلع على من يعتنق المسيحية منهم ملابس رسمية خاصة وألقاب شرفية خلال حفلات اعتناقه المسيحية . وكانت السياسة الرسمية هي الدعاية الدينية في سبيل نشر نفوذ الإمبراطورية . وقد لفت هذا وكانت السياسة الرسمية هي الدعاية الدينية في سبيل نشر نفوذ الإمبراطورية . وقد لفت هذا التصرف نظر و سناج » فأبدى ذلك في أسلوب جاف فيقول : أنه كان من باب الاقتصاد أن يستخدم الإنجيل بدلا من استخدام القوة العسكرية للمحافظة على الأراضي البعيدة .

وقد استرعى انتباه المؤلف مصاحبة نشر التعالم المسيحية مع تجارة الرق ولكى يعطى « جرافت جونسون « فكرة عن الحالة النفسية والذهنية الى كانت عند أوائل تجار الرقيق في عهد الملك هنرى الملاح فانه يسرد فقرة للمؤرخ البرتغالى « ايان دى ازورارا » شاهد بنفسه أول ترحيل لشحنة من العبيد في إحدى الموانى عام ١٩٤٤ يصف هذا المؤرخ المنظر دون أن يخفي انفعالاته وشعور العبيد وانفعالاتهم الى تمزق نياط القلوب حين يودعون بلادهم . لقد كانوا مقسمين إلى مجموعات منفصلة

<sup>(</sup>١) ورد ذلك في دراسة لجاك إيلا في كتابه بعنوان والكنيسة والعالم الأسود والمؤتمر المسكوني .

الواحدة عن الأخرى دون أى اعتبار لعلاقات القرابة التى بيهم . ويختم « ازورارا » عام ١٩٤٤ يصف هذا المؤرخ المنظر دون أن يخى انفعالاته وشعور العبيد وانفعالاتهم التى تمزق نياط القلوب حين يودعون بلادهم . لقد كانوا مقسمين إلى مجموعات منفصلة الواحدة عن الأخرى دون أى اعتبار لعلاقات القرابة التى بيهم ويختم « ازورارا » وصفه هذا بالسطور التالية والتى لها دلالتها لقد كان ولى العهد « دوق هنرى » يمتطى صهوة جواده القوى وكان يأنف من أن يصاحب المجموعة التى كانت من نصيبه وعددها حوالى ٤٦ عبداً وكان كل الذى يسره فقط أن هذه الأرواح قد أنقذت كانت من نصيبه وعددها حوالى ٤٦ عبداً وكان كل الذى يسره فقط أن هذه الأرواح قد أنقذت من الضياع . وفي الحقيقة لم يكن هذا الأمل عبثاً لأنهم بمجرد أن تعلموا لغتنا بغباء قليل جداً أصبحوا مسيحين حتى أنى وأنا الذى أقصى هذه القصة رايت بعد ذلك في مدينة « لاجوس » في البرتغال أبناء من نسل هؤلاء العبيد قد أصبحوا مسيحيين طيبين وعلصين كما لوكانوا من نسل أناس عمدوا في عصر المسيح .

ورأى مؤلف كتاب « مجد أفريقيا وعظمتها » في هذا الاهتمام في إنقاذ أرواح الزنوج الوثنيين إنما هو خبث ورياء ، ذلك لأنه على يقين من أن هذا الجهد الذي يبذله البرتغاليون في استخدام المسيحية إنما هو استخدام في نشر أغراض تجارية أو استعارية .

ويبين شارل دى جرافت جونسون بعد ذلك أن الكنيسة قد وافقت على تجارة الرق غير أننا يجب أن نسجل أن البابا « بيوس الثانى » فى القرن الحامس عشر والبابا « بول الثالث » فى القرن السادس عشر والبابا « بنوا الرابع عشر» فى القرن السادس عشر وكذا البابا « بنوا الرابع عشر» فى القرن الشامن عشر قد احتجوا جميعاً على تجارة الرقيق . ثم يضيف المؤلف قائلا : ولكن المسيحيين والبروتستانت تجاهلوا هذه الاحتجاجات . كما يذكر المؤلف أنه فى هذا العصر لم يصل علماء اللاهوت إلى اتفاق فى شأن المشكلة الزنجية - ألم يكتب ج . أ . أوتينج فى كتابه « قصة سيرالبون » قائلا : إنى أعلم أن قساوستنا لا يستطيعون أن يتفقوا فيا بينهم عما إذا كان للزنوج أرواح وتفوس أم لا ؟؟ وطبيعى أنه إذا لم يكن لهم نفوس وأرواح فسيان أن يعاملوا كالحيوانات ولكنى أرثى لهم وأشفق عليهم مها يكن .

أما من ناحية الاستعار فإن دى جرافت جونسون يكتنى بسرد الفقرة التالية الواردة فى كتاب « المجد الصاعد للشعوب الملونة » الذى كتبه « لوتروب دشتودارد » عام ١٩٢٠ حيث يقول : ليس هناك أدنى شك فى أن البيض الذين بمارسون الطقوس الدينية المسيحية أو لا بمارسونها يرحبون ويتقبلون فى رضا تام نجاح جهود المبشرين فى أفريقيا . فإن عبادة الأوثان وسيطرة الشياطين التى

هى شعائر الوثنية لا يمكن أن تعيش طويلا ، وأنه سيصبح فى يوم من الأيام جميع الزنوج إما مسيحيون أو مسلمون ، وفى حالة أن يصبحوا مسيحيين فإن الفطرية ستتقيد وستصبح مستعدة لقبول وصاية الرجل الأبيض عليهم .

ويصور « آسان سك » باكورة البدايات الناتجة عن الاستعار البرتغالى والإسبانى ، يصورها فى كتابه الذى عنوانه « الجغرافيا - الاستعار - الثقافة » فيقول : كان من اليسير تبرير القسوة والوحشية اللتين مارسها البيض والتى اقتضها ضرورة تحضير المتوحشين ونشر الحضارة بينهم وذلك بنقل العقيدة المسيحية إليهم ولذا فقد تبع المبشرون الغزاة والفاتحين . (١)

كما أن القرار نهائى الذى أصدره المؤتمر الخامس لتوحيد أفريقيا الذى عقد فى مانشستر سنة ١٩٤٥ والذى تقدم به مندوبو أفريقيا الغربية ، فقد نص هذا القرار دون مواربة « أن المسيحية التى انتظمت فى أفريقيا الغربية تتمثل فى استغلال سكان غرب أفريقيا سياسياً واقتصاديًّا لحساب الدول الكبرى الغربية (٢) . . كما أن الكاتب الزنجى الأمريكى « جيمس بلدفن » لم يكن أقل عنفاً إزاء الكنيسة المسيحية ، فقد كتب يقول عندما مر بلحظة فقد فيها إيمانه : لقد فهمت أن الإنجيل قد كتبته فئة من البيض كما أعرف أن كثيراً من المسيحيين يعتقدون أنى من سلالة حام الملعونة وأن مصيرى سيكون إلى العبودية ، وأذكر أن القساوسة والأساقفة الإيطاليين كانوا يباركون الشباب الإيطالى النازح إلى أثيوبيا . وفى الميدان الأخلاق فقد كانت المسيحية هى التقييم إلى أبعد حد .

وبعد أن ندد المؤلف بعجرفة المسيحيين الذين يعتبرون عادات وأخلاق غير المسيحيين نوعاً من العادات والأخلاق المنحطة ، لذلك عمد المسيحيون لتغيير هؤلاء الناس وقد اتخذوا جميع الوسائل لهذا التغيير . نجد أن الكاتب يختم كلامه قائلا : لن نبالغ إذا قلنا إن من يريد أن يكون ذا خلق متين فعليه أن يبتعد تماماً عن تعاليم الكنيسة وعما حرمته ، فإن الكنيسة تمثل جميع الجرائم وجميع أنواع النفاق (٣)

وكيننت كاوندا « وهو ابن راعى الكنيسة لم يفقد إيمانه كما فعل جيمس بالدوين ولكنه ابتعد عن كل الكنائس مع احتفاظه بمسيحيته . ويفسر ذلك فى كتابه « ستحرر زامبيا » فيقول : كما سبق

<sup>(</sup>١) وردت بمجلة الوجود الأفريق عدد ١٤، ١٥ ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) إرجع إلى كتاب نيكروما بعنوان ونحو حرية المستعمرات.

 <sup>(</sup>٣) ف كتاب «المرة القادمة – النار» تلاحظ أن الكثير من الزعماء السود البارعين فى كفاحهم ضد التفرقة العنصرية فى الولايات المتحدة هم من القساوسة ونخص بالذكر منهم الأب مارثن لوثركنج.

أن قلت إنى قد ربيت في عائلة مسيحية - والمعتقدات المسيحية جزء لا يتجزأ من روحى وقد احتفظت بعادة التوجه إلى الله في صلاتي لكي أطلب معونته ولا أظن أني تشككت يوماً في حقائق الإنجيل . ولكن . . . ولكني أتساءل مع نفسي أحياناً في جدية تامة : أيحدثني حقيقة الله عن طريق صوت الكنيسة وهي على ما هي عليه من التنظيم الذي آراه في روديسيا الشهالية الآن . فهذا المؤلف بهاجم الكنيسة لأنها ما فتئت تفصل بين البيض والسود عند أداء الطقوس الدينية ، وحيى القساوسة فإنهم يعاملون الزنوج على أنهم أحط مهم . ويختم حديثه قائلا : لقد لفظ آلاف المواطنين الأفريقيين الكنيسة المسيحية ذلك لأن الكنيسة نفسها قد أهملت وطرحت جانبا التعاليم التي تبشر بها من ناحية الجنس والسياسة .

ويهاجم بدوره « بارميناس جى سندوموكيرى » التفرقة العنصرية فى الكنائس المسيحية فيقول : لقد علم الإسلام الأفريقيين الذين اعتنقوه أن أداء الفرائض الدينية تجمع بين الأجناس جميعاً وتجعلهم يعيشون فى مودة وإخاء . فثلا الهنود المسلمون لا يشجعون المعابد المنفصلة فى حين أن المبشرين المسيحيين حين امتد نفوذهم وأخلوا يبنون كنائس خاصة بالأفريقيين وأخرى خاصة بالأوروبين .

وكانت شهادة المبشرين أنفسهم من أقوى الدعامات التي استند إليها المثقفون الأفريقيون في التدليل على تواطؤ الكنيسة المسيحية والاستعار.

منها مقال نشر بمجلة الوجود الأفريقي تحت عنوان « أفريقيا السوداء والأدب الوردى » وهذا المقال يوضح الأفكار التي تدور برأس قس كاثوليكي عمل فى أفريقيا حيث يقول : كان الأب اجوارد قسيساً صغيراً ولكنه يؤكد لوالدته فى رسالة من رسائله العديدة بأنه على يقين من أنه يعيش الآن مع الزنوج وهم سلالة حام وأنه يأسف كثيراً لهذه السلالة الحامية .

ويشير شارل جرافت جونسون إلى مقتطفات من كتاب « المختارات الزنجية » للكاتب « رايموند ميشليه » اللّذى يدون بعض مشاعر مبشر بروتستانتى يدعى « هنرى بوند » حين كتب عن قبائل بارونجا (١١) إذ يقول : إنى أكتب برغم أنى مسلم بالرأى السائد الذى يتحدث عن المساواة التامة بين العناصر البشرية ولكنى أعتقد أن الزنوج مخلوقات محنطة وقد خلقوا ليحترموا غيرهم.

وقد وجدت هذه الأحكام القاسية صدى فى الشعر والقصة الروائية الزنجية فى كل من أمريكا وأفريقيا . فنرى الشاعر الأمريكي الزنجي «لانجستون هبوز» يكتب بأسلوبه اللاذع فيقول : --

<sup>(</sup>١) هذه القبائل تعيش في جنوب أفريقيا .

آه. كم كان اسم يسوع المسيح غالياً ثميناً فى ذلك الوقت الماضى وقد انقضى هذا الوقت. وإنى على يقين من أن المسيح لن يموت من أجلى ولكنى أعلم أن بيدى هاتين السوداوين فى لون الطين أستطيع بهما تحرير البشرية السوداء

هيه. أيها العالم الكائن إنك لن تستطيع بعد الآن أن تقول لى وأنك ملكى أيها الزنجي القدر

ولن يكون د. مانديس أكثر تسامياً في ذلك الوقت تحت تأثير ألفاظ المدنية والحضارة ولا تحت تأثير الماء المقدس الذي ينثر على حياة المستعبدين

ولم يكن المسيح نفسه ، بل هم المسيحيون الذين مالوا عن عهده وخانوا عهده فهم الذين أثاروا حقد الشاعر « تشيكابا » فى آخر ديوان له بعنوان « تاريخ مختصر ( مغتصب ) كتب هذه الملاحظة « سنفور » حين كتب مقدمة هذا الديوان فقد قال : لم يبق سوى خطوة واحدة بين اليأس والثورة . ولقد خطا تشيكابا هذه الخطوة . فهو يهاجم فى قصائده القديسة آن (فى الكونغو) والمسيح ودين الفقراء الذى كان يجب أن يكون مؤمل وأمل المحررمين بدلا من أن تستأثر به طبقة البرجوازية — وثورته هذه تعبر عن مدى الحاجة إلى إيمان وتعتبر صرخة دينية فيقول :

عند مدخل كانشاسا

تجد تمثال القديسة آن والساعة الفريدة

واقفة على ظهرها ولكن لم يعد لها بشرة المسيح الرقيقة

ولا دمه الصافي

وفى موضع آخر يقول :

إنى لا أضحك من حزنك أيها المسيح

يا مسيحي الرقيق الوديع

فالسن بالسن

فنحن سواسية يجمعنا إكليل الشوك

ونجد كذلك موضوع « القطة الزنجية الجديدة » للكاتب الهيبتي « جاك رومان »

أن يهوذا يسخر قائلا. إن المسيح بين نصبين كالشعلة الممزقة

على أعالى الجبال فقد كان يشعل ثورة العبيد

ولكن المسيح اليوم فى بيت اللصوص تحوط ذراعاه كل الصقر الممدود فى الكنائس ويحصى القسيس فى أقبية الأديرة الأرباح التى تدر عليه ثلاثين فلساً وأبراج الكنائس وأجراسها تنشر الموت على الكتل البشرية الجائعة

أما فى ميدان القصة والرواية فقد كتب « مونجوبنى » قصتين جعل موضوعها إفلاس المبشرين وكان عنوان القصتين « مسيح بلدة بومبا المسكين » و « الملك الذى حدثت له معجزة » فنى القصة الأولى نجد أن المبشر في هذه المدينة قد لاحظ بعد انقضاء عدة سنوات على وجود الفتيات اللاتى في سن الزواج في بيت التدريب الذى أنشأه المبشر لإعدادهن لشئون الزوجية بأن يقبضن من شهرين إلى أربعة شهور في هذا المنزل الذى خصص لهن ليتدربن فيه . لاحظ هذا المبشر أن كل فتاة كان لها عشيق وأن مدرس الدين الزنجي هو الذى كان يورد لهن العشاق مقابل جعل مادى يكسبه ويداخله اليأس لأنه يرى أن الفسق الذى استشرى بين العنصر الأسود لا يمكن علاجه ولذا فهو يغادر أفريقيا .

وفى القصة الثانية يصر مبشر عنيد على إجبار رئيس قبيلة متزوج من زوجات عديدات يصر على أن يعتنق هذا الرئيس المسيحية . ويقع هذا الرئيس مرات عديدة فى نفس الخطيئة وهى خطيئة تعدد الزوجات . والكتابان مكتوبان فى أسلوب ساخر . ويصيح الخادم الصغير الذى يقوم على خدمة قس بلدة « بومبا » قائلاً بعد أن سمع اعترافات الفتيات فى بيت التبشير والتى انتزعت مهن قسراً تحت ضرباط السياط فيصيح قائلاً . إننا عنصر عجيب ولعله من الصحيح أننا ملعونون كها يقول الكتاب المقدس . حقًا إنه لا تحدث حوادث كهذه فى بلاد نيافة الأب المدير . . . . .

أما عن الكاتب « فريناند ابونو » فإنه يجعل من الزنجى العجوز الورع « ميكا » والذي كان مقتنعاً بالتخلى عن أراضيه من أجل البعثة التبشيرية ولكن الكاتب يجعل منه نموذجاً للشخص المسكين الذي خدع.

أما الكاتب «خرقيل مغاليله» من جنوب أفريقيا فإنه يلتى اتهامه للكنيسة أيضاً في صراحة ووضوح لا لبس فيهها ودون قبول أي دفع لهذا الاتهام، فهو يرى أن الكنيسة تبشر أولا بأخوة زائفة فيقول: لقد أصبحت الكنيسة بالنسبة لنا رمزاً لنفاق الغرب».

وعلى ذكر هذا التصدى للكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية يحسن بنا أن نذكر العداوة الصريحة التي قوبلت بها حركة حديثة العهد معادية فى ميولها للشيوعية لدى بعض المثقفين الأفريقيين وهذه الحركة خاصة بإعادة التسلح بالأخلاق.

ويظهر « باكارى تريورى » مشاعره بخصوص هذه الحركة التى لاقت انتشاراً واسعاً فى أفريقيا فيقول : خلال صيف عام ١٩٥٥ قدمت حركة إعادة التسلح بالأخلاق مسرحية أفريقية عنوالها « الحرية » على مسرح المدينة الجامعية فى باريس أمام جمهور يتكون معظمه من الطلبة وخاصة الطلبة الأفريقيين وقد لاقت هذه المسرحية رعاية وعناية كثير من الشخصيات الأفريقية من نواب برلمانيين ورجال قضاء ورؤساء نقابات وطلبة .

ويعرض موضوع هذه المسرحية الحل لمشكلات البلاد المستعمرة. فيثور النيجيريون المثقفون بالضرائب حينا يصدر قانون لضريبة جديدة وتنتز هذه الفرصة للقيام بهجوم عنيف على النظام الاستمارى وعلى المبشرين المسيحيين. هذا هو القسم الأول من المسرحية. ولكن الانقسام والغيرة يظهران وتضطر الأحزاب إلى التناحر فيا بينها ، فيقف كل حزب فى وجه الآخر وحينتلد يدخل أحد المواطنين عائداً من مؤتمر عقدته حركة التسلح بالأخلاق حيث شمله الله برضائه فيشرح للناس أن الثورة الوحيدة والحقيقية هى أن يثور المرء على نفسه بعد أن يرجع إلى ضميره وهنا تتحقق الظروف الملائمة لتحرير الإنسانية فيعم السلام الأفراد جميعاً وكذا يعم الشعوب جميعاً.

وقد قابل الجمهور هذه المسرحية باستنكار شديد وخاصة الجمهور الأفريق ، وذلك لأن هذه الحركة كانت تجهل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وترتكز فقط على العوامل العاطفية وحتى على الانتهازية .

ويرى مغالبليه أن حركة التسلح بالأخلاق هذه هي التي قوامها ملابين الدولارات التي وضعتها الدول الغربية الديموقراطية تحت تصرف القاعين عليها والغرض منها استثار هذه الأموال في القضاء على حركة الإضرابات والاحتفاظ بالوضع القائم بين العال وأصحاب الأعال.

وليس هناك أى شك فى أنها حركة التسلح الأخلاق التى عناها فريد يناند ابونو وتناولها بسخريته اللاذعة فى الصفحة الأخيرة من كتابه «طرق أوروبا»، فى اللحظة التى يهرب فيها «برناباس» بطل القصة ويتابعه بعض الأوزوبيين الخارجين من الملهى الليلى نراه يقول: لقد تابعت الفرار جرياً بطريقة جنونية حتى جنوب المدينة حيث لاح لى ضوء منبعث من بؤرة وسط هذه الظلمات فاتخذتها كنقطة اهتداء بعد قطعى لمسافة اثنين أو ثلاثة كيلومترات «إنها مركز الهضة الروحية». . بهذه العبارة شرحت لى مجموعة من الشباب تفسير هذا الضوء حين لاحظت هذه الموحية تلاحق أنفاسى من الجرى وشدة لهنى حين اقتربت مهم . لقد كانت هذه المؤرة المضيئة إحدى حيل وخداع البيض . يجب على المرء أن يعترف بأحطاثه على مسمع من الجميع . فهم يحبون إحدى حيل وخداع البيض . يجب على المرء أن يعترف بأحطاثه على مسمع من الجميع . فهم يحبون

ذلك. إن مواطنينا الذين تراهم هناك خلف الماثدة البيضاء قد اعترفوا اعترافاً كاملا بأن هناك من يجعلهم يتنقلون متنزهين في كل مكان من آسيا وأمريكا من أجل اعتناق مبادئ هذه الجمعية «النهضة الروحية » في أوروبا . . . فقد تزايدت ضربات قلى فانتحيت بعيداً عن الجمهور واتكأت على الحائط حتى أستجمع قواى وأنا أفكر في أنى أخيراً قد وجدت فرصتى ثم اقتربت ، ولكنى سمعت صوتاً صادراً يعلو فوق صوت الجمهور فقد كان صوت اعتراف امرأة برغم أنها لم تكن لبقة في حديثها ، وقد أبصرت بعض الزنوج الممتلى الأجسام يجلسون خلف مائدة فتوجهت إليهم لأثير دهشتهم بسرد قصتى ويالها من قصة حياة النهضة الروحية ؟ فابتسمت وذهبت وأنا مشرق الوجه نحو هذا الجماع هذا الجمهور الذى انشطر تلقائياً فلاحظت مقدم أحد البيض الأربعة الذين ينظمون هذا الاجتماع يتجه نحوى وعلى عياه أمارات الترحيب بما يجعل المرء يعتقد أنه سيزيل عن كاهلى عبئاً – فجالت يتجه نحوى وعلى عياة سيفتح الطريق أمامي إلى أوروبا .

#### الثنائي التقليدي:

ومن الطبيعى أن وجدت الكنيسة بعض المدافعين عنها من بين المثقفين الزنوج المسيحيين وغالباً ما يكونون من بين المتحمسين للقومية وللوطنية . وما على هؤلاء الكاثوليكيين الزنوج أو البروتستانتيين منهم إلا أن يبرهنوا على أن المسيحية ليست معادلة ولا مساوية لملاستعار وأنه على النقيض فإن الوطنية تساير المسيحية . ولهذا اهتم الأب « جان زو » وهو رئيس أساقفة مدينة ياوندا في كتابه « نحو حركة وطنية مسيحية في الكاميرون « بشرح وتنفيذ المعادلة الثنائية الآتية :

الوطنية تعادل الشيوعية

الكاثوليكية تعادل الاستعار

ولم يجد لذلك من برهان أكثر من كلمات أحد الأساقفة في مؤتمر «كبيسوس» عام ١٩٥٣ فقد قال : إن عهد الاستعار يسير في سرعة إلى نهايته وإن الكنيسة لتنظر في رضا كامل اللحظة التي تستطيع فيها الشعوب المحتلة أن تتحكم في مصائرها وتدبر شئونها بنفسها وعلى المدنيين ألا يمتنعوا عن الاشتراك في الحركات الوطنية التي تهدف إلى مزيد من الحرية السياسية فإن تأثيرهم سيكون كبير الأثر ، وسيجنب البلاد الخراب الذي لا يمكن إصلاحه والذي قد يحدث إذا تركنا هذه المنظات ميداناً يرتفع فيه المحرضون على الفوضي .

وهناك كاتبان لم يتطرق الشك مطلقاً في إحساسها العميق بالوطنية الصادقة وظلا في الوقت

نفسه على تفانيهها نحو الكنيسة وتمسكها بعقيدتهما الدينية . هذان الكاتبان هما الكاتب الداهومى (في أفريقيا الناطقة بالناطقة باللغة الفرنسية) البرت تيفود جريه والكاتب الروديسي (في أفريقيا الناطقة باللغة الإنجليزية) ثدابا منتجى سيتهولى . فالأول كاثوليكي والثانى بروتستانتي وقد عكف الاثنان على دراسة مشكلة العمل الذي قام به المبشرون .

كلاهما مقتنع تماماً بمسيحيته مخلص لها حتى أن السينهولى » قد رقى إلى منصب قس فى الكنيسة . كما أن الاثنين على يقين من أن الروح الاستعارية هى المحركة فى الماضى وفى المستقبل لبعض المبشرين . إذ يقول الكاتب التيفود جريه » فى اجتماع للمجالس الدينية : هناك تناقض تام بين نظام الحكم الاستعارى المبنى عادة على الكذب والبطش وبين المسيحية التى هى دين شامل ينسم بالحقيقة والحب والتفتح « وقد كان عنوان خطابه هذا فى المجلس الديني هو : الكنيسة ومشكلة الاستعار فى أفريقيا السوداء » .

ويذكر هذا الكاتب في أول الأمر جميع ما وصلوا إليه من آراء في انعقاد الجمعية الدينية الذي تم في مدينة ليون برئاسة الكردينال «جبرليه» عام ١٩٥٥ والذي أثبت أن : حركة التبشير والتوسيع الاستعارى مستقلان كل منها عن الأخرى وأنه من الخطأ أن يربط الإنسان بين بقية التبشير وبين الاستعار ولكن « تيفود جريه » يعقب على هذا قائلا : من المؤسف أنه توجد أحداث عديدة وآلاف من الأمثلة في التاريخ الحديث ليدلل بها حتى يستطيع تخفيف وطأة النظرية القائلة بأن الكنيسة ليست مرتبطة بالاستعار ومن ثم يحلل المؤلف الأسباب الأساسية التي دفعت لمثل هذا الوضع ، وضع المبشرين ، والذي يكشف عنه في كتاب « عبقرية المسيحية » للكاتب الوضع ، وضع المبشرين ، والذي يكشف عنه في كتاب « عبقرية المسيحية » للكاتب ولا تزال الكثير من المجلات التبشيرية تحمل خصائصها . كما نجد الكاتب يسرد هذا الرأى عند الكاتب الفرنسي لامينيه الذي يقول : لقد قدر في مصير الجنس البشرى بأن العنصر الأبيض الكاتب الفرنسي لامينيه الذي يقول : لقد قدر في مصير الجنس البشرى بأن العنصر الأبيض سيخرج من قيوده الحديدية شيئاً فشيئاً في حين أن اللغة القديمة التي انصبت على رأس سلالة حام سيخرج من قيوده الحديدية شيئاً في المبودية الدائمة . ولكن « تيفود جريه » يذكرنا في نهاية حديثه بالتوصيات التي صدر بها المنشور البابوى والذي أصدره البابا بيو الثاني عشر عام ١٩٥٦ غيا ما الموافقة على حركة تحرير المستعمرات .

ويكتب « سهولى » من جانبه فيقول فى فصل من كتاب « أفريقيا الثائرة » تحت عنوان الكنيسة المسيحية فيقول :

إن الكتاب المقدس ينقذ الأفريق من قبضة الحرافات والشعوذة التي تقضى على شخصيته ، كما تنقذه من السحر ومن القوى الأخرى التي تحول دون تقدمه . كما أن نفس الكتاب المقدس بعين

الأفريقي على تثبيت شخصيته وثقته بها والاعتداد بنفسه ضد الدول الكبرى الاستعارية . كما يصر المؤلف على الكفاح الذي قامت به الكنائس المختلفة ضد التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا مستثنيا

منها كنائس البوير التى ما زالت تدين بالعنصرية . (١) – . ومع ذلك فإن الكاتب يلاحظ أن بعض المبشرين الذين يعملون فى إطار استعارى قد اتخذوا موقفاً استعاريًّا تجاه الأفريق ووقفوا حائلا بينه وبين تحقيق حلمه الكبير: الاستقلال .

كما يهاجم الكاتب آراء رجل من كبار البروتستانتين هو الدكتور « شفابترز » الذي قو بلت أعاله في أفريقيا بإعجاب شديد . ذلك أن شفايترز يعتبر الأفريقي كأنه طفل وأن الرجل الأبيض هو والد الطفل . وهذا هو الخطأ الكبير الذي يقع فيه معظم الأوربيين . فإن شفايترز يقلل من قدر الرجل الأفريق حين يصفه وكأنه طفل وذلك ليبرر وصاية الرجل الأبيض عليه وفرض سلطانه على الموريقيا ، وأن هذا التفكير يعتبر من أكبر الإهانات في حق الأفريق . ويشير الكاتب «سبتهولى » إلى ما جاء على لسان سنفايترز في كتاب له حيث يقول : إن الزنجي طفل ولا يمكن أن ينقذ الطفل شيئاً دون استخدام السلطة . ومن ثم فإنني بالنسبة إلى السود قد وفقت إلى صيغة جديدة أخاطبهم بها وهي أنني أخوكم . . هذا صحيح ولكني أخوكم الأكبر (٢) .

ويلخص «سينهولي » الآراء المتضاربة المنتشرة في أفريقيا الجنوبية عن الكنيسة في الحوار الآتي : --

في ذات يوم دار نقاش بين اثنين من الوطنيين في جنوب أفريقيا حول الموقف غير السليم في (١) في نوفير سنة ١٩٦١ اعلن زعماء على جانب من الأهمية بمثلون الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروستنتية معارضتهم للتفرقة العنصرية وكان أهم من فيهم هو د . ب . ب . كتب استاذ اللاهوت بالمدرسة الدينية في استبلبن بوش الذي دون في الكتاب الجاعي الذي حددته الاحدى عشر شخصية هذه بعنوان و عمل مؤجل و فيقول من المفهوم والمعلوم أن كنائس البوبر موالية للتفرقة العنصرية الشاملة مادام هذا الانفصال يضمن للمجموعات المختلفة حقوقها كاملة . ولكن مثل هذه التفرقة ليست ممكنة مع الأسف في هذه الفترة من تاريخنا فإن مناصري التفرقة قد أعلنا دائما أن سياستهم تستطيع أن تنقد المدينة البيضاء في أفريقيا الجنوبية مع أن العكس هو الصحيح (عدد لندن بتاريخ ١٩٠/١/١/٢ بالتيمن) .

(٢) ورد فى كتاب شارل ر. جوى بعنوان البرت شفايرز من مجموعة منتجات أدبية ص ٨٥ وقد نقد فى
 عنف كل من بير ورينه جوسيه - العمل الطبى الذى مارسه شعايترز فى كتاب أفريقيا والافريقيون ص ١٦٠.

أفريقيا الجنوبية وكان أحدهما يهم كل عمل تبشيرى أيًّا كان نوعه فيقول: هل ترى أن المبشرين حين حضروا إلينا وقالوا « صلو » ولذا فقد أغمضنا أعيننا وفى نهاية الصلاة حين قلنا « آمين » وجدنا الكتاب المقدس بين أيدينا ولكن . . . كانت بلادنا قد ضاعت منا أثناء الصلاة – فيجيبه الثانى قائلا : حين استولى الأوربيون على بلادنا حاربناهم برماحنا ولكهم تغلبوا علينا لأنهم كانوا يمتلكون أسلحة أقوى وأحسن وأفتك – وعلى هذا فرض الأوربيون سلطانهم علينا ضد رغبتنا ثم جاء المبشرون في الوقت المناسب وزودونا بمادة متفجرة نستطيع بها محو الاستعار . . . أعطونا الكتاب المقدس فسيفعل هذا الكتاب ما لم تستطع رماحنا أن تفعله . .

وفى الحتام يعتقد « سيهولى » أن القومية الأفريقية مشبعة تماماً بالمبادئ المسيحية ونذكر أن غاندى كان يعتقد فى أن الموعظة التى ألقاها المسيح من أعلى الجبل قد أثرت فى نفسه تأثيراً كبيراً . ويتفق كل من تيفود جريه وسيهولى على مديح العمل الإيجابي الملموس الذى قامت به الكنيسة . فقد أشاد الاثنان بأهمية المجهود الذى بذله المبشرون فى نشر التعليم ، وكذا المجهود فى معرفة لغات الأفريقيين والذى ساهم فيه المبشرون مساهمة كبيرة

وفى ميدان الأدب نجد أيضاً قصة زنجية تهدف إلى نشر تعاليم الكنيسة فى حين أن غالبية الأدب القصصى الزنجى كان يهدف إلى فضح وإشهار إفلاس العمل التبشيرى ، وهذا ما عنى به فى أول الأمر الكتاب الأول اللين كتبوا مؤلفاتهم باللغة المحلية فى اتحاد جنوب أفريقيا مثل توماس موفولو أو آرثر نوتهال فولا . فإن موفولو حين كتب كتابه عن الزعيم الزنجى «شاكا» فقد اعتبر أن العقاب الذى لقيه هذا الغازى الذى ينتمى إلى قبائل الزولو ما هو إلا فدية لوثنية . وقد كتب موفولو عدة روايات أخرى يمجد فيها المسيحية مثل «المسافر نحو الشرق» وهى قصة تاريخ أحد زعماء قبائل السوند الذى سافر بحثاً عن أرض الله . وقد أنقذه من الغرق ثلاثة من البيض الذين لقنوه رسالة الإحسان للسيد المسيح . كما أن قصة «فولا» الذى كان يكتب بلغة مستعمرة الكاب الهولاندية ، وعنوان هذه القصة هو : فى «متاهى الذهب» وموضوعها سرد قصة كفاح البطل ضد خطايا المدنية وعنوان هذه القصة هو : فى «متاهى الذهب» وموضوعها من جنوب أفريقيا) الذين يخدمون الحيث كثرب الخمر والدعارة وكيف أنه ينادى بانتصار المبادئ الأخلاقية المسيحية الصارمة كما لاحظنا ، فإن «جانهيز جاهن» يصف الجيل من المؤلفين (من جنوب أفريقيا) الذين يخدمون المبشرين وأع الهم بصفة تحط من قدرهم فيقول : هذا أدب التلاميذ النابهين . أما بينز سولزر فإنه المبشرين وأع الهم بصفة تحط من قدرهم فيقول : هذا أدب التلاميذ النابهين . أما بينز سولزر فإنه المشرين وأع الهم بصفة تحط من قدرهم فيقول : هذا أدب التلاميذ النابهين أنه العصر على عكس ذلك يعتبر الأدب فى أفريقيا الكبيرين فى هذا المضار الأدبى هما موفولو ودى بلاتيجى الذهبى لأدب قبائل النيتووان الاسمين الكبيرين فى هذا المضار الأدبى هما موفولو ودى بلاتيجى

وأنهاكان مصدر الوحى فى هذا الأدب بالنسبة لبعض المبشرين المسيحيين وأنهاكانا بالنسبة لغير المبشرين مصدر الفولكلور الأفريقي . حتى أن بيترسولنر قد جمع مجموعات من الثناء التى قيلت فى حق المبشرين . فقد عنى مجمع هذه الأمثلة من المؤلفين الجنوب أفريقيين . أمثال أ . س جوردان ، ر . ر . ت جابافو ، س . ى نترا . س . م موليما .

إن قصة نترا «رجل من أفريقيا» تعتبر فى الحقيقة حضًا على الفضيلة - فهى قصة تاريخ حياة شخص ، فنجد أن البطل فى هذه القصة يقول فى بادئ الأمر عندما وصل الأوربيون إلى قريته : إن الأوروبي مرادف للتفرقة كها أنه لا يكن لنا شعوراً أخويًّا ولكن الأوربيين يبنون مدرسة ونجد «تتهوندو» بطل القصة حين يصبح رئيس القرية نجده : يغضب غضباً شديداً حين يهرب أولاده من المدرسة وكان من نتائج هذا الموقف أن بدأ أهل القرية يفهمون ويدركون مدى النفع الذى جلبه الأوربيون لهم من وسائل التعليم ومعرفة السيد المسيح أيضاً .

والرواثيون الناطقون باللغة الفرنسية نجد أن « دافيد أنانو » قد كشف عن سخف الحرافات الوثنية ومضارها في قصته التي عنوانها : ابن الصم : التي يسرد فيها المصائب التي حلت بزوج وزوجته إذ كانا ضحية من ضحايا الحداع وعمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها بعض كهنة الوثنية وقد وجدا السعادة في اعتناق المسيحية . كما نجد رواية الكاتب النيجيري ت . م ألوكو بعنوان « رجل واحد وزوجة واحدة » تنحو نفس الاتجاه .

#### الملاك الأسود:

كان من جراء قيام الاستعار بنشر المسيحية أن جعل بعض الأفريقيين يرون أن الدين المسيحى دين عنصر أجنى عنهم يحاولون جاهدين فرضه عليهم ، ولما كان المسيح من السلالة البيضاء كما ثبت تاريخيًّا مثله مثل رسله وقديسه في الكنائس فقد صيغ ذلك المسيحية بصبغة العنصرية التي تؤمن باللعنة التي تقع على أبناء حايم .

حتى أن كثيراً من شعراء الأنتيل وشعراء أفريقيا كانوا صدى لهذا الشك . فنرى فى قصيدة الشاعر الأنتيلي «يول بنجر» بعنوان «لقد نسى الله أفريقيا» مثلا لهذا الشك إذ يقول :

هبط الله يوماً إلى الأرض فاستاء من مخلوقاته وموقفهم من خالقهم فأمر بالطوفان ثم أنبت الأرض نباتاً جديداً وبدأت الأرض تعمر عمراناً بطيئاً عن طريق سفينة نوح . وبدأت الإنسانية تصعد في عصور لا نور فيها إلى عصور لا راحة فيها لقد نسى الله أفريقيا

لقد خلص المسيح الإنسان المخطئ وبنى كنيسته فى روما . وسمع صدى صوته فى الصحراء وقامت الكنيسة على المجتمع على الكنيسة يساند أحدهما الآخر فأقاما المدينة حيث خضع لها الإنسان فى هدوء . لقد خضعوا للحكمة القديمة ليهدئوا من غضب الآلهة القدامي

التي لم تمت بعد فقد كانوا يقدمون كل عشر سنوات بعض الملايين من الضحايا ، لقد نسى الله أفريقيا .

ولكن حين لوحظ أن عنصراً من البشرية لا يزال يدين لله بجزيته من الدم الأسود للكروه بذلك. فاستنزفهم وما زال يستنزفهم حتى إذا ما طالب هذا الجنس بمكانه بين العناصر البشرية عينوا له بعض المقاعد. فجلس عليها وغرق فى سبات عميق — ومد المسيح يديه فسح فوق رؤوسهم المجعدة وبذا أنقذ الزنوج ، ولكن ليس فى عالمنا هذا بكل تأكيد ولكن . . . فتحت أبواب السهاوات للبسطاء فتدفقت فيها جميع الزنوج وصدرت كلمة السماء لكى تنهى المعجزة ولتغسل الزنوج من الخطيئة الأزلية ، وهناك سيتحولون إلى بيض حيث لا يتميز عنصر عن عنصر ( إلا ما نراه في الأفلام الأمريكية من تميز) (1) فلا ملائكة أو قديسين سود .

ويصور الشاعر النوجولى ر ١٠٠ ج أرماتو فردوساً أسود . ساخراً بهذا الوصف من الفردوس الأبيض فيقول :

لقد كان في سالف الزمان

ملائكة سود مثل الحبر الشيني

كماكان القديسون أكثر سوادأ يرتلون

فى هذه الحية المتشحة بالسواد

والتي سيعيش فيها السود اللهان يعيشون حالياً في هذه الأيام

وبعد أن أطلق سراح «جومو كنيتا» إبقليل في وجه أنصار العنصرية ومن يقومون برسم الصور في الكتب المقدسة ثار في وجههم (وربماكان لها نوايا تختلف عما فهم عنه) في خطاب ألقاه في بلدته

<sup>(</sup>١) وردت القصيدة بكتاب الشعر الجديد الزنجى والملاجاشي ص ٩٤، ٩٥ ويشير الكاتب (نتيجر) بلاشك إلى الفيلم الأمريكي « المراعي الحضراء».

«تيفانا» التي تقع على حدود تنجانيقا شاكياً من أن : الملائكة بمثلها دائماً أشخاص بيض في هذه الصور في حين أن الشيطان بمثل دائماً في صورة زنجي له قرون وذيل (١) |.

كما ظهر عدم الثقة (بالبيض) عند الكتل الشعبية الأفريقية التي كانت على صلة وثيقة بالمبشرين الأوروبيين – فقد كان المبشرون يطلبون من هذه الفتات العديدة إحراق أصنامهم وأن يتخلوا عن معتقدات آبائهم الأولين. وكان نتيجة لعدم الثقة هذه أن انتشرت الكنائس والمعابد الأفريقية التي أسسها المرسلون السود. حتى أن هذه الظاهرة الاجتاعية كانت موضع دراسات كثيرة ، ونخص منها دراسة «بورج قليسة «ب. ج.م ساندكلير» في كتابه «أنبياء نيتو في جنوب أفريقيا» وكذا دراسة «جورج بالاندير» في كتابه «القومية والمعتقدات المسيحية في أفريقيا السوداء»

فكانت هذه الكنائس وفقاً للتخطيط الديني تبشر بنوع من العنصرية مضاد للعنصرية البيضاء. فقد كانت تعلن بأن السماء كانت معدة منذ الأزل لاستقبال السود فقط. إما وفقاً للتخطيط السياسي فقد كانت تعاليم هذه الكنائس تؤيد المطالبة بالاستقلال ومن هنا كانت مقاضاة القائمين على شئون هذه الكنائس.

وقد تزايد عدد هذه الكنائس الانفصالية في أفريقيا الجنوبية على وجه التخصيص – فنجد أن «سندكلير» قد ميز بين الكنائس الانفصالية والتي سماها كنائس أثيوبيا التي ترمز لرغبها في الاستقلال عن كل رقابة أوروبية تحت الاسم الرمزى المملكة الوحيدة التي سلمت من الاستعار والتي بقيت قريباً من الكنائس البروتستانية التي تم انفصالها وبين الكنائس الصهيونية التي أسسها بنو أسود كان قد تنبأ بحدوث انقلاب غامض سيؤدى إلى إعادة بناء المجتمع على أسس أكثر عدالة وقد كانت تمارس هذه الكنائس نوعاً من مذهب توحيد الآراء الذي يجزج بين الطقوس الوثنية والمعتقدات المسيحية . ومن بين الأنبياء المشهورين كان بلا شك النبي الليبيرى «وليم فاز هاريس» الذي كان ينشر تعاليم الكنيسة من وجهة نظرة الشخصية في قرى عديدة من إقليمه وفي قرى ساحل الدي كان ينشر تعاليم الكنيسة من وجهة نظرة الشخصية في قرى عديدة من إقليمه وفي قرى ساحل العاج وساحل الذهب قبيل عام ١٩٢٠ .

وفى الكنغو البلجيكى ظل «سيمون كيبانجو» خلال عشرين عاماً من المهادنة والذى قدم للمحاكمة عام ١٩٢٠ وكذا سيمون مبادى. وفى الكنغو الفرنسى نجد «أندريه ماتسو» الذى ننى إلى تشاد عام ١٩٣٠ كما نجد «لونان سام» فى الكبرون وذلك بعد الحرب الكبرى الأولى والمؤسس للكنيسة الوطنية الموحدة – كما مارست حركة يرج المراقبة نفوذاً كبيراً فى أفريقيا الشرقية والوسطى.

<sup>(</sup>١) جريدة لوموند الفرنسية العدد ٣١ يناير سنة ١٩٦٢.

وقد أفرد «جوكيتيا» فصلا خاصًّا لهذه الكنائس في كتابه المعنون (في مواجهة جبل كينيا) فهو يرى أن هذه الكنائس نشأت بسبب عدم كفاية إعداد المبشرين من الناحية النفسية ، ولذا فهو يقول : لقد كانوا يعتبرون أن الأفريقي إنما هو كلوحة يمكن أن يكتبوا عليها أى شيء. كما يقرر «كينيتا» أن الأفريقيين عندما قرأوا الكتاب المقدس لاحظوا أن عدداً كبيراً من شخصياته المشهورين وكذا القديسين قد تزوجوا بأكثر من زوجة واحدة ، ولذا فقد نشأ من هذه الثغرات في الكتاب وهذه المتناقضات في التعاليم التبشيرية أن صارت هذه التعاليم سطحية لا تعدو الشفاه فقط ، فهي لم تتغلغل في القلوب ، وكان هذا الاستسلام يسمح بارسي الأطفال إلى المدارس فنشأت عن ذلك الحاجة إلى كنائس أفريقية على حد تعبير كينياتا – وهكذا بدأت في كينيا طائفة «فاتو فامنجو» «أى شعب الله» بدأت تخلط تعاليم قبائل كيكوبو الدينية بتعاليم المسيحية – واستلهم الفكر من الثغرة الواردة في الكتاب المقدس ، فكرة تشجيع وخلق الوطنية الدينية الأفريقية وهذه الفقرة أو الثغرة في الكتاب المقدس هي : سيخرج أمراء من أفريقيا – وسريعاً ما سترفع وهذه الفقرة أو الثغرة في الكتاب المقدس هي : سيخرج أمراء من أفريقيا – وسريعاً ما سترفع أثيوبيا أكفها إلى الله وأن موقفهم سيكشف حتماً عن شعور قوى بالوطنية وبالقومية (هذا ما يقرره كينياتا) .

وفى نهاية هذا الكتاب فإن المؤلف يقول : إن هذه الطائفة لا تزال فى مرحلتها البدائية ولكن تطورها سيشكل ميداناً للبحث مباحاً فيه دراسة علم السلالات البشرية وطبائعها .

ولا ينتظر لهذه الزيادة السريعة المطردة من هذه الطوائف المسيحية أن تتلاشى إذ أنها تسير فى بعض الأحيان فى طريق السياسة شيئاً فشيئاً . فنى عام ١٩٦٠ أنشئت فى أكراكنيسة أفريقية مؤسسها نيافة الأب «منسا» وهى التى عرفت فى عام ١٩٦١ قديساً جديداً فى شخص الزعيم الكنغولى المختال «باتريس لومومبا » الذى أطلق اسمه من وقت قريب على إحدى الجامعات فى روسيا وهذه الجامعة خصصت لاستقبال الطلبة الأفريقيين .

ودائماً فى غانا فقد احتج رئيس الأساقفة الإنجليكانيين «بيتر» عام ١٩٦٠ على استخدام لغة الكتاب المقدس فى صحيفة «أخبار غانا المسائية» إذ كانت تقارن الدكتور نيكروما بالمسيح. وبعد عامين من هذا الحادث طردت السلطات الغانية رئيس الأساقفة الذى خلف بيتر وهو الأسقف «روزفير» الذى نفذ فى عنف الطقوس التى أحاطت بالرئيس نيكروما. هاجم ذلك أثناء العقاد المجمع الدينى لرؤساء الطوائف الدينية فى مدينة «الساحل» إذ قال «نيكروما يعتبر نفسه الها».

وقد صدر مقال فى جريدة «تام تام» مجلة الطلبة الكاثوليك السود عام ١٩٦١ – يصور مشكلة هذه الكنائس المنشقة . كما كتب «بول روامبا» مقالا تحت عنوان «عدم ارتباط الطالب الكاثوليكى الأفريق» غير أن الكاتب لم يخف عاطفة الرضا والاستملاح التى يحسها نحو المعتقدات والمبادئ القومية ونحو مؤسس هذه الكنائس . وكان يحس بوصمة العار لطريقة القمع التى عوملوا بها وتعرضوا لها فيقول : لا يجب أن نؤخذ على أننا في يوم عيد (البانتيكوث) لأننا نريد أن نكون طلائع وحاة الثقافة الأفريقية الفريدة فى مجابهة الغزو الأوروبي . ولا يجب أن نهم بمعاداة الأجنبي أو بالعنصرية الممكوسة (كما لوكانت العنصرية وقفاً على البيض فقط) لأننا نرفض التواطؤ والتعامل مع الاستئصال الثقافي المنظم والمرتبط بالاستعمار .

ولن أعرض أكثر من ثلاثة أمثلة :-

١ - أن وأندريه ماتسوا » كان يقترح إنشاء وتأسيس طائفة دينية مستقلة مختلفة عن ودين البيض » وقادرة على مواجهة هذا الدين .

٢ -- أن سيمون كييانجو ومن بعده خليفته سيمون يناديان بحق تأسيس كنيسة سوداء.

 $^{9}$  – وأخيراً ظهور الكنائس الانفصالية بكثرة ابتداء من عام ١٨٩٠ فى نيجيريا والتى كان شعارها  $^{9}$  بن أن تأخل معاداة الاستعار الديني مكانها فى الكفاح العام ضد الاستعار  $^{9}$  وجدير بنا أن نذكر أثر وادوارد بليدن  $^{(1)}$  وهو من الزنوج الأوائل الذين أوضحوا أهمية التجريد الثقافى . وقد كان يهاجم الكنائس المسيحية بسبب خطيئها فى التنازل والتعلى عن الثقافة . وكان يمتدح ويطرى طريقة إدماج المسيحية مع المعتقدات والمفهومات الأفريقية .

وكان المؤلف يدافع عن نفسه بأنه يريد القيام بهذا الانفصال فيقول : هذه أقوال ومقرحات يبدو أنها تقوى حجج الذين يخشون من حدوث انفصال مبيت آت لا ريب فيه . فليطمئنوا لأنه إذا كان همنا منحصراً فى أن نجد للمسيحية فى أفريقيا «ثوباً أفريقياً » فضفاضاً حيث يغرس جذورها فى مذهب توحيد الآراء السياسية والدينية وهو المظهر الأول للوطنية القومية ، فإنه يجدر بنا بحق أن نجد لهذا المذهب صدى مشجعاً عند كل الذين لا يستطيعون البقاء جامدين أمام مستقبل المسيحية فى أفريقيا فالثورة ضرورة حتمية وستم مع أو ضد بلاد الغرب المسيحية .

وعلى نقيض ما ارتكز عليه غالبية الكتاب والمؤلفين فإن نشأة جل الكنائس الأفريقية الجديدة

١) بالرغم من أنه من سيراليون إلا أنه كان أول سفير ليبيرى فى لندن فى القرن التاسع عشر ققد ألف كتباً
 عديدة منها كتاب و المسيحية والإسلام والعنصر الزنجى».

فى غانا تبدو بوجه عام غريبة عن الحركة القومية الوطنية ، كما يؤيد ذلك الدكتور «س . ج . باتيا » مدير معهد الدراسات الدينية بجامعة غانا وعضو المجلس الدولى للبعثات الدينية وعضو المجلس العالمي للكنائس ، إذ يقول فى كتابه «النبوة فى غانا » مؤكداً دراسته : ليس هناك ما يؤيد بأن الشغور المناهض للأوروبيين أو ضد الغربيين قد لعب دوراً فى نشأة هذه الكنائس . ثم يستطرد المؤلف فى توضيح فكرته فيقول : فحيها صارت العودة إلى ممارسة العادات الموروثة عن الأجداد كبعث عادة تحريم مضاجعة النساء أيام الحيض مثلاً ، فإن سبب هذا الرجوع إلى هذه العادات إنما مرجعه إلى ما ورد فى (العهد القديم) ولم يكن الأمر إذاً يتعلق بعادة من العادات الأفريقية .

صحيح أن الدكتور «باتيا» قد اتخذ موضوع دراسته هذه الكنائس الروحية التي جعلت من الإنجيل كتابها المقدس – وقد اتبعت هذه الكنائس الرأى السائد المسلم به لصوابه لمارسة الشفاء الحارقة عادة والتي كانت تتم خلال حفلات وجلسات الرقص أو الصلاة الجاعية والاحترام العميق للرسل والأنبياء المعاصرين.

لذلك عكف الدكتور باتيا على دراسة هذه الحالات بإمعان وبفهم — فإنه بعد أن تحدث عن جلسات شفاء حدثت فى كنيسة (الرسل الإثنى عشر) التى تنتمى إلى النبى (هاريس) حيث كان يستعمل الكتاب المقدس فى طرد الأرواح الشريرة ، غير أنه يضيف قائلاً ؛ وبالرغم من أنى كثيراً ما حاولت ذلك من قبل غير أنه لم تواتنى الشجاعة يوماً ما على أن أجعلهم يفهمون استعاله . فقد كانوا يستخدمون الكتاب المقدس كما كان القدماء يستخدمون الشعوذة أيام الوثنية — ويختم كلامه القسيس الدكتور بابتا قائلا : فإذا ما قارنا الكنائس الغانية هذه بما يشابهها من الكنائس التي ظهرت فى أماكن أخرى لكان من الملائم أن نلاحظ البساطة والسهولة فى تعاليمها ، ولعل مرجع ذلك أن أتبح لهذه البلاد البعد عن الضغط السياسي أو أنها تجيئه نهائياً والذى قاست منه قاست منه بلاد كثيرة أخرى . وعلى أى حال فإن السبب هو أن هذه الكنائس لم تذهب بعيداً فى وعودها ولم تبالغ فيها مثل الروات الكبيرة التى كانت توزع مجاناً على المؤمنين بها أو مثل ادعاء القدرة على طرد فيها مثل الروات الكبيرة التى كانت توزع مجاناً على المؤمنين بها أو مثل ادعاء القدرة على طرد والوسطى والشرقية . .

ولقد ظهر عدد كبير من الحركات الدينية المشابهة نسبيًّا للكنائس الأثيوبية فى كثير من الجهات وخاصة فى البيئة الزنجية فى أمريكا . ومن أبرز هذه الأمثلة الديانة الفردية فى هايتى ، وهناك أمثلة كثيرة أخرى مثل الكنيسة الأرثوذكسية الأفريقية التى أسسها «ماركوس جارفي» التى تقرر أن الملائكة سود وأن الشيطان أبيض. وكذا طائفة «الراستقائيين» فى جاميكا الذين يدعون أنهم من سلاله ملوك أثيوبيا. ولذا فهم يريدون العودة إلى أفريقيا ، وقد تأسست هذه الطائفة أثناء الغزو الإيطالى لمملكة النجاشي عام ١٩٣٦.

والمتخصصون فى الفوديه قد اتفقوا على أن هذا الاعتقاد (الخاص بأن الملائكة سود والشيطان أبيض) كان بالنسبة للزنوج وسيلة للحفاظ على طابعهم وشخصيتهم الأفريقية من الناحية الثقافية وهذا حمّا مظهر من مظاهر الوطنية والقومية .

« لقد كانت طائفة الفوديه طائفة سياسية أيضاً » هكذا كتب الكاتب «جانهيز جاهن» ثم يضيف قائلاً إن الرقصات الدينية هي الوسيلة الوحيدة للزنوج التي يعبرون بها عن جو بلادهم.

وقد نشر الكاتب الإسباني «جوان جويتسوالو» مقالا حديثاً عن جوبا تحت عنوان «الثورة الراقصة» في مجلة فرانس ابزفاتور في ١٩٦٢/٨/٩ دون فيه وصفاً لحفل وثني يشبه إلى حد كبير احتفالات الطائفة الفيدوية وقد علق عليه بالتالى :-

لقد كنت أظن أن معارضة الكنيسة الكاثوليكية تمثل خطراً كبيراً على نظام الحكم . كما كنت أقرأ مستقبل كوبا في ماضي إسبانيا والأرجنتين ، ولكني أقرر أن مجموعة الشعب الكوبي بعيدة كل البعد عا يصدر من الكنيسة . فالشعب ليس كاثوليكيًّا كما لم يكن كاثوليكيًّا يوماً ما ، وأن المعتقدات القديمة التي لا أصل لها في أفريقيا فإنها ما زالت قائمة تمارس في الطبقات الفقيرة ، فهناك طائفة «اباكو وطائفة لوكوميس» تتصل احتفالاتها بالطائفة الفودية ولها من الأنصار أكثر من أنصار الكاثوليكية . ولقد نشأت هاتان الطائفتان عند الزنوج المعبيد وكان لبقاء المعتقدات الموروثة عن الأجداد درع وجاية ضد السيد الأبيض . وقد اجتذب كل من مبدأي المساوة والطابع التقدمي الذي عميز هذه الديانات والمعتقدات اجتذاباً كثيراً من الفقراء البيض — وعلى ذلك فبعد إلغاء الرق انضم عدد كبير من البيض إلى هذه الكنائس الخارجة والتي كانت لا تمثل العنصر البشري المضطهد فحسب ، بل أصبحت تمثل الطبقات الاجهاعية المضطهدة أيضاً .

### الفاتيكان يقف موقفاً معارضاً لفرنسا فيا وراء البحار :

إذا ما رجعنا للحديث عن الكنائس الأفريقية فإننا نرى أن أنبياءها غالباً ما كانوا ممن يميلون للدين المسيحى بل وممن تعلموا على أيدى المبشرين الأوروبيين برغم أنهم لم يصلوا إلى درجة كبيرة من العلم بالرغم من أن هذه لم تكن القاعدة العامة المتبعة غير أنها تنطبق بدون شك على الكنائس الصهيونية أكثر مما تنطبق على الكنائس الأثيوبية . والمنتمون إلى هذه الكنائس الأفريقية كانوا من طبقة خاصة من السكان قليلة التطور . ولكن مها كان الأمر فإن الكنائس الأوروبية رأت أن المطالب القومية الوطنية تتجه ضدها سواء أكان ذلك من جانب المثقفين أو من جانب الأنبياء القليلي التعليم . ولم تكن تستطيع تلك الكنائس الأوروبية أن تظل جامدة أمام هذا الوضع ، هذا إذا أرادت أن تتابع مهمتها .

وبيناكان بعض المثقفين المسيحيين بمنون أنفسهم بإصدار علم لاهوت خاص بالاستعار على حد تعبير الكاتب «ر. كودجو» في مقاله بعنوان «الاستعار والضمير المسيحي» الذي نشر في مجلة الوجود الأفريق (عدد ٦) فإن تباراً فكريًّا آخر كان يسير في عكس الاتجاه – وكان هذه التيار الأخير يستشرى في الأوساط الكنائسية وفي الكنائس الكاثوليكية على وجه التخصيص ، وكان كها لو أن هذا التيار يبغى الالتقاء بتلك المطالب .

وكما أوضح «كونجو» فى مقاله إذ يقول: إن محركى حركة الدفاع عن الاستعار قد نهلوا معلوماتهم وحججهم من مؤلفات قديمة إلى حد ما ، فمثلا فكرة الخير المشترك التى عرضوها وروجوا لها كانت مستقاة إلى حد كبير من كتاب لأحد تلاميذ القديس توماس ١كوين وهو جزويتى إسبانى (يسوعى أسبانى) اسمه فرانسوادى فيتوريا عاش فى القرن السادس عشر.

وفقاً لهذه الفكرة وهذه العقيدة التي أشار إليها فيما بعد كل من البابا ليون الثالث عشر وكذا البابا بيوس الثانى عشر ف عدة منشورات باباوية – فالفكرة فيها أن تظل السلطة (سلطة الدولة) شرعية طالما كانت الدولة تعمل للخير المشترك لجميع رعاياها ومن هنا يتضبح أن تطبيق هذا المبدأ إنما هو تطبيق لتبرير الاستعار.

واستند رجل القانون وعالم الاجتماع الكاثوليكي «جوزيف فوليه» على هذا المعيار ، فقد ضمنه رسالته للدكتوراه بعنوان «حق الاستعار» فقد كان يميز بين تعمير وإصلاح المستعمرات والاستعار نفسه . فقد ظل النوع الأول وهو التعمير معمولاً به وصالحاً ، أما الاستعار فقد كان مذموماً وموضع الهام . وكان مبدأ «فوليه» موضع تأويلات كثيرة بدون شك . فقد رأى ر . كونجو أن هذا التمييز يبدو دقيقاً جدًّا لدرجة تجعله صعباً عند تطبيقه ، وإذاً يمكن أن يستخدم أيضاً للمحافظة على الدولة المستعمرة وعلى النقيض يرى «روبير يارات» الصحفى الكاثوليكي أن هذا المبدأ يحوى تبريراً معنويًّا للورة الشعب المستعمر حيماً يكون مستقلا . وقد جاء هذا الرأى في مقال له نشر بمجلة الاكسبريس يوم ٥/٢/٥ بعنوان «الكنيسة تقف ضد الاستعار» .

أما عن الحركة المضادة التي تسير في اتجاه تحرير الأفريقي فقد عبر عنها في الناحيتين السياسية والدينية . . . ففي الميدان السياسي ازداد عدد الأفريقيين الذين تولوا أرقى المناصب الكنائسية . وفي الميدان الديني دأب القساوسة الأوربيون والأفريقيون معاً على إيجاد صلات بين المعتقدات الدينية لدى قبائل البانتو وبين مذهب العدالة الإلهية المسيحية حتى يعملوا من هذا التقريب نوعاً من التكييف بين تعاليم المسيحية وبين الطقوس الكاثوليكية التي تمارس في أفريقيا .

ولقد أيد هذا التطور المنشور البابوى الذى أصدره البابا بيوس الثانى عشر عام ١٩٥٣ بعنوان «المذين يمجدون الإنجيل» والذى أصبح هدف جميع البعثات التبشيرية فى أن تكون الكنيسة مستتبة ومستقرة وعلى أسس ثابتة عند الشعوب الجديدة ، وأن يكون لهذه الكنائس تدرج وظائفي خاص بها ويختار شاغلوها هذه المناصب من بين السكان المحليين.

ومنذ ذلك الوقت لم يعد رجال الكنيسة الغرباء(الأجانب) فى الأراضى الأفريقية يقومون بإدارة البعثات التبشيرية ولم يعد لهم حق الاستمرار فى معركة نشر الإنجيل إلا كما يقوم به الجيش الاحتياطى بالنسبة للجيش العامل.

وكان حتماً أن يثير هذا النص البابوى معارضات من لمسوا منه بجرد نداء إلى استقلال المستعمرات ولأنه يسير ضد مصالح الدول الكبرى المستعمرة . كما أنه يقرر ويؤيد إحدى الحجج التي وردت فى كتاب حمل عنواناً له دلالته الخاصة وهو «الفاتيكان» يقف موقفاً عدائيًا من فرنسا فيا وراء البحار» للكاتب فرنسوا ميجان – ويؤكد هذا الكاتب فى كتابه أن الكنيسة الرومانية تتخلى عن الحضارة الغربية لأن هذه الحضارة أصبحت مدنية وليست كنيسية – ويختم الكاتب كلامه متسائلاً : أفليست الكنيسة فى سبيل التخلى عن شيء ملموس ومضمون لتحصل على شيء وهمى ، وذلك بتضحيها بفرنسا فيا وراء البحار وبأوروبا أيضاً فى الحقيقة تبعاً للنظريات الحديثة والقرارات العاجلة التي أصدرها محفل الدعاية بالفاتيكان . وهذه النظريات إنما تخدم مصالح الدول الأفروأسيوية المجتمعة فى مؤتمر باندونج .

ولقد أتاح كتاب فرنسوا ميجان هذا لمجلة الوجود الأفريق نقطة الانطلاق لمقالة افتتاحية عن المشاكل التي يثيرها موقف الكنيسة ضد الحركة الوطنية في أفريقيا . فقد أظهر كاتب المقال مدى انزعاجه (وهذا طبعاً عكس ما كان يتوقعه فرنسوا ميجان من كتابه) من أن بعض المثقفين الأوروبيين يعتبرون أن المسيحية والغرب مترادفان ومعناهما واحد . ولقد استشهدت مجلة الوجود الأفريقي بعدد خاص من مجلة «الفهم» الناطقة بلسان الثقافة الأوروبية وكان عنوان هذا

العدد «الحضارات والمسيحية » وقد أوضحت مجلة الوجود الأفريق الهدف الذى يرمى إليه كاتبو هذا العدد الحاص ، ويتلخص فى أن «يبرهنوا على أنه لا يمكن الفصل بين المسيحية ودعوة الغرب » وهى دعوة عالمية . وعلى هذا المقياس كان كاتب المقال يبدى انزعاجه وقلقه حين يرى بعض رجال الكنيسة الكاثوليك مثل نيافة الأب «غينو» يؤكدون عدم إمكان الفصل بين المسيحية ودعوة الغرب هذه ، وذلك فى كتابه المعنون «يقظة الشعوب الملونة» .

وكان الكاتب لهذا المقال يقول: إننا نشعر بأن هذا المؤلف الأخير الذى بينت مجلة «الفهم» أنه عضو فى المعهد البابوى للبعثات التبشيرية فى الحارج. هذا الكاتب يعتبر أن الأمر يتعلق بإنقاذ الغرب أكثر من إنقاذ المسيحية – ويبدو أن الصفحات الأخيرة للكتاب تعتبر يقظة الشعوب الملونة أكبر خطر يواجه القرن العشرين. وإذاً فلن تكون للكنيسة مهمة أكثر أهمية من إنقاذها الغرب. ويتلخص. العمل التبشيري في أنه خطة دنيثة وغير مقبولة.

وقد عاد اهمام محررى مجلة الوجود الأفريق أكثر نشاطاً بمناسبة انعقاد المجلس الفاتيكانى الثانى .
عاد اهمامهم بالوجود الأفريقي في الحياة الكاثوليكية . فقد دأبت على نشر النصوص التي كانت تصلها عن هذا الموضوع والتي كان يوضح فيها القساوسة والمدنيون معاً مطالب الكاثوليك الأفريقيين . ففيا مجتص بالطقوس الدينية أو على وجه التخصيص مشكلة اللغة التي تؤدى بها هذه الطقوس الدينية يتضح من قراءة هذا العدد من المجلة أن تلك المشكلة كانت هي كل ما يشغلهم إلى حد كبير . فإن (مارك ايلا) بعد أن يطرح السؤال الآتي : أفلا تجد الكنيسة نفسها في مأزق لأنها قد أرادت أن تصبغ الزنوج بالصبغة الأوروبية ؟ نراه يطالب بجعل لغة الطقوس الدينية وما يتصل بلغة اللاهوت يجب أن يكون ذا صبغة محلية . كما كان الأب «نيوكا» يكتب أيضاً فيقول/أنه لا يجب إدماج الدين المسيحي في أي ثقافة – بيما كان الجلبرت مفنج وس . ج يؤيدان مبدأ أن : أفريقيا المسيحية بعد أن بلغت رشدها يجب أن تتجه إلى الله بلغتها الوطنية المجلية .

ونعرف أن الآباء فى المؤتمر المسكونى قد حققوا مطالب الكاثوليك الأفريقيين الحاصة باستخدام لغة البلاد فى القداس الذى يقام ويساهم فيه الشعب.

#### وقفات :

إن المنشور البابوى « مجدوا الإنجيل » الذى كان يسلم بمبدأ جعل سلسلة الوظائف الكنسية في أفريقيا . مقصورة على الأفريقيين كان نفس هذا المنشور يعطى تعليات معينة بخصوص ما يجب

اتخاذه من مواقف فيا يتعلق بالوثنيات في أفريقيا ، فيذيع : أن الكنيسة لم تحتقر مطلقاً ولا استخفت بالمبادئ الوثنية وكل الذي فعلت إنها خلصت هذه المبادئ من كل خطأ أو دنس ثم أكملتها وتوجتها بالحكمة . ولم تسلك الكنيسة سلوك من لا يحترم شيئاً كمن يقطع غابة يانعة كثيفة الأشجار ويخربها ويدمرها ، بل وينهها ولكنها كانت كالبستاني الذي يقوم بعملية التطعيم فيغرس ساقاً لنبات طيب في نبات متوحش لكي يجعله يثمر يوماً ما ثمرة أحلى وألذ طعماً .

وعلى ذلك قام بعض المبشرين الأوروبيين بأبحاث في هذا الاتجاه باذلين جهدهم في إيجاد صفات متشابهة بين الأديان الأفريقية وبين المسيحية . ونذكر منهم خاصة نيافة الأب المحترم تريلز في كتابه « ولح الأقزام في أفريقيا » وكذا نيافة الأب المحترم » تمبل في كتابه « فلسفة قبائل البانتو » فني الكتاب الأول الذي نشر في ١٩٤٥ يؤكد المؤلف بأن القزم عنده فكرة «الله» أوحته إليه وألهم بها كما ألهمت المسيحية تماماً . ويرد الكاتب فكرة تحليل الأساطير المتعلقة بالموت إلى فكرة الاعتقاد بأن الموت يرجع إلى خطيئة أساسية (وذلك وفق علم الكائنات وحقيقتها) يذكرنا هذا بفكرة الخطيئة الأزلية كما يصر الأب تريلز على تبعية الآلهة الثانويين للآله الأكبر وخضوعهم له : أما في الكتاب الثاني للأب تمبل فإنه يجتهد في استخلاص الخطوط العريضة لمبدأ فلسني عن معتقدات قبائل الكنغو البلجيكي الدينية فنراه يحلل هذه المعتقدات ويشرح نقطة اللقاء بين مفهوم القوة الحيوية (وهو مبدأ البلجيكي الدينية فنراه يحلل هذه المعتقدات عند قبائل بانتو) وبين مذهب الصفح في المسيحية . ثم يبين الكاتب في كتابه أيضاً أن زنوج أفريقيا الوسطي كان لديهم فكرة الخير والشر وكثير من المفاهيم الفطرية يعتبرون أقرب إلى المسيحية الأخرى . ليصل من كل ذلك إلى أن قبائل البانتو بفلسفتهم الفطرية يعتبرون أقرب إلى المسيحية بأفكارهم من أي قوم آخرين .

ولقد اختلف المثقفون الأفريقيون فى مدى تقبلهم لهذا الكتاب فنجد أن «البون ديوب» مدير مجلة الوجود الأفريقي قد أطرى فى مقدمة الطبعة الثانية لهذا الكتاب. (لأن الطبعة الأولى من هذا الكتاب قامت بطبعها جامعة لوفان الكاثوليكية عام ١٩٤٥ فى حين أن كثيراً من المثقفين الأفريقيين وقفوا ضد هذا الكتاب الذين رأوا فيه أنه يهدف إلى نشر التعاليم المسيحية على حساب الحقيقة العلمية. فلم يخف الأب تمبل هذه الملاحظات ، بل اختم كتابه بهذه الكلات: إن حضارة البانتو ستصير مسيحية أولا تصير مطلقاً».

كما أن المنشور البابوى الذى صدر عن البابا بيو الثانى عشر وما تضمنته من تعاليم قد دفع القساوسة الزنوج إلى دراسة الأديان في أفريقيا السوداء. ومن أمثلة ذلك رسالة الدكتوراه التي

قدمها الأب «فنست مولاجو» وعنوانها: الوحدة الأساسية لقبائل البانتو وعند الباشي والبابا رواندا والباروندي والتي تواجه الوحدة الأساسية الكنسية – قدمت هذه الرسالة إلى جامعة الدعاية عام ١٩٥٥ – وكذا الرسالة التي قدمها الأب «اليكسيس كاجامي» وعنوانها «فلسفة البانتو والرواندي والحالق الأكبر» وقد قدمها إلى جامعة جريجوري في روما عام ١٩٥٦.

ويسير فى نفس الاتجاه عدد من مجلة «اللقاءات» نشر بإشراف مجلة الوجود الأفريتي بعنوان «القساوسة الزنوج يتساءلون» ويشمل هذا العدد سلسلة من المقالات التي كتبها قساوسة من هايتي ومن أفريقيا مهتمين في أن يجدوا في معتقدات الأسلاف الأفريقيين المفاهيم والطقوس التي تتفق ووجهة النظر الكاثوليكية والتي يمكن للعمل التبشيري الارتكاز عليها إذا اقتضى الأمر ذلك ومن الدراسات المميزة والتي تستلفت النظر أكثر من غيرها دراسة فنسان مولاجو وعنوانها

وس معارسات المعيرة والحمد الأساسية في تناول القربان المقدس » فقد أبان فيها الكاتب أوجه الشبه والتقارب بين العادات الموروثة عن الأسلاف في الكنغو وبين القربان في المديانة المسيحية.

ولقد ذكر المولاجو» أن حلف الدم يتم عقده بين شخصين يريدان الارتباط بصداقة مقدسة لا تنفصم عراها وذلك بأن يشرب كل منها بعض قطرات من الدم المنزوف من جرح طفيف يحدث عمداً في الصدر. وتجمع قطراته على ورق شجرة - ثم يستطرد الكاتب قائلا : يرجع حلف هذا الدم إلى نوع من التصوف عميق . . . فإنه الهبة الممتازة ، إذ يهب الإنسان نفسه ويندميج في شخص صديقه ، فهو يدخل بيت صديقه ويستقبل كفرد من أفراد الأسرة فهو جزء لا يتجزأ من صديقه إذ أنه جزء من أعز شيء يملكه صديقه . . المادة الحيوية فقد قدمها طواعية لصديقه » .

ويقوم الأب مولاجو برسم تخطيطى وكبرهان مماثل فى التحدث عن المشاركة الغذائية وخاصة مع الموتى فيختم حديثه قائلا : يكتنى الكاهن الذى يقدم القربان المقدس فى قبائلنا (البانتو) بتقليد معين لوجبة الطعام حتى تتم المشاركة مع تقليد حلف الدم حتى يؤدى عمله الدينى . فقد نشأت المسيحية فى سر الدم وهى تحيا وتترعرع فى سر الدم وأن الدم هذا هو الذى يؤسس ويغذى تضامنها ووحدتها .

وأن المحاولات التى قام بها رجال الكنيسة الأفريقيون هؤلاء بتشجيع مما جاء فى المنشور البابوى عن البابا بيوس الثانى عشركثيراً ما تلتقى بأبحاث إحصائى علم أصول السلالات البشرية الأفريقيين الذين استنتجوا الاعتقاد فى وجودكائن أعلى فى الأديان الأفريقية ولو أن الروح الدافع الذى يحرك الطرفين مختلف جدًّا. إذاً كان إحصائيو علم السلالات يرون فى ذلك المفهوم خاصة برهاناً يؤكدون به أن الثقافات الأفريقية ليست أقل شأناً من الثقافة الغربية وذلك فى حدود مدلول عدم الفصل بين المسيحية والغرب ولكن مها كانت أوجه الحلاف لهذا التقريب فليس هناك من شك فى أن أبحاث هؤلاء الكهنة وهؤلاء العلماء فى السلالات إنما ترجع لسبب واحد هو التعلق بالوطن والتعلق بأسلافهم الأفريقيين – وإن هذه الأبحاث تتدرج مع اختلاف درجاتها فى إطار تيار الفكرة الوطنية النابع من المثقفين الأفريقيين.

وأما من الناحية التاريخية فإن موقف الكنيسة الكاثوليكية من الحركة الوطنية الأفريقية لا ينحصر في أنها عرفت وتنبأت بأن استقلال المستعمرات أمر لا مفر منه فحسب بل تعداه إلى فهم أن ظمأ الشعوب الأفريقية إلى التحرر ينطوى وراءه احتياجات ثقافية أيضاً لذلك فإنها بحثت في الميدان الخاص بها عن حل يراعى في نفس الوقت المظاهر السياسية والثقافية للحركة الأفريقية . . .

#### الإسلام:

لقد بلغت حركة نشر الكتاب المقدس فى أفريقيا بواسطة البعثات التبشيرية مبلغاً كبيراً جداً وشملت حجماً مرموقاً ، ولكن الإسلام ظل منافساً له مكانته ومهابته . فهو ليس فحسب فى قطاعات الشعب الأقل تطوراً بل إن هناك نخبة أفريقية بأكملها متمسكة بالإسلام ومتعلقة به برغم تشبعها بالثقافة الأوروبية – وتوجد اليوم فى أفريقيا نهضة إسلامية ذات طابع معين تتحدث عن نفسها باللغة الفرنسية . فؤلفات «مالين هباتابا والكاتب السنغالى «شيخ حميدوكان» ما هى إلا مظهر لهذا البعث الإسلامي ، فكلا الكاتبين من قبائل البيل .

ولقد خصص «أحمدوهمبانابا» بالاشتراك مع العالم الفرنسي في الشئون الإسلامية مارسيل كوردير» كتاباً لأحد أولياء الله من المسلمين يحكيان فيه تاريخ حياة هذا الولى وتعاليمه وقد حمل هذا الكتاب عنوان» تيرنوبوكار حكيم بلده باندياجارا (وتشاء المصادفة المحضة أن يبحث الكاتب «مرسيل جربول» في نفس المنطقة (قبائل دوجون) عن فلسفة الوثنيات عند حكيم آخر محترم في قومه هو «أوجو تمبلي»).

فى فترة خاصة وتحت ظروف غاية فى الاضطراب وهى الظروف التى تلت انهيار الإمبراطورية (البيل – فى بلاد ماسينا نتيجة لضربات الغازى السنغالى «الحاج عمر» فى هذه الآونة قضى بيرنو بوكار فترة شبابه . وقد كانت قبائل البيل مسلمين ينتمون إلى طائفة القادرية الأفريقية وكان

الغزاة السنغاليون ينتمون إلى الطائفة اليجانية . وكان تيرنوبوكارا ، فقد كانت عائلة أمه تنتمى إلى طائفة القادرية وأما عن أصل هذا الحكم فقد كان أجداده الأولون من أواسط السنغال وبعض أجداده أيضاً من قبائل البيل – وربماكان هذا الحليط فى النسب وهذه الظروف المحيطة به هى التى خلقت فى نفسه الميل إلى التسامح فى كل شىء حتى تجاه الدين المسيحى نفسه . ولذلك يعتبر التسامح مظهراً أساسيًا فى تعاليم هذا الولى الحكيم ، كما يشرح ذلك الكاتب همباتابا الذى كتب بخصوص إنشاء المدارس القرآنية االى أسسها تلاميذ هذا الحكيم فيقول : انطلقت رسالة التسامح والإحسان والرأفة والمحبة – انطلقت مرة أخرى بين ربوع السودان . فني نفس الوقت الذى كانت تنتشر فى مناطق أخرى من ديار الإسلام رسالات التعصب والحقد كانت تتآخى أفريقيا السوداء التى اعتنقت الإسلام وتتآخى الدوائر السياسية والدينية وتعطى مثلاً للعالم أجمع فى الصفاء . فكم ابندياجارا) هذا يشبه القديس فرنسوا داسيز فى المولد المحتم له أن يولد فيه وحتى تكون كلمته مطاعة يصغى إليها الجميع . فقد وضعت الجوهرة الذهبية فى خيمته والقرط فى الأذن .

وتخرج هذه الكلمة اليوم وتتعدى الحد الضيق وانتشرت خارجاً وصار لها أعوانها . وإن آخر فقرة من الكتاب المخصص لهذا الولى لا يمكن أن تكون صادرة عنا . فلنترك إذاً الحديث مرة أخرى لنيزو بوكارا نفسه حيث يقول :

إنى أتمنى من كل قلبى أن يجى عهد المصالحة بين جميع المداهب الدينية على الأرض – هذا العهد الذى يستند فيه كل مذهب منها على المداهب الأخرى – لكى يكونوا قبة أخلاقية تحمى الأخلاق. هذا العهد الذى تعتمد فيه جميع المذاهب الدينية على الله وتلتق فيه على ثلاث: الحب – الإحسان – الأخوة. إن الله واحد ولا يمكن أن يكون هناك سوى طريق واحد يؤدى إلىه أشكالاً متنوعة من هذا الدين هو الحقيقة وأن إليه .. إنه دين ولا تكون الأديان الأخرى إلا أشكالاً متنوعة من هذا الدين هو الحقيقة وأن قواعده لا تقوم إلا على ثلاث: الحب – الإحسان – الأخوة. إن هذه المصالحة التي سبق التنبؤ بها مراراً وأعدت لها العدة وينتظرها الجميع . لماذا لا نسميها اتحاد الحقيقة .

حقًا إن اتحاداً يشمل الحقائق الأساسية الكائنة فى العقائد الدينية المختلفة التى تتقاسم الأرض سيكون له استخدام دينى أفسح مدى – وعالم أوسع بكثير ، وربماكان ذلك مسايراً أكثر مع وحدة الله ومع الروح البشرية ومع وحدة الخالق فى عالم موحد .

ولقد أطلق الكاتب السنغالى «شيخ حميدوكان» اسم تيبرنو (مؤسس المدرسة القرآنية والحكم المسلم الذى سخا بتعاليمه) أطلقه على بطل روايته التى عنوانها «المغامر الغامض» ولا يبدو أن اختيار هذا الاسم جاء محض المصادفة في هذه القصة التي تتضمن التعاليم الصوفية .

«فسامبا دبالو» وهو ابن أحد النبلاء قد عهد به إلى تبرنو ليؤدبه . بستاء الأستاذ الحكيم من الإلحاد الذى يتصف به الغرب فيقول : لقد علمت أنه فى بلاد البيض لا فرق بين الثورة على البؤس من الثورة على الله ولا يمكن التميز بينها . ويقال إن تلك الحركة تنتشر وأنه سرعان ما تغطى الموسخة ضد البؤس العالم وستغطى على كل صوت يسبح الله (المؤذن) ويخطئ المؤمنون إذا ظنوا أن الصرخة ضد البؤس العالم وستغطى على كل صوت يسبح الله (المؤذن) ويخطئ المؤمنون إذا ظنوا أن الم البيض تعلم الله سيثير ضغينة الجوعى أيام حياتهم فى الدنيا ، ولكنه من المؤكد أن مدارس البيض تعلم الإنسان كيف يبنون منازل تقاوم الزمن .

يترك «سامبا ديالو» أستاذه الحكيم العجوز ثم يذهب إلى باريس كى يدرس هناك الفلسفة . وفى خلال إقامته فى باريس ببقى موزعاً بين تعاليم آبائه وبين الآراء الأوروبية الحديثة ، أى يقف حائراً تتنازعه فلسفة أفريقيا التصوفية . وبين المادية الطاغية فى الغرب . ولكن هذه الأخيرة تستأثر به وتتفوق ولو إلى حين ، يضاف إلى ذلك حتمية الصراع ضد هذه المادية التى تعيش وسطها المستعمرات .

وفى أثناء حديث له فى باريس مع بعض الأصدقاء من الأنتيل الذين قطعوا صلهم بالعالم الأسود . نرى سامينا يقف فى وجه الاعتقاد السائد بيهم الذى يقول : إن حاجتنا القصوى للغرب لم تعد تترك لنا محلاً للاختيار بل تفرض علينا الخضوع حتى يأتى اليوم الذى نكتسب فيه الكفاءة والقدرة على السيطرة على الغربيين . يثور الطالب لأنه لا يستطيع تقبل هذه الفكرة لأنه من أصحاب الرأى القائل «إننا إذا قبلنا هذا المبدأ وسلمنا به فلن نستطيع مطلقاً أن نسيطر على شىء ما لأنه لن تكون لنا قدرة وكفاءة لنسيطر بها على هذه الأشياء وسيكون فى فشلنا هذا نهاية للإنسان البشرى فى هذا العالم .

ولكن سرعان ما يحشى سامينا تخلى الله عنه لأنه قد فقد إيمان طفولته . فيستدعيه والده . وحين يصل إلى مسقط رأسه يموت الحكم بتيرونو . فيصر ساذج القرية (وساذج القرية رمز للقدر الذي يرعى التقاليد وهي فكرة المؤلف نفسه) إلا أن يحل ساميبا مكان هذا الحكم ، ولكن الشاب يرفض . فيصحبه الساذج إلى نزهة ليلية ، إلى مقبرة الحكم ومن ثم يتوسل إلى الشاب في أن يقبل ولكن الشاب يرفض للمرة الثانية وهنا ينهي الساذج هذه المغامرة الغامضة بقتل الشاب .

و بالرغم من جميع الشكوك التي تحيط بسامبا إلا أنه يالل متمسكاً بدينه مؤمناً به أقوى إيمان ، ونحس في ثنايا الكتاب كله للكاتب «كان» هذه الصلة القومية العميقة بالعقيدة الإسلامية . ونلاحظ أيضاً الرجوع إلى فضيلة الدين الإسلامي في كتاب «الهارب من الحمر» للكاتب محمد وجولوجو» إذ يعود الطبيب الأفريقي بطل القصة الذي أدمن الحمر إلى الفضيلة الإسلامية ويبتعد عن الحمر وبذا يرد اعتباره.

ونستطيع أن نرى الكثير من المواقف فى مضهار السياسة التى وقفها وساردوانا و وسوكوتو ، نردها إلى مفهوماته الدينية وأن نرى فيها أمثلة على الاعتقاد فى القضاء والقدر والذى ينسبه البعض إلى الإسلام . ولهذا كتب بمناسبة احتلال القوات الإنجليزية لبلاده فقال : مها تكن الأسباب والأخطاء التى كانت سبباً فى الهجوم على وكانو وسوكوتو وفقد كان البريطانيون أداة للقدر إذ كانوا ينفذون أوامر الله – ولكنا لا نجد أن هذا الطابع الإسلامي ينتنجه دائماً لصالح الاستمار . فنجد أحمد وبيلا وهو الذى حج مكة سبع مرات قد كتب فصلاً كاملاً مليئاً بالحاس فى زيارة الملكة إليزابيث لنيجيريا فى عام ١٩٥٦ ، فى كتابه الذى يسرد فيه تاريخ حياته نراه فى موضع آخر من نفس الكتاب يستنكر فى ألفاظ واضحة ثابتة العدوان الإنجليزى على مصر ويصفه بأنه اعتداء مؤسف لا يبرره أى مبرر ولا يستحق أن يوصف بالإعداد الفعال ولا بالتنفيذ المرسوم (١٠) .

وقد عبر عن النهضة الإسلامية باللغة الفرنسية فى أفريقيا السوداء عدة مجلات صدرت فى دكار وعررة باللغة الفرنسية منها مجلة والنهضة الإسلامية والتي يصدرها الاتحاد الثقافى الإسلامي وكذا مجلة ونحو الإسلام، والتي يصدرها دوريًّا بعض الطلبة الأفريقيين المسلمين . واتجاه هاتين المجلتين يقدم ويكافع المزاعم الباطلة الناجمة عن آراء دينية متزمتة تزمتاً أعمى أو تطرفاً دينياً يتسم بالجهل ، الأمر الذى يقف عقبة فى سبيل التطور الحتمى .

<sup>(</sup>١) ثار الجزائرى «عهار اوزبيجان» على هذا الاعتقاد الخاص بالقضاء والقدر والذى يدعيه بعض الكتاب ويستخدمونه لأغراض معينة ، وذلك لتبرير الابقاء على السيطرة الاستعارية ، ثارت ثائرته فى كتابه « أفضل كفاح » وكانت ثورة الجزائر وحربها أكبر برهان استند عليها هذا الكاتب .

# البسكاب العساشر

# أفريقيا الكادحة

منذ بداية الحرب العالمية الثانية أصبح من المألوف فى الصحافة وكذا فى بعض الأوساط فى العالم الغربي أن يسند أى مظهر من مظاهر النهضة السياسية فى أفريقيا إلى الشيوعية ، وهذا نفاق وضبع يؤلف جزءاً من الدعاية التي تقوم بها الحرب الباردة والتي ترمى إلى الحط من قدر الحركة الوطنية الأفريقية وحتى تجعل العناصر المعادية للاستعار فى حزب العال وفى المنظات التقدمية تنفر من هذه الحركة ولا تساندها . ذلك لأن أحزاب العال وهذه المنظات معادية للشيوعية برغم حسن نيها وتقبلها للآمال السياسية التي تنادى بها تلك الشعوب المغلوبة على أمرها . (المستعمرة) (۱) .

هذه السطور التي دبجها «جورج بادمور» مرآة ناصعة تعكس جيداً الاهمام الكبير الذي صوره الاتهام الذي وجهته الإدارات الاستعارية للحركة الوطنية الأفريقية فقد كانت هذه الإدارات الاستعارية المحركة الوطنية الأفريقية فقد كانت هذه الإدارات الاستعارية عمل من أعال التحرر في المستعمرات إلى مصدر الاتحاد السوفييي . ولما كانت جميع الدول المستعمرة (الاستعارية) الكبرى منحازة للجانب الغربي فكان لزاماً بالنسبة للحركات الوطنية الأفريقية غير الشيوعية أن تتخذ مكانها بعيداً عن الميدان الشرقي خاصة وأن الوطنيين الأفريقيين قالم استطاعوا الاعماد على العنف في التحرر وإن كانوا قد استفادوا حقًا وبطريق غير مباشر من الكفاح المسلح الدائر في الهند الصينية وفي الجزائر (ويؤكد فرحات عباس أن فكرة إزالة المستعمرات الفرنسية من أفريقيا السوداء إنما جاءت تحت ضغط أحداث شهال أفريقيا على فرنسا) .

إلا أن هناك سلسلة من العوامل جعلت من الصعب على الأفريقيين أن يلتجئوا إلى أمثال هذه الحركات العنيفة . فلقد انتهت ثورة ملاجاش وثورة ماوماو بالفشل .

فإن خبرة مؤيدى التحرر الأفريق وعدد كبير من الأفريقيين اليساريين غير الشيوعيين وكذا

 <sup>(</sup>١) وهكذا فقد استخدم القانوذ المناهض للشيوعية وإلغائها والذى صدر عام ١٩٥٠ فى اتحاد جنوب افريقيا
 بصفة خاصة ضد الوطنين السود فقط .

أصحاب المبادئ المتحررة فى العواصم الأوربية ستحرم الوطنيين من مساعداتهم القيمة لو أنهم طلبوا مساعدة موسكو . ومساندة هؤلاء ذات أهمية قصوى لهم .

ولقد كان هذا صحيحاً بالنسبة لكل من فرنسا وبريطانيا ، ونجد صدى لذلك التفكير (تفكير بادمور) عند «البرت تيفود جريه» إذ يقول هذا الكاتب الداهومي في الصفحات الأخيرة من كتابه «أفريقيا الثائرة» ما يأتى : إن استمرار الحلط في بلادنا بين الوطنية والشيوعية وهذا يعني الترويج لقول نسمعه كثيراً من أن تقوم حركة وطنية في أفريقيا حتى يسارع بعض المبشرين ليشيروا إلى براثن من أصابع الشيوعية . وبواسطة هذا الادعاء المنحرف يكون من المحرم على المسيحيين أن يشتركوا في هذه الحركة الوطنية ويكون من المحسوب الأفريقيين الوطنيين .

وبالرغم من أن تيفويد جيريه » يقصد فى هذه السطور المبشرين المحافظين من وجهة نظره والذين تسارع الإدارات الاستعارية فى مؤازرتهم لأنهم دعاتها فإن حججه وإن كانت شخصية إلا أنها لا تختلف فى جوهرها عن الأدلة التى قدمها «بادمور».

وبالمثل فإن الكنائس الكاثوليكية كانت تحس ميلا وانحيازًا إلى الجانب الأيمن – فإن الأحزاب الوطنية الأفريقية غير الشيوعية كانت تحس ميلا إلى اليسار. وإذا كانت معاداة الشيوعية عند وتيفويد جريه، المسيحى المتعصب لمسيحيته معاداة قوية وعميقة فإن موقفه مثل موقف «بادمور» يفضح عن خطط تكتيكية ضرورية اقتضما الضرورات.

وفى الواقع فإن الرعب والحوف اللذين كانت تحسها عواصم البلاد المستعمرة حين ترى نمو النفوذ الشيوعى فى أفريقيا ، كان هذا الحوف نفسه كبيراً فى رأى الوطنيين الأفريقيين حتى بدا لهم أحياناً أنه من الضرورى أن يلوحوا بهذا الحطر ويجعلوه كرمز للتخويف .

وظهرت هذه الوسيلة مشروعة حقًا فى نظركاتب بروتسانتى ورع مثل «نداباننجى سيتولى» فقد كتب فى فصل من كتاب «أفريقيا الثائرة» وقد جعل عنوان هذا الفصل «أفريقيا والشيوعية» وقد وجه اهمامه فيه ليشرح الحركة الوطنية الأفريقية وأنها بعيدة جدًّا عن الشيوعية ، واستشهد فى شرحه بشواهد كثيرة مها إعلان الكولونيل «ناصر» لرأيه القائل بأن : لن يكون هناك أى تسلل شيوعى فى الشرق الأوسط ولا فى أفريقيا إذا ما طبقت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة تسم بالشجاعة فستكون هذه السياسة الحل الوحيد الفعال من الناحية المعنوية ، وذلك بأن تساند من يريد أن فيقضى على السيطرة والاستغلال الأجنى بل وسيكون الاستقلال هو الدفاع الحقيقى ضد أى تسلل

أو اعتداء شيوعى . فالرجال الأحرار هم أكثر الناس تمسكاً بالدفاع عن حرياتهم وهم لا ينسون قط من ساعدوهم فى كفاحهم من أجل الاستقلال» .

وفى هذا العرض نرى أنه يحتوى على بذور التحذير الذى يوجهه «سيتولى» إلى الغرب ، فى نفس هذا الكتاب بعد عدة صفحات من النص السالف الذكر الذى أورده فراه يقول : إننا نعتقد أن بعض البلهاء من الأفريقيين المتطورين هم الذين على استعداد لاستبدال الاستعار الأوروبي الحالى بالشيوعية الروسية . . . ولكن كما يينا ذلك من قبل فقد يتجه الأفريقيون نحو الشيوعية كمن يتجه إلى نجدة بائسة وأنهم يستخدمون الشيوعية كوسيلة (ولو أنها وسيلة خطيرة) للحصول على استقلالهم التام» .

ويبدو أن مثل هذا الموقف إنما هو مقدمة لسياسة التوازن بين الكتلتين وهي السياسة التي مارستها وسارت عليها أغلب الدول النامية . ولم تخل النفوس من الألم حين نرى ظهور آراء مكيافيلية جديدة (الغاية تبرر الوسيلة) ولو أن الشرح يبدو بسيطا ولكن يجب ألا ننسى أن كل مساعدة خارجية حتى ولو افترضنا أنها غير مغرضة ، وهذا فرض كريم غير مطابق للواقع وأن هذه المساعدة تحتوى على علاقة تبعية منذ اللحظة الأولى في الارتباط بها فإنه من العسير أن نتصور أن دولة قد اعتدى على حريتها لا تكون حساسة لمثل هذا المظهر ولأى نقيض اقتصادى مبنى على الهبات .

إن اتهام الطابع الماركسي بالتواطؤ مع الشيوعية الذي يوجه إلى الحركة الأفريقية لا يمكن تفسيره من الناحية التاريخية التي جعلت من روسيا دولة بلا مستعمرات. ولكن المظهر الماركسي يظهر وكأنه المذهب التحرري بالنسبة للشعوب المستبدة (المستعمرة) فقد ظهر هذا جليًا في كثير من الكتب المماركسية والتي من بينها كتاب لينين بعنوان: الإمبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية ووكذا كتاب المشكلة الوطنية والاستعار» لستالين. فقلما توجد دولة أفريقية استقلت حديثاً لا تزعم اليوم أنها إنما تتنمي بشكل أو بآخر للاشتراكية حتى أصبحت هذه قاعدة عامة تقريباً حتى بالنسبة إلى الذين يظلون أقرب ما يمكن إلى المعسكر الغربي (وهم الأغلبية العددية) منهم إلى المعسكر الشيوعي). فكان ذلك صدى وظاهرة واضحة للفكرة الماركسية في أفريقيا السوداء. ويبدو هذا الصدى أكثر وضوحاً على وجه الخصوص في الدول الناطقة باللغة الفرنسية وذلك لأسباب تاريخية واضحة: فإنه يوجد في فرنسا حزب شيوعي ذو أهمية كبرى حتى أنه اشترك مرتبن في الحكم بطريق غير مباشر أيام حكومة الجبهة الشعبية عام ١٩٣٦ وعلى الأخص خلال الحكم الائتلافي الثلاثي بعد الحرب العالمية الثانية.

وقد أتاح هذان الحادثان (الاشتراك في الحكم) للحزب الشيوعي الفرنسي بأن يمارس تأثيراً حقيقيًّا في أفريقيا خاصة بواسطة حزب التجمع الديموقراطي الأفريقي منذ تأسس هذا الحزب بعد الحرب حتى انضهامه إلى حزب وحدة المقاومة الديموقراطية والاشتراكية (حزب اليسار الفرنسي غير الشيوعي) وربماكان تأثير المنظمة المركزية العالية التي تدين بالولاء للشيوعية (الاتحاد العام للعمل) حاسماً وأكثر قاعلية في خلق أنصار ومجاهدين من الأفريقيين المتشبعين بالأيدولوجية الماركسية.

وفى أفريقيا الناطقة باللغة الإنجليزية (التابعة لإنجلترا) فقد ظل الحزب الشيوعى مجموعة صغيرة دائماً وحيث إن حزب العال هو الموجه والمتبى لفكرة إزالة الاستعار فى الهند نجد العداء سافراً ضد الشيوعية ولكن الطابع الماركسي يبدو فيها وإن بدا أقل وضوحاً.

ومن المسلم به أننا نجد النظريات الشيوعية مشروحة فى إخلاص ومحللة تحليلا دقيقاً لدى «كوامى نيكروما» فقد كتب فصلا بعنوان الاقتصاد الاستعارى فى كتابه «نحو حرية المستعمرات» فقد كتب يقول : لقد قام كل من ماركس ولينين بتحليل الاقتصاد الاستعارى تحليلا دقيقاً وكاملا وعميقاً .

ولكنا نجد رد الفعل للفكرة الماركسية هذه مختلفاً تماماً عند الكاتب «ازيكوبيه» رئيس نيجيريا الحالى حيث كان في عام ١٩٣٧ قد كتب قائلا في كتابه أفريقيا الناهضة «إن السيطرة الذهنية والعقلية تريد إضعاف التفكير عند الأفريقيين كها تريد أن تنزع منهم كل إرادة. إنى أعلم جيداً الفخاخ والتزيينات والمتناقضات في آداب السلوك في الشيوعية. ولكن المجتمع الأفريقي اشتراكي بطبعه».

فإذا كان المرء يحس تأثيراً واضحاً للفكر الماركسى فى أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية فليس معنى ذلك أن المؤلفين الدين يستشهدون بماركس (سواء من الشيوعيين أو من الماركسيين الحقيقيين) فإنهم جميعاً يستخدمون هذه الأفكار الماركسية ومنهم سيكوتورى . . يستخدمونها لحسابهم الحاص (إذا استثنينا فقط ماجيموت ديوب ومن أبرز هذه الحالات حالة الكابن «مامادوديا وسنفور) فبالرغم من أنها تقتبسان كثيراً من الماركسية والأول منها خاصة (مامادودبا) فإنها يظلان بعيدين عن الماركسية جدًا في نقاط أساسية معينة ومن جهة أخرى فإن سنفور يفضل أن يستعمل لفظ (ماركسيانى » على أن يستعمل لفظ (ماركسيانى » على أن يستعمل لفظ (ماركسيانى » على أن يستعمل لفظ (ماركسيانى »

### صراع الطبقات:

لقد واجهت مشكلة كبرى منذ البداية هؤلاء المثقفين الأفريقيين الذين يعلنون انتماءهم إلى

الماركسية مع اختلاف مدى انتمائهم إلى هذه المبادئ. وتتلخص هذه المشكلة فى أن المفهوم لكلمة الطبقة الاجتماعية والصراع بين هذه الطبقات الذى نجم عن الشيوعية . . ترى هل هذا المفهوم يصلح لأفريقيا وينطبق عليها . فالوضع فى أفريقيا مختلف جدًّا عن الوضع فى أوربا . . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الماركسيين لا يجهلون هذه المشكلة لأنهم يسلمون بأن الدول الشيوعية تؤيد الحركات الوطنية البرجوازية فى الدول التابعة لغيرها وفى الدول النامية . وهذا رد سابق على الحائل والمعوق النظرى الذى يخلقه عدم وجود بروليتاريا صناعية حقيقية فى أفريقيا السوداء . وإذاً ماذا يجب أن يكون الدور الذى يقوم به السكان من الفلاحين وهى الطبقة الأكثر فقراً والأقل تطوراً من غيرها ولكنها تشتمل على أغلبية السكان .

ويسجل تاريخ تحرير المستعمرات أن هذا التحرر نشأ وبدأ على وجه الخصوص فى المدن وبين الطبقات التى اتصلت كثيراً بالحضارة الغربية . فالمحاربون القدماء هم الذين هاجموا قصر الحكومة في أكرا سنة ١٩٤٨ وهم الذين أثاروا القلاقل والاضطراب فى مدينة «فريتون» سنة ١٩٥٥ كماكان النقابيون فى أغلب الأحيان هم البادئون فى الصراع السياسي – وأن البرجوازية الصغيرة التى تشمل زارعى الكاكاو هى التى لعبت دوراً سياسيًّا حاسماً فى ساحل العاج وفى ساحل الذهب . . وأخيراً فإن الزعماء السياسيين كلهم تقريبا ينتمون إلى ما نسميه الطبقة المتطورة . ولا يوجد زعم واحد من الزعماء السياسيين لا يعرف اللغة الأوروبية التى تستعمل فى المستعمرة كما لا يعرف قراءة وكتابة لغته القومية .

ويجد السياسيون مجالهم فى المناورات ، خاصة فى الكتل الشعبية الفقيرة التى أزيلت عنها القبلية وكذا لدى العال المتعطلين وخدم المنازل . وفى غالب الأحيان يظل الفلاح بعيداً عن ذلك . . ذلك الفلاح الذى يزيد دخله السنوى قليلا عن الأجر الشهرى الذى يتقاضاه خادم عند رجل أبيض . وهو ما زال يقاسى من المجاعات التى تحل من وقبت لآخر ولكنه مقيد بالزعماء ورؤساء القبائل والعشائر المحليين الذين أصبح بوجه عام أنهم أتباع مجلصون للإدارة الاستعارية ومعظمهم معارض بل ومعاد للاستقلال وللمغامرات حتى اللحظة الأخيرة . .

وبعد هذا الإيضاح نرى أن الفلاحين يمثلون ٩٠٪ أويزيد من عدد السكان ولهذا يصعب الشروع والإقدام على أى شيء دونهم .

تلك هي أبعاد المشكلة التي تواجه المثقفين الأفريقيين الذين يميلون نحو الماركسية ولهذا فإجاباتهم على هذه المشكلة تظل متباينة . ولكن من الملاحظ أن كلا من سنفور وسيكوتورى يقيم التحليل الماركسي للصراع القائم بين الطبقات ومن الصعب تطبيقه على أفريقيا .

فإننا نجد في خطب سيكوتورى العناصر الأساسية للأدلة النظرية التي جعلته في عام ١٩٥٧ ينادى بمقاطعة لجنة مركزية نقابية تنتمى إلى اليسار المتطرف الفرنسي ويرفض (بالنسبة لأفريقيا) قبول أحد المبادئ الأساسية للشيوعية الدولية ، والنقطتان الرئيسيتان اللتان يرتكز عليها موقف سيكوتورى هما أولا : أنه لا يوجد طبقات متباينة حقًّا في المجتمع الأفريتي ومن ثم فلا يفهم معنى للصراع بين الطبقات في هذا المجتمع ، ثم إن مصالح نقابات الدولة المستعمرة (الأوروبية) مهاكانت مشجعة للوطنية الأفريقية فإنها لا يمكن أن تتمشى تمامًا مع مصالح النقابات الأفريقية .

وقد صرح الزعم الغيني قائلا ؛ بالرغم من المتناقضات القائمة بين مختلف الطبقات الاجتماعية المحلية فإن السيطرة الاستعارية تعزو هذا إلى الصراع القائم بين الطبقات (ولو أن هذا الفرض لا محل له) ونسمح بتفادى تشبت القوى في المنافسات المذهبية ويضيف قائلا ؛ فني الدول المستقلة في أوروبا وآسيا وأمريكا نجد أن الطبقة العاملة (طبقة العالم) هي الطبقة التي تنتج ، ومع ذلك نصيبها ضيل في توزيع الأرباح فيتبع ذلك صراع بين هذه الطبقة والطبقة المستقلة حيث إن مصالح الطبقتين متعارضة تماماً . أما في البلاد المستعمرة فإن الموقف جد مختلف لأن المتناقضات بين مختلف السكان ضئيلة جدًّا بالنسبة للمفارقات الأساسية التي توحد بين مصلحة بحموعة الشعب المستعمر وبين النظام الاستعارى (أو مصلحة المستعمر) نفسه . فني البلاد المستعمرة مختلط عادة الصراع بين الطبقات مع الصراع ضد نظام الاستعار الذي يظهر في أعلى درجاته ، ذلك لأنه في الحقيقة نتيجة لنو رأس المال المستغل خارج الدولة المستعمرة عن طريق فرض نظامها الاستعارى .

ومن قبل حلل رئيس جمهورية غينيا المقبل الخطوط الرئيسية لموقف ثلاث وحدات نقابية مركزية هي : الاتحاد العام للعال – القوة العاملة – الاتحاد الفرنسي للعال المسيحيين . وقد اختتم حديثه قائلا : إن المبدأ السياسي لهذه المنظات معروف لدرجة تجعلنا لا نشعر بالحاجة إلى الرجوع إليه لدراسته وأننا نستطيع أن نؤكد أنه سواء أكان الأمر يتعلق بالتنظيم النقابي ذي الميول الثورية أو التنظيم النقابي ذي الميول المسيحية ، فإن أيًّا منها لا يتمشى تماماً مع المستازمات التاريخية الخاصة التي مجتمعها كفاح الشعوب المستعمرة من أجل التحرر .

وليس معنى ذلك أن سيكوتورى يجهل بذور الطبقات الاجتماعية التي يخفيها المجتمع الأفريق ، بل على العكس فإنه يحذر من خطورة نمو هذه البذور . فقد ذكر هذا في المؤتمر الخامس للحزب الديموقراطى الغينى المنعقد في سبتمبرسنة ١٩٥٩ فقال: من قبل الاستقلال كانت توجد متناقضات داخلية (داخل البلاد) وكانت تلك المتناقضات تضع أولا فئة الفلاحين وهي تكون ٨٠٪ من سكان غينيا، تضعهم وجهاً لوجه مع طبقة الإقطاعيين الذين أفسدهم الحكم الاستعارى، هذه المجابهة قد انتهت بالوضع على ألا يكون تعبيرا صادقا لأفكار مجموعات الشعب الوطنية. كهاكانت توجد أيضا متناقضات داخلية أخرى ظاهرة أقل شأناً، وكان يجب القضاء عليها في سرعة حتى تقوى الوحدة الشعبية. فكان هناك التناقض الخاص الناشئ بين ما نسميه الطبقة المثقفة من جهة وبين الفلاحين من جهة أخرى لأن التعليم الذي كان يقدم لنا كان يهدف لأن يجعلنا نتشبه بالمستعمرين ، كها يهدف لأن نفقد شخصيتنا وأن يجعلنا غربين – فقد كان يصور لنا حضارتنا وثقافتنا وحتى علومنا الإنسانية على أنها تعبير بدائى متوحش، وذلك لخلق العقد النفسية فينا حتى تدفعنا لكى نصبح فرنسيين أكثر من الفرنسيين أنفسهم . كها كان يوجد خارج هذه الظواهر، وكان تدفعنا لكى نصبح فرنسيين أكثر من الفرنسيين أنفسهم . كها كان يوجد خارج هذه الظواهر، وكان توجد في الميدان الواقعي الخاص بهذه النخبة المثقفة سلسلة من المزايا والفهانات وهي أشياء غريبة عاماً عن حياة الغالبية العظمي من الشعب ، وهي الامتيازات التي تتمتع بها هذه النخبة – فني هذا الميدان كان يتم في الواقم ليسوا فحسب الأغلبية من السكان بل يمثلون أيضاً الفئة الأكثر حرماناً (١٠) اللدين هم في الواقع ليسوا فحسب الأغلبية من السكان بل يمثلون أيضاً الفئة الأكثر حرماناً (١٠) الذين هم في الواقع ليسوا فحسب الأغلبية من السكان بل يمثلون أيضاً الفئة الأكثر حرماناً (١٠)

وفى كتاب «طريق أفريقيا نحو الاشتراكية» كتب رئيس جمهورية السنغال يقول: إن من لا يلفت نظره نظرية الصراع بين الطبقات فى أفريقيا فإنه كمن يرجع من الألفاظ إلى الحقائق الحاصة بالأوضاع الزنجية الأفريقية وينزل من السحب إلى الأرض الصلدة. ويضيف سنفور قائلاً: إن التضامن المزعوم بين البروليتاريا (الطبقة الكادحة) فى أوروبا وبين الشعوب المستعبدة (المستعمرة) إنما هو موضوع رومانتيكي وخيالى تنشره أوروبا ولكنه لا يصمد طويلاً إذا ما حالناه.

وقد اهتم رئيس جمهورية السنغال كثيراً فى أن يبين عند دراسته التحليلية المستفيضة للماركسية . احتهد فى أن يبين التنبوءات التى كان يذكرها ماركس من تحليله للصراع بين الطبقات ، وكيف أن هذه التنبوءات لم تتحقق – فقد شرح سنفركيف أن ماركس قد ارتكب خطأين خاصة فيا يتعلق بالدولة النامية ، أولها : أن الفلاحين الذين كان ماركس يعتبرهم محصنين من أن تنفذ إليهم «خميرة» الثورة ويبقوا عاكفين على حياة الريف البلهاء نقضوا وجاءوا على عكس هذا الحكم فى

<sup>(</sup>١) ورد بكتاب «كفاح الحزب الديموقراطي الغيني» الجزء الرابع ص ٢٧، ٢٨.

البلاد النامية . وثانيهها أن الاشتراكية لم تنتصر في الدول الصناعية في غرب أوروباكما قدر ماركس ولكنها نجحت وازدهرت في البلاد النامية في أفريقيا وآسيا .

ومن ناحية أخرى فإن سنفور يشرح أخطاء ماركس فيقول: فى أيام ماركس كان الاستعار فى بدايته وإذا لم يكن ماركس بقادر على أن يتنبأ بمحو الاستعار على نطاق عالمى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر فقد كانت ثقة ماركس العمياء فى ضمير وكرم الطبقة الكادحة ، كانت هذه الثقة تمنعه من التنبؤ بالتناقض الذى لابد سينشأ بين مستعمرى الدول المسيطرة وبين بروليتاريا الطبقة الكادحة – الدول الواقعة تحت السيطرة . وقد أصبح الأمر الآن عادياً وبسيطاً ، ذلك أن مستوى المعيشة عند الفئات الشعبية الأوروبية لم يرتفع إلا على حساب مستوى معيشة الفئات الشعبية فى آسيا وأفريقيا . وإذاً فقد استفادت الطبقة الكادحة فى أوروبا من النظام الاستعارى ، ومن ثم فإن تلك الطبقات الكادحة لم تعارض مطلقاً الاستعار ، أى أنها لم تعارضه بطريقة فعالة (۱) .

#### الفلاحون الثوريون :

لقد أظهر كل من سنفور وسيكوتورى طبقة الفلاحين وأهميتها الكبرى في المجتمع الأفريقي كها اهتم «عبد ولاى لى» بدور هذه الطبقة في الثورة الأفريقية حين كتب كتابه «الكتل الأفريقية والظروف الإنسانية الحالية» الذى صدر عام ١٩٥٦ – فقد نوه المؤلف بالخطرين اللذين يهددان الثورة الأفريقية إذا ما قادها سكان المدن ، فقال إن مثل هذه الثورة تعوزها قوة هائلة تتمثل في طبقة الفلاحين ، والخطر الثاني هو أن يستأثر سكان المدن بمكاسب هذه الثورة وحدهم .

ولتجنب حدوث ذلك يحلل «لى» بالتفصيل فصلاً كاملاً فيقول «على هامش المفهوم الماركسي للبروليتاريا يجب رد اعتبار طبقة الفلاحين الثوريين مثل ما حصل عند اشتراك الفلاحين فى الثورة الروسية - فهو يعقد أوجه المشابهة بين ماكانت عليه روسيا قبل ثورة أكتوبر وموقف أفريقيا الحالى ، والاقتصاد كان اقتصاداً ريفياً والصناعة لم تولد بعد كما ينبغى أن تكون ورأسمالها غالباً ما يكون أجنبياً وطبقة الفلاحين جهلاء.

<sup>(</sup>١) من الأصلح أن نقارن آراء سيكوتورى وسنفور الحاصة بمصلحة البرليتاريا بآراء « دانيل جيرين » الذى شن هجوماً عنيفاً على موقف البسار الفرنسي بخصوص الاستجار قبل الحرب وذلك في كتابه الجبهة الشعبية ثورة فاشلة .

فهو يهتم بعد ذلك بنظرية «ميخانوف» الذي يدعى الماركسية والذي يذهب إلى تأييد فكرة أن الحركة التقدمية للبروليتا ريا قد عاقها ومازال يعوقها الجمود السياسي من جانب طبقة الفلاحين القديمة . ولكنه يسلم بالنقيض فيقول : إننا نسلم مع ليون ترونسكي الذي نعلم مدى تتبعه للشئون العالية . الذي يقول إن الأسس العميقة لهذه الثورة إنما كانت بسبب مشكلة توزيع الأراضي الزراعية .

ولهذا فإن الاقتصاد السنغالى يرد اعتبار الفلاحين الروس ، ويذكر على وجه التخصيص أهمية الإضطرابات التى قام بها الفلاحون عام ١٩٠٥ ، وسنة ١٩٠٦ ومساهم الكبرى فى إفساد نظام الحكم القيصرى بالثورة التى قاموا بها فى الجيش . وبالرغم من اعتراف هذا الكاتب بعبقرية البنين» التى تكمن فى أنه عرف كيف يراعى جيداً طبقة الفلاحين الروس إلا أنه يؤيد فكرة أن صاحب نظرية الثورة السوفيتية قد ارتكب خطأ كبيراً ، وذلك عندما ضحى بثورة الفلاحين الحقيقية الحاسمة فى سبيل ثورة بروليتارية محتملة الوقوع يرمز لها بالمنجل والمطرقة .

ويرى وعبد لاى في وأدر المواثق الخطرة لمفهوم الثورة هو أن يهمل ما للفلاحين من أهمية بأن يجعل إرساء أسسس البيروقراطية التى تنشأ لأن بجال المناورة الثورية الذى كان يرتكز على الفلاحين حينئذ ظل متقصلاً عن الطبقة المثقفة الحاكمة التى يمثلها ليس فقط المتعلمون ، بل وأيضاً المجاهدون من أنصار الحيال ويسترسل المؤلف في ملاحظاته بخصوص الثورة الروسية فيقول : حتى أنصار الثورة من العيال كانوا بروقراطيين قبل ظهور البيروقراطية إذكانوا مقتنعين بأهميتهم التاريخية وبالمهمة الملقاة على عاتقهم كنخبة مفكرة وعاملة بالقياس إلى الفلاحين الروس الذين كان نصف عددهم (٥٠٪) من الأميين ، ويتابع الكاتب حديثه بقوله : إن نفس الحدث (حدوث ومع كثرة انشخاله واهمامه فإن هذا الكاتب يرسم لنا مخططاً لمختلف الفئات الاجماعية في محيط السيكان في أفريقيا السوداء وأخيراً أخذ يسير ضد تيار بحر العال الزراعيين . السكان في أفريقيا السوداء وهو يحدد لكل فئة مها عملها إلى جانب الفلاحين الثوريين . فيذكر أولاً السيكان في أفريقيا السوداء وهو يحدد لكل فئة مها عملها إلى جانب الفلاحين الثوريين . فيذكر ثانياً البروليتاريا الناشئة وتشمل العال الذين يقومون بأعال ثابتة . ويرى ولى أن حالة هاتين الفتين تدفعها إلى المطالبة بيعض الإصلاحات . ولكن هناك عدة عوامل معينة مها التفرقة في المعاملة التي تقع عليهم وسهولة معرفهم لحقائق الأمور – الأمر الذي يعد العدة لعمل حاسم تقوم به الكتل الشعبية الأكثر شقاء .

ثم يذكر الكاتب الفئة الثالثة والأخيرة وتشمل الفئة «الأكثر بدائية» وهذا اللفظ مأخوذ من أخصائى اجماعى فرنسى ، ويقصد بهم العال الذين يعملون باليومية . وهم يكونون طبقات شعبية متأرجحة وممثلون دائمون لطلائع الفلاحين فى المدينة . وهم يعيشون فى غير استقرار وعدم طمأنينة . ويختزنون فى صدورهم مقدرة على القيام باضطراب وتحول اجماعى . . . الأمر الذى يجب علينا أن نحس له حساباً ونقدره حتى قدره .

وفى اللهاية يقتبس «عبدو اللاى لى» من التجربة الصينية ليختم حديثه فيقول: تعتبر المقارنة بين العصرين الكبيرين للثورة الصينية مفيدة ونافعة للغاية. فالفترة التي سارت فيها هذه الثورة على هامش البيروليتاريا – كانت فترة فشل – والفترة التي وجه فيها «ماوتسي تونج» ثورة الفلاحين وهو على رأس الحزب الشيوعي الصيني هي فترة الانتصارات.

ونجد فى كتاب «الملعونين فى الأرض» للكاتب «فرانز فانون» أفكاراً قريبة من أفكار عبد اللاى لى ، غير أنها خلت من الإشارة إلى الماركسية . فمن دراسة هذا الكاتب الأخير للبرجوازية لسكان البلاد الأصليين فى الدول المستعمرة يرى أنه يجب أن يقضى عليها ، ويختم «فانون» فكرته بقوله : إننا سنجد فى طبقة الفلاحين العناصر الأكثر كفاءة على تحقيق الثورة .

والكاتب «ماغيموت دبوب» وهو شيوعى قح نراه يؤيد نظريات مضادة لنظريات عبد اللاى لى بخصوص الدور الثورى لطبقة الفلاحين ، وذلك فى كتابه «المشاكل السياسية فى أفريقيا السوداء» فابتداء من مقدمة الكتاب نجد أن مؤسس حزب الاستقلال الأفريقي يهاجم فى عنف «الفوضويين أتباع تروتسكى المعادين للينين وفرسان ثورة الفلاحين الحديثة.»

ويرسم «ما عيموث دبوب» لوحة على طريقة «عبد اللاى لى» يدون عليها مختلف الطوائف الاجتماعية ابتداء من البرجوازية الكبيرة حتى فئة نصف البروليتاريا المكونة من صغار التجار ، وحينها يتطرق به الحديث عن الفلاحين نجده يقول : يجب عليهم (الفلاحين) أن يقبلوا إدارة بروليتاريا المدن ، إذ أن طبقة الفلاحين تظل غير منظمة وفقيرة جداً وجاهلة للغاية ، وذلك لأنها خاضعة لكل تلك السلسلة من الاستغلالات التي يشكلها رؤساء العشائر والإقطاع والاستعار (ومن ناحية أخرى فإن تشتيت العال الزراعيين في مساحات واسعة من الأراضي يحطم قوة مقاومتهم بينها التركيز والتجمع يزيد من مقاومة عال المدن . وإذاً فالكاتب على يقين من أن هذه الأسباب مجتمعة تجعل من الفلاحين طبقة لا تستفيد قط من تصفية الاستعار ، بل يجب عليها أن تقبل معونة وإدارة

البروليتاريا ، فهي طبقة أكثر نضوجاً وأكثر تعليماً وأكثر تنظيماً (١) .

أما الوسيلة الواجب اتباعها فيذكر «ماعيموث دبوب» أنها نفس الوسيلة التي اتبعها ماوتسى تونج. وإذاً يجب إنشاء حزب البروليتاريا الأفريقي وهو حزب الاستقلال الأفريقي ويكون على أساس قومي - ويورد الكاتب كلمات لماوتسى تونج فيقول: بدون حزب شبوعي بلشني تكون أسسه وطنية فإنه لا يمكن القيام بهذه المهمة (مهمة الثورة المزدوجة التي تجمع بين الديموقراطية والاشتراكية) ولذلك يجب على كل شيوعي أن يبني مثل هذا الحزب الشيوعي (۱۲).

وقد بين «دبوب» من قبل وفى نفس الكتاب أنه لا يجب أن نعتقد أنها مهمة سهلة وحتى إذا كان الأمر يتم على مستوى أفريقيا الفرنسية فقط (صدر هذا الكتاب سنة ١٩٥٨) فإن تنظيم ما يقرب من نصف مليون عامل ليس بالأمر اليسير.

ويجب إسناد إدارة هذه العمليات إلى هؤلاء العال وليس إلى الفلاحين ، ثم يعود الكاتب فيستشهد بقول ماوتسى تونج حين قال : في جبهة مشتركة للكفاح ضد الاستعار إذا لم ترجع الإدارة إلى الطبقة الأكثر وعياً والأكثر تفهماً لمعنى الثورة فلن تكون هناك فرصة لتحقيق نجاح هذه المثورة .»

من دراسة لدقائق البروليتاريا وخصائصها نجد أن ماوتسى تونج يقدم ثلاث خصائص لها : ١ – أن هذه البروليتارية مضطهدة من الاستعار الأجنبي والبرجوازية ، والإقطاعيين .

٢ - يدير هذه البروليتارية حزب ثوري

٣ – لهذه البروليتاريا تقارب طبيعي مع الفلاحين.

ويختم «ماغيموث دبوب» حديثه قائلا : لقد جعلت هذه الخصائص الثلاث من البروليتارية المصينية بروليتاريا منتصرة دامًا وقد أعجب بها العالم أجمع .

ويؤيد هذا الكاتب عن اقتناع الاتحاد الوثيق بين روسيا والحزب الشيوعي الفرنسي فيقول: من السبهل أن نفهم أن أول حلفاء لنا على الصعيد الخارجي هم الطبقات الكادحة في الأمة المستعمرة. ففي موقفنا نجد أن البروليتاريا الفرنسية وحزبها الشيوعي الفرنسي هم حلفاؤنا. وهو تحالف طبيعي في إطار نفس الدولة، فهو تحالف الذين يحسون الاضطهاد ضد من يضطهدونهم.

<sup>(</sup>١) كتاب ماعنموت دبوب بعنوان : مساهمة في دراسة المشاكل السياسية في أفريقيا السوداء ص ١١٩،

<sup>(</sup>٢) ورد بنفس الكتاب ص ١٥٤.

ولكن ماغيموث دبوب يذكر أيضاً بالتحذير الذى وجهه لينين: إن الاضطهاد الذى دام قروناً عديدة فى اضطهاد القوميات الضعيفة فى الأمم المستعبدة بواسطة الدول الاستعارية قد ترك فى نفوس الطائفة العاملة فى هذه البلاد المضطهدة شعوراً بالحقد وشعوراً بالحذر فى نفس الوقت نحو الأمم التى تضطهدها بوجه عام. ومن ضمنها بروليتارية هذه الأمم.

وينادى هذا الكاتب ويصر فى عنف على أنه لا حياد مطلقا ، بل يجب على البروليتاريا الأفريقية أن تتحالف مع روسيا وذلك لأن ستالين قال : إن ثورة أكتوبر قد أرست أسس الاتصال والتقارب بين الغرب الاشراكي والشرق المستعبد وذلك بفتح جبهة جديدة للثورات تمتد من الطبقات الكادحة في الغرب مارة بطريق الثورة الروسية وتصل إلى الشعوب المضطهدة في الشرق ، ويرى دبوب أن شعار ستالين هذا ينطبق على أفريقيا ويستشهد بماوتسي تونج أيضا حين قال : إذا رفضنا المعونة السوفييتية انهزمت الثورة .

ولهذا الكلام قيمته التاريخية كمقترحات على الأقل.

انتشار البروليتاريا وتوسعها :

لم يقابل «عبد اللاى لى» نقد الماركسيين الحقيقيين قط ، لا لأنه خصص لطبقة الفلاحين الأفريقيين دوراً ثورياً هاماً وأساسياً فحسب ، بل لأنه هاجم أيضاً بعض مظاهر الشيوعية السوفيتية داخل وخارج حدودها : فني الداخل عاملت البروليتاريا (العالية) الفلاح معاملة قاسية . وفي الخارج فإن قوة روسيا الصناعية تصبغ هذه البلاد بخصائص مشابهة تماماً لخصائص استعار الرأسمالية .

ويرى «لى» أن الدول الرأسمالية والطبقة البرجوازية فى واقع الأمر لا تستغلان الدول النامية وحدهما ، فروسيا تشترك فى هذا العيب الملام عليها — فالاتحاد السوفييتى دولة مصنعة لدرجة كبيرة وتحاول إيجاد أسواق لصناعاتها تماماً مثل الدول الرأسمالية فيكون إذاً لتوسعها البروليتارى صلة قوية بالاستعار الرأسمالي البرجوازى . ويستطرد «لى» قائلا : إن قوة روسيا الصناعية إنما هى نتيجة لتخطيط دفعت طبقة الفلاحين ثمنه فى غالب الأحيان ، وهكذا كان أحد معاوني لينين يأسف للحائط الكثيف الذى تشكله قوة الفلاحين الجهلاء الى كانت تعارض كل تنظيم اقتصادى مخطط للحائط النخوس ويتفق مع فوائد الطبقة الكادحة (البروليتاريا) التى تقتضيها الحاجة التاريخية . فطبقة الفلاحين الكبرى يجب أن تحتمل طوال هذه الحقبة التي حكمت فيها حكومة لينين بعد الحرب الفلاحين الكبرى يجب أن تحتمل طوال هذه الحقبة التي حكمت فيها حكومة لينين بعد الحرب الفلاحين استسلمت للاستغلال واحتكار الدولة الأهلية . هكذا يعتقد الكاتب خاصة وأن طبقة الفلاحين استسلمت للاستغلال واحتكار الدولة

للأرض فى ظروف تجعلنا لا نعدو الحقيقة فى أن هناك شبها بين حالة الفلاحين فى روسيا وحالتهم فى الولايات المتحدة وكذا حالة الفلاحين فى الدول النامية التى تسيطر عليهم الاحتكارات الاستعارية . وبعد دراسة نتائج هذا التخطيط الداخلى فإن الكاتب يصر على أن المشاريع الروسية أعطت التصنيع الأولوية – لذلك عنيت روسيا فى علاقاتها بالدول النامية بصادراتها من هذا التصنيع وكل همها البحث عن أسواق - كما عنيت أيضا كمستورد للمواد الحام والمواد الغذائية من هذه الأسواق . كما يعلن «لى» أن هذا التصرف من جانب روسيا هو عبارة عن طبعة جديدة لما يفعله الحلف الاستعارى وما يقوم به فى بلاد الشرق الأقصى على وجه الخصوص .

تلك هى خاتمة نظرية التوسيع البروليتارية التى تتصدى كها نرى لنظرية رد الاعتبار لطبقة الفلاحين الثورية .

#### سيفور يواجه الماركسية :

فنذ بداية رسالته بعنوان وطريق أفريقيا نحو الماركسية ، نجد أن رئيس جمهورية السنغال يحدد موقفه من الفيلسوف الشيوعي وماركس، إذ يتساءل سنفور قائلا: هل نستطيع أن ندمج القيم الثقافية الزنجية وعلى الأخص القيم الدينية في الاشتراكية ؟ إن إجابتنا يجب أن تكون بالإيجاب دون مواربة . وسنرى فيا بعد لماذا نقول «نعم» لسنا ماركسين بالمعنى الذي يعطونه للماركسية اليوم باعتبار أنها تمثل ميتافيزيقيا ملحدة وأنها نظرة شاملة وجامعة للعالم فقد قال ماركس نفسه ذات يوم هذا المعنى : من جانبي أنا فلست ماركسيًا ولكننا اشتراكيون . معنى ذلك أننا لن نستبعد ماركس وأنجلو من مصادرنا بل سنبدأ من مؤلفاتها مها تكن أبعادهما وحدودهما ومها تكن أوجه النقص وحتى الخطأ عندهما فقد كان لها دون غيرهم الفضل في قلب الفكر السياسي والاقتصادي في القرن التاسع عشر وصبغه بصغة الثورة .

ويكشف سنفور عن هذه الأبعاد وهذه المقالب وهذه الأخطاء بطريقة منتظمة ويهم أكثر بما يتعلق منها بالاستعار وبالدول النامية . ولكن سنفور لا يريد أن يستقى تعالم ماركس الاقتصادية ولكنه يريد الانتفاع بتعاليم ماركس الاشتراكي وماركس الفيلسوف . فإذا كان يجد في الطريقة الاقتصادية عند ماركس ما يدعو إلى الحيطة والحذر إلا أن شرحه لماركس « الرجل » برغم أنه شرح مادى إلا أنه يكشف عن إنسانية ماركس ، فهو يقول عنه : إن طموح ماركس وآراءه كانت تظهر دائماً عملال مؤلفاته وتعبر عن كرامة الإنسان وما تقتضيه هذه الكرامة من مستلزمات روحية دون أن

يلجأ إلى الميتافيزيقيا أو الأخلاق أو الدين وحتى دون أن يلجأ إلى الفلسفة . إنه فيلسوف يأبي ولا أقول أن يجهل فهو فيلسوف بالرغم من كل شيء . ومن جهة أخرى فإنه يكنى أن تعيد قراءة مؤلفاته بانتباه وتمحيص لكى تعلم أن مادة كتابته — خاصة فى الصفحات العاطفية الحاصة من مؤلفاته وما أكثر هذه الصفحات العاطفية الغنائية تتسم بالسخط لأنها تنطوى على فكرة أخلاقية والا باسم من ولماذا أكد ماركس فى جرأة حقوق الإنسان وكرامته فى امتلاك ما ينتجه من عمل . وباسم من ولماذا يحكم على العمل الليلي بالإدانة وكذا تشغيل الأطفال الصغار ( الحدث ) وتجارة الرقيق ، كل ذلك كان باسم فكرة معينة كامنة فى النفس البشرية وباسم نوع من التفكير السامى الذى يفوق الإنسان ، فالعلم يقرر حقائق والعلاقات بينها أنها تشرح هذه الحقائق ولكنها لا تفرضها فرضاً ولا يستطيع العلم أن ينتقل من حكم على طوقع إلى حكم على القيمة (أى ينتقل من حكم على الوقع إلى حكم على القيمة (أى ينتقل من حكم على الوقع إلى حكم على القيم .)

ويستطرد سنفور في حديثه فيقول: إن نظرية نزول البروليتارى عن حقه الدافع لها فكرة أخلاقية . والأمر الإيجابي الذي أتى به ماركس إنما هو نظرية للإنسان والتي تذكرنا بنظرة «باسكال» له ثم يضيف رئيس جمهورية السنغال قائلا: «من ناحية أخرى فبالرغم من هذه المظاهر فإن الإلحاد ليس ضرورياً في الجانب الإيجابي في مؤلفات ماركس «وإذاً يستطيع سنفور» أن يوفق بين المظهر الإنساني في آراء ماركس وبين معتقدات سنفور الدينية . ويستشهد كذلك بالكاتب الفرنسي «تيلهار دي شاردان» الذي وجه تفكيره إلى هذا المجال . كما يذكر سنفور تأكيدا لنظريته خطاباً لمؤلف كتاب «الظاهرة الإنسانية عام ١٩٥٧ والذي يقول فيه : إن فكرة وجود الله في الساوات (عند المسيحيين) وفكرة الإله عند ماركس بأنه ماثل أمامنا فإنما هو الله الذي يجب أن نعبده ونمجده بالروح وفي الحقيقة .

ويختم سنفور حديثه في هذه النقطة قائلا : إن إله المسيحيين كما تعلمون هو أيضا نفس إله المسلمين ، وهذا مبدأ أساسي مسلم به ، على أن هذا المبدأ يحتوى على شحنة ثورية كبرى ، فهذا المبدأ يستطيع أن يصبغ الفلسفة والعلوم بصبغة ثورية . فهو بالنسبة إلى الذين يكونون مثل غالبيتنا ممن يعتقدون في الله ، فإن هذا المبدأ يقبل مع مفهومه مبدأ الحرية فيا ندرسه من أفكار دون أن نتخلى عن طريقة الجدل . فهذا يسمح لنا بالاحتفاظ بالإيجابيات التي تأتى بها الاشتراكية ويجعل يحان شرعياً وكذا النقد البناء للاشتراكية الذي حاوله بعض المسيحيين وبدأه بعض المسلمين ونسرد أيماننا شرعياً وكذا النقد البناء للاشتراكية الذي حاوله بعض المسيحيين وبدأه بعض المسلمين ونسرد منهم الشيخ محمد عبده وجال الأفغاني ومحمد إقبال والذين كان هدفهم فتح باب الإسلام للعالم

المعاصر بدون أن يفقد الإسلام حرارته الروحية . وجميع هؤلاء المفكرين سواء أكانوا مسيحيين أو مسلمين هم الذين يرسمون لنا الطريق ويبينوه حتى نسير فيه .

وهكذا يريد سنفور أن تكون اشتراكيته قبل كل شيء اشتراكية روحية على أسمى مستوى كأن تكون اشتراكية تستمير من ماركس الأفكار الأخلاقية والاجتماعية التي تساير العقائد الدينية فى كل من المسيحية والإسلام.

كما يجب إدماج هذه الاشراكية الإنسانية في العالم الزنجى الأفريق. ترى أممكن ذلك ؟ لا يشك سنفور في إمكان ذلك مطلقاً لأن هذا المجتمع الأفريق مجتمع اشراكي في تكوينه وإنساني في معتقداته ، فقد أظهرت ذلك كله الدراسات التي قام بها أخصائيو علم أصول السلالات البشرية أمثال نيافة الأب : تمبلز ومارسيل جربول اللذين قال عنها سنفور : يجب علينا جميعاً أن نحتفظ بمؤلفاتها في مكتبتنا لأننا سنعلم من هذه المؤلفات أن الفلسفة الزنجية الأفريقية فلسفة وجودية وهذا يشكل وإنسانية مثل الفلسفة الاشراكية ، غير أنها تزيد عليها بأنها تتضمن القيم الروحية ، وهذا يشكل لدى الأفريقيين «القوة الحيوية» لمعدن هذا العالم وأن هذا العالم تحركه حركة حولية . كما سنعلم من هذه المؤلفات أن المجتمع الزنجي كمجتمعنا جاعي أي أنه مجتمع طائبي لأنه مكون من وحدة نقوس أكثر من أنه مكون من أفراد متصلة أجزاؤه ، كما سنعلم منها أيضا أننا قد حققنا الاشتراكية قبل الوجود الأوروبي . ونستنتج منها أيضا أننا لدينا الانجاه الطبيعي لكي نجددها وذلك بالعمل على أن نعيد لاشتراكيتنا أبعادها الروحية .

وإلى جانب مطابقة الاشتراكيتين الأوروبية والأفريقية هذه ، فإن سنفور يذكر مطابقة أخرى يجب أن تتيح نوعاً من الانسجام في طرق التفكير لدى الأوروبيين والأفريقيين معا . وهذا التشابه في وسيلة المعرفة في القرن العشرين وطريقة تصور العالم عند الأفريقيين . فإن سنفور يقول أيضاً إننا قد تخطينا الآن طريقة المعرفة الماركسية في القرن العشرين وكذا طريقة الموضوعية الغربية والتي كانت من رجل العلم مجرد «مشاهد» أو ملاحظ متميزاً عن الشيء الذي يلاحظه ، واليوم فإن أحدث الاكتشافات العلمية واللديناميكية ونظريات الكم في الطبيعة ونظرية النسبية وغيرها كل هذه قد بينت للعلم الحديث حدوده فظهرت نظريات المنقطع (أي غير المتواصل) والمهم (غير المعين) وغير المحدد وكان نتيجة لذلك أن ترك الأوروبي طريقته القائمة على المشاهدة والملاحظة والتي كانت تجعله بعيداً عن الشيء . وأصبحت المعرفة العلمية تم أكثر فأكثر بالمضاهاة والحدس البديهي كما يبين ذلك بعيداً عن الشيء . وأصبحت المعرفة العلمية تم أكثر فاكثر بالمضاهاة والحدس البديهي كما يبين ذلك «جاتيان بيكون» في كتابه «صورة عامة للأفكار المعاصرة» حيث يقول : إننا نشاهد عودة عامة هم

على هيئة انحسار وارتداد جذرى عام لفكرة الموضوعية فنجد الباحث الآن فى كل مكان مندبجاً اندماجاً كليًّا فى البحث الذى يقوم به حتى أنه بكشفه النقاب عن أمر نجده يحجب أمراً آخر فلم يعد ضوء المعرفة المسلط على الشيء هو الضوء الصافى الذى نستشف منه الشيء دون أن نلمس هذا الشيء . فقد أصبحت جذوة براقة مضطربة تنشأ عن احتضان النور للشيء والاتصال بين النور والشيء . إنه نوع من المشاركة والاتحاد . وتود الفلسفة الحديثة أن تقوم على التجربة وعلى مطابقة المعرفة التي نعيشها بالمعرف التي نعرفها ومطابقة ما نعيشه بالواقع ولهذا المعرفة التي نعيشها بالمعرف التي نعرفها ومطابقة ما نعيشه وما نفكر فيه ومطابقة ما نعيشه بالواقع ولهذا ألمواقع والنها المعرف الأنسانية التفسير والفهم متناقضين . فإن تفهم معنى واقع إنساني معناه أن نجد هذا الواقع في أنفسنا وأن نلمسه كواقع »

ولكن سنفور يقول : إن هذه المعرفة المبنية على المقارنة والحدس البديهي إنما هي في الواقع المعرفة الزنجية الأفريقية إذ أنها معرفة بديهية قائمة على المشاركة . وتتصل بطريقة الاستنباط الفكرى (وهي الطريقة اليونانية) أكثر من اتصالها بالمنطق والعقل اللاتيني . » ويضيف سنفور قائلاً بعد تبرئة نفسه من اللوم والنقد الذي وجه إليه ومؤداه : إنه قصر المعرفة الزنجية الأفريقية على أنها قائمة على انفعال محض ، ويضيف قائلاً : يجب علينا أن نتخطى الجدلية المادية بأن نستوحى في الوقت نفسه طريقة المعرفة الأوروبية الحديثة والطريقة الزنجية الحالدة . ومن حسن الحظ أن الطريقتين متطابقتان .

وإذاً فما هو الاختيار الذى اختاره الرئيس السنغالى فى ميدان أكثر عمليًا ؟ هذه هى بعض الاتجاهات التى اختارها : --

فإذا كان سنفور يرى أن النظام اليوغسلافى مثلاً يجب أن يحتذى به بخصوص الحكم الفيدرالى إلا أنه يرفض التأميم لأن ذلك معناه «ذبح الدجاجة التى تبيض بيضات من ذهب» فهو يريد أن يحتذب رؤوس الأموال الفردية «لأن التكديس الأولى لرأس المال ضرورى لنمو الدولة الحديثة» كما أنه يعتقد فى صلاحية الجمعيات التعاونية على النمط الاسكندينافى .

أما اختيار القطاع الذي يوجه إلى الاستثمارات ويكون لها أولوية التفضيل فإنه يستشهد بماوتسي تونج حيث يقول: إننا مصممون وبإلحاح على الاعتمادات المخصصة للزراعة وللجمعيات التعاونية وتطوير طرق الفلاحة وتربية الحيوان ووسائل الصيد وجعلها طرقاً حديثة، ولقد فهم ماوتسي تونج ذلك وتخطى تعاليم ماركس في هذا المفهار. وكان خطأ الروس كبيراً حين أهملوا الفلاحين والزراعة. ولهذا لم يقع ماوتسي تونج في هذا الخطأ بل اعتمد على الفلاحين ولذا كانت ثورته قبل

كل شيء ثورة فلاحين. وحتى في الدول النامية فإن إهمال الزراعة من أجل الصناعة يوجد عدم التوازن ويعوق رفع مستوى المعيشة ، هذا إلى جانب الحطر الناشئ من إغضاب الفلاحين الذين شكلون دائماً الطبقة الكثيرة العدد١٠٠ .

وبالاختصار فإن اشتراكية سنفور الأفريقية هي اشتراكية إيجابية ، أي أنها اشتراكية الطريق الوسط ، كما أنها اشتراكية انتقاء ما هو أفضل وأحسن .

إن مجرد التفكير فى بناء اشتراكية أفريقية صرفة عند بعض الكتاب الأفريقيين يجب أن تستند على أسس المجتمع القبائلي على أن يساير حتماً نظم عدم الانحياز فى الميدان السياسي.

وهذا مبدأ رئيس تنجانيقا «جوليوس نيريرى» الذى يعرف الاختيار الذى قام به فيقول: إن أساس وهدف الاشتراكية الأفريقية هو توسيع مفهوم العائلة فلا تعتبر الاشتراكية الأفريقية الصحيحة أن طبقة من الناس أصدقاءها وطبقة أخرى مهم أعداءها . فهى تعتبر الجميع أصدقاء وكأهم أفراد أسرة واحدة تتسع دائرتها باستمرار . فالجاعة إذا أو العائلة هى أحسن وصف لاشتراكيتنا . واشتراكيتنا تتعارض مع الرأسمالية التى تحاول بناء مجمتع سعيد على أساس استغلال الإنسان ، كا تتعارض مع الاشتراكية المذهبية التى تحاول بناء مجتمعنا على فلسفة الصراع الحتمى بين الإنسان وأخيه الإنسان (٢) .

كما أن الموقف الذى اتخذه وسيكوتورى » فى الإسلام فهو أيضاً موقف يتسم بالتسامح لأن الزعم الغينى يعتبر أن أى مذهب يجب أن يراعى الحقائق الواقعية التى يحتويها هذا المذهب. إن الفقرة التالية التى جاءت فى خطاب رئيس جمهورية غينيا لها دلالتها فى توضيح هذا السبيل: إذا قرز الحزب تنظيم مظاهرات كبرى بمناسبة عيد إسلامى فيصيح بعض الزملاء أن هذا يعتبر فضيحة . إنهم لم يفهموا أن العمل الثورى لا يتم ضد إرادة الشعب ولكن يتم بواسطة الشعب ومن أجل الشعب . أفلم يكن الحزب على حق حين كيف نفسه مع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد وجعل عمله محصوراً داخل نطاق ماكان من حقائق وإمكانيات التعبئة والعمل العام ؟ وكان للبلاد وجعل عمله محصوراً داخل نطاق ماكان من حقائق وإمكانيات التعبئة والعمل العام ؟ وكان بعض الزملاء لا يفهمون أنهم إذا وصفوا عملنا بأنه معاد للإسلام فإن مناطق واسعة (كمنطقة فوتا وغينيا العليا وجزء من الساحل المنخفض) لم تستطع الانضام إلى الحزب أصلاً . فكان لزاما علينا –

<sup>(</sup>١) ورد بكتاب سنفور بعنوان ه طريق أفريقيا نحو الاشتراكية .

<sup>(</sup>٢) ورد بكتاب جوليوس نيريرى بعنوان الجاعة أساس الاشتراكية الأفريقية 1.

والأمركله مسألة وسائل -- أن نصل إلى هدف تعبئة الأمة وإعطاء هذه المجموعة الوطنية أفكاراً دافعة لتثقيفها حتى تتحرر من بعض العادات والتقاليد الرجعية (١٠) .

#### الحزب الواحد:

وشيئاً فشيئاً ولكن بطريقة تكاد تكون حتمية فرضت فكرة الحزب الواحد نفسها على أفريقيا السوداء - فنجد أنه بالنسبة لوزير داخلبة مالى «ماديراكيتا» فإن هذا الاختبار قد نتج من أفريقيا الفرنسية وذلك من تجربة تطبيق القانون الأساسي الذى منحته فرنسا للمستعمرات بأن أعطنها نوعاً من الحكم الذاتى . لقد سمح هذا القانون بإنشاء مجالس حكومية على صعيد الدولة . ولكن «ماديراكيتا» لاحظ أن البلاد التي بها حزب واحد سياسي يسيطر على جميع كراسي المجلس المحلى قد سارت فيها الأمور على ما يرام على عكس ماكان يحدث لو أنهم اضطروا إلى تأليف حكومات ائتلافية فقد كانت تحدث أزمات كثيرة .

كما بين كيتا أن تعدد الأحزاب لا يلتى فهما فى أفريقيا على أنه أمر حتمى ذلك لأن السكان الأفريقيين لا تضارب لديهم من ناحية المصالح لعدم وجود طبقات اجتماعية متميزة بعضها على بعض. ومن ثم فإن مشكلة معرفة ما إذاكان الديمقراطية تفترض وجود عدة تشكيلات سياسية فإن الديمقراطية على هذا الوضع تعتبر مشكلة زائفة.

و يجيب الكاتب على السؤال التالى: هل الديمقراطية تحتم تعدد الأحزاب ؟ يجيب بالنفي قائلاً: إننا نعتقد أن هناك ديمقراطيات ظهرت دون أن يكون هناك أحزاب سياسية ولا نستطيع أن نؤكد أن المجتمع الأفريق مجتمع بغير طبقات ولكننا نقول إن اختلاف الطبقات في أفريقيا لا يتضمن اختلاف المصالح ولا يتضمن كذلك تعارض في المصالح (٢).

أما سيكوتورى فإنه لا يحبد مبدأ الحزب الواحد لأسباب تتعلق بالظروف التاريخية كما جاء في رأى ما ديراكبتا . إلا أنه مع ذلك يعتبر ضرورة وحدة الشعب لها الاعتبار القاطع في هذا المضهار وأن على هذه الوحدة أن تعارض في شدة النظام القبلي والإقليميات ونزعاتها وكذلك الاختلافات بين الطبقات .

<sup>(</sup>١) ورد بكتاب العمل الذي قام به الحزب الديمقراطي الغيني والكفاح من أجل تحرر أفريقيا .

 <sup>(</sup>٢) ورد بمقال نشر في مجلة الوجود الأفريق ص ٧ في العدد (٣٠) تحت عنوان «الحزب الديمقراطي
 الغيني والكفاح من أجل تحرر أفريقيا».

أما ممارسة الديمقراطية داخل الحزب الواحد فإنها تأتى من تطبيق مبادئ المركزية الديمقراطية كما يعرفها سيكوتوري ويحددها فيما يأتى : --

 (١) يتم انتخاب المسئولين في الحزب عن طريق الانتخاب المباشر الديمقراطي أي بواسطة جميع أعضاء الحزب الذين يتمتعون بحرية الضمير وحرية التعبير المطلقة داخل الحزب.

(ب) إن شئون غينيا كدولة هى شئون جميع المواطنين فى غينيا . كما أن برنامج الحزب بجب أن يناقش بالطريق الديمقراطى . وما لم يتخذ قرار معين فإن كل فرد حر فى أن يقول ما يعتقد ويقول ما يشاء . وحين يحدث أن تتخذ وذلك بعد مناقشات طويلة تتم فى مؤتمر أو جمعية عمومية فعلى أعضاء الحزب وكذا الحكام أن يلتزموا بهذه القرارات وبتطبيقها تطبيقاً صحيحاً .

(ج) إن مسئولية إدارة الحزب لا تنقسم بل التي تنقسم هي مسئولية القرارات ومبدأ اتخاذها .
 وعلى هذا فلا يقابل النظام أي التواء أو اعوجاج .

كما يقدم الزعيم « توم مبوبا » وهو الزعيم السياسي في كينيا حججا لا تأتى عن الماركسية لأن هذا الزعيم بعيد كل البعد عن الماركسية . غير أن هذه الحجج تمتاز بطابع البساطة الواضحة :

الخزب الواحد لا غنى عنه قبل الاستقلال لأن الكفاح من أجل التحرير لا يسمح بتشتيت قوى الشعب كما أن هذا الحزب الواحد لا غنى عنه بعد الاستقلال أيضاً لأنه أهم عامل في تضامن الأمة الجديدة.

ونجد أن مواقف سنفور أكثر دقة ، فهو برفض فكرة الحزب الواحد ويقول إن سبب ذلك يرجع إلى أن : وجود المعارضة ضرورى مدئيًا . ولكن الدور الدى تقوم به هذه المعارضة هو متابعة نفس الهدف الذى يرمى إليه حزب الأغلبية . وهو منع تبلور الفئات الاجتاعية في طبقات متعارضة ويكون دورها بوجه خاص ضمير أحزاب الأغلبية فإذا كان سنفور يرى استبعاد الحزب الواحد فهذا ليس معناه أنه يجب التخلى عن فكرة الحزب الموحد كلية أى ضم المعارضة إلى المثالية الوطنية .

ولا تدين أفريقيا السوداء كلها عام ١٩٦٣ بنظام الحزب الواحد الموحد.
وفى غداة الاستقلال نجد أن «دكتور ازبكويه» رئيس جمهورية نيجيريا الحالى يعلن أنه مقتنع تماماً بالديمقراطية البرلمانية ، وذلك فى مقال نشرته مجلة «الوجود الأفريق» حيث يقول بجب علينا ألا نتردد فى أن نجعل إدارة الحكم عندنا تمر فى بوتقة الرأى العام المنظم إذ يجب علينا أن نكون أكثر تساعاً كما نقبل أن تفحص وتراجع أعالنا الرسمية مراجعة دقيقة وعميقة ولا يجب أن نهم بما يؤلمنا فى ذلك ، فإن عدم السماح بوجود معارضة يعمل على خلق كارثة فى الحياة الديمقراطية وتكون وسيلة

فعالة فى الدعوة إلى الديكتاتورية ، كما يجب علينا أن نتجنب الأتوقراطية (أى مذهب حكم الفرد) بجميع أشكالها إذ يجب علينا ألا يفهم أننا قضينا على السيطرة الاستعارية لنحل محلها سيطرة نيجيرية بدلاً من البريطانية الاستعارية (١).

وينتقد فرانتز فامون والحزب الواحد أيضاً ولكن يفعل ذلك استناداً إلى تحليل مخالف لتحليل ازبكون إذ لا يكشف هذا الكاتب الأنتيلي في كتابه والملعونون في الأرض عن البرجوازية الموطنية والأحزاب التي تحركها هذه البرجوازية ، على أنه يجب ألا ننسي فهم ما يقوله فانون ولا ننسي فهم ألفاظه يطرد الحظأ الأكبر في رأيه قائلاً : إن الحظأ الأكبر والجربجة الأخلاقية المشائع عند غالبية الأحزاب السياسية في الأقالم والمحلات النامية حسب التقليد العرفي ، إن هذه الأحزاب تتجه أول ما تتجه إلى العناصر الواعية أي البرليتاريا في المدن والعال والموظفين ، أي أنها تتجه إلى جزء يسبر من السكان قلما يكون أكثر من ١ ٪ من عدد السكان . ثم يقول فانون أيضاً : إن العناصر الواعية تشكل في الواقع الجزء البرجوازي في الشعب المستعمر وليس من المستغرب في هذه الحالات أن الأحزاب الوطنية وهي الأغلبية المطلقة تشعر بكثير من الحذر تجاه الكتل الشعبية الريفية .

وعند هذا الحد يلتنى كل من فانون ولى وسنفور وسيكوتورى فى التحليل ولكنه ينأى عنهم حين يعالج ويواجه مشكلة الحزب الواحد ، فنراه يتابع حديثه قائلاً : إن الهدف البرلمانى يزين من أساسه فى عدد معين من الدول النامية .

والبرجوازية عاجزة اقتصاديًّا ولا تستطيع إقامة علاقات اجباعية مماسكة ومبينة على مبدأ سيطرتها كطبقة ، وعلى ذلك فهى تحتار الطريق الذى يبدو لها سهلاً وهو طريق الحزب الواحد . وهذا مظهر حديث سافر للديكتاتورية البرجوازية دون مواربة ودون تنميق أى مظهر وقع للدكتاتورية البورجوازية الحديثة . ويستطرد الكاتب فى بيانه مهاجها «الزعيم الشعى» الذى سرعان ما ستكشف البرجوازية البعيدة عنه الكتل الشعبية وغالبيته ستكشف عن وجوده . فيكون هذا الزعيم وطنيًّا مخلصاً فى وطنيته قبل الاستقلال فيرجع إليه الدور المزدوج فى استقرار النظام (نظام الحكم) وفى تخليد وإطالة بقاء السيطرة البرجوازية . ويختم فانون تصريحاته بقوله : إن مثل هذا الزعيم لا يمثل الشعب فى احتياجاته ولا يعبر عن هذه الاحتياجات بطريقة إيجابية كها أنه لا يمثل كرامة الشعب الحقيقية ، الكرامة التى تمر بالخير والأرض وجعل السلطة بين أيدى الشعب الأمينة

 <sup>(</sup>١) ورد ذلك فى مقال بعنوان ( نصيب نيجيريا فى السياسة العامة ) صدر بمجلة الوجود الأفريقي عدد ٧٤.

المخلصة المقدسة . وستتضح وظيفة هذا الزعيم الحقيقة إذ سيصبح زعيم جمعية الانتهازيين أصحاب المتعة الذين يشكلون البرجوازية الوطنية .

عند إعادة قراءة هذا النص نلاحظ إلى أى مدى أوحت أفكار هذا المؤلف (مؤلف كتاب الملعونين فى الأرض) فظهرت جليًّا فى الحملة التى قامت بها حكومة «بن بيلا» فى الجزائر فى مارس عام ١٩٦٣ ضد البراجوازية ومستغلى الحرب أيام وضع ملكيات الأوروبيين الكبيرة المصادرة تحت أيدى لجان إدارية. وكذا الحملة ضد المضاربين الجزائريين الذين كانوا قد اشتروا بثمن بخس الفنادق والمطاعم ودور السيئا من فرنسي الجزائر الذين بادروا بالرحيل عنها.

و بمناسبة غانا فإن الأستاذ ك – ا . يوسيا بين فى كتاب «تحدى أفريقيا» ودوّن بعض مظاهر فريدة نوعاً من مظاهر التوسع فى نظام الحزب الواحد فى الدول المستقلة حديثاً فى أفريقيا فيقول : –

أولاً: إن الإدارة الاستعارية السابقة والتي كانت لا تواجهها أية معارضة رسمية (أى معترف بها من الحكومة) قد تركت للأفريقيين وأورثتهم تقليد التسلط الذى يتلاءم مع وسائل الحزب الواحد الحالى.

ثانياً: كما يبين الكاتب فى وضوح كيف أن المستثمرين الأجانب الذين لا ثقة لهم إلا فى الحكومات القوية والمستعمرة نرى أن هؤلاء المستثمرين قد قدموا مساعدات وتأييداً غير منتظر إلى الحكومات والأقطار التي لا تسمح بوجود المعارضة البرلمانية (والأجدر أن نذكر الأسلوب المعتدل الذى كتب به (السيد بوسبا) كتابه الأخير فإنه وإن كان يتهم الحزب الواحد وينتقد نظام الحكم الديكتاتورى فإنه يفعل ذلك فى لفظ متزن للغاية ، فهو لم يهاجم قط الرئيس نيكروما برغم أنه ظل فى كفاح طاحن معه كزعيم للمعارضة قبل أن يختار المنفى ويسجن الكثير من رفقائه فى هذا الكفاح.

## الكتلة الأوروبية الأفريقية :

ومن قبل أن تحصل القارة الأفريقية على الاستقلال فإن الخوف من استمرار سيطرة أوروبا على هذه القارة كان سائداً وكان يقوى بشكل ملحوظ وقوى فى نفوس الوطنيين الأفريقيين وذلك نتيجة للمشاريع الأوروبية الأفريقية التى كانت تقرّحها بعض الأوساط الأوربية . ولهذا نجد أن «البيربتفويد جريه» كان يرفض رفضاً باتًا وقاطعاً حتى مجرد معنى كلمة «الكتلة الأوروبية الأفريقية الإقليمية» وذلك فى كتابه بعنوان «أفريقيا الثائرة» فقد كان يرى فيها مظهراً ناطقاً وبالغ الوضوح

للاستعاد الجديد. فقد كتب يقول: إنهم منذ عهد قريب يعكسون أمام أعيننا ويعرضون علينا صوراً براقة لمشروع إقامة اتحاد فيدرالى بين قارتين إحداهما متحدة ومستقرة وهي أوروبا والأخرى أفريقيا، ولم يبت بعد في مصيرها. إن أوروبا تساعدنا ببنوكها وبتجربها المالية الفتية وترفع من مستوى معيشتنا في سرعة، والمهام الملقاة على عاتق أفريقيا ثقيلة لدرجة أنه إذا أردنا انتشال هذه القارة من الموت يجب أن ننشئ ما يسميه «ببير موسى» ضريبة كونية. ولذا يبدو وجه الكتلة الأوروبية الأفريقية ساحراً حيا يعرض ويكشف عن كرم بالغ من أجانب أصحاب هذه المشروعات، ولكن تتراءى مرة أخرى وتظهر قصة الملك «دناؤس والسيدة فربيتز» أي الملك الإله ومن يقدمون له الهدايا (أي أن الأقوال غير الأفعال والظاهر غير الباطن) وهنا تختلف الدعاية عن الواقع والحقيقة.

آِن فكرة الكتلة الأوروبية الأفريقية ليست جديدة فهي نابعة من : –

١ عدم مقدرة بعض الدول المستعمرة على استغلال جميع الموارد الأولية الموجودة فى المستعمرات التي تشرف عليها.

٢ - الرغبة في تكوين كتلة ثالثة عالية تكون تحت سيطرة أوروبا لتقف في وجه الكتلتين الروسية والأمريكية.

والكاتب لا يعنى بتوجيه السؤال الآتى حتى لنفسه : عا إذا كان الأفريقيون بجنون أى فائلة من اشتراكهم فى اتحاد فيدرالى قارى لا يزال غير واضح المعالم . وهل هناك فائلة من اشتراك أفريقيا وهى ما زالت تابعة لغيرها والمقسمة مع أوروبا المتقدمة فنيًّا على أفريقيا والمتصرفة فى مصيرها لا يوجه هذا السؤال حتى يجيب بالنبى . إن الناس يجب أن تفهم أن المهمة الأولى التى تقع على عاتقنا هى بناء رابطة الدول الأفريقية أولاً وقبل كل شئ ويجب ألا ننساق إلى حملة صليبية مشكوك فيها للدفاع عن حضارة وعن نظام من المصالح كنا ضحيته أكثر ماكنا المستفيدين منه .

ولم يكن سيكوتورى أقل إيضاحاً من ذلك . فني يوليو سنة ١٩٦١ تجد أن التقرير الخاص بالمذهب و بتوجيه المكتب السياسي لحزبه – كان سيكوتورى يصرح قائلاً : إن الأمم الأفريقية عليها أن تضع في اعتبارها أنه لحل مشاكلها الاجتماعية العامة والعاجلة عليها أن تواجه شعوبها بأنه من الواجب عليها وفي أسرع ما يمكن أن تحول اقتصادها الذي بني على العبودية ، وهذا التغيير والتحول ضرورى جداً . ومن الواضح الجلى أنه إذا كان لزاماً لحل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية أن تمر بالتصنيع وجعل بلادنا يحصورة في إطار

ضئيل جدًّا من الاقتصاديات. إن الاندماج بلا شرط أو قيد فى سوق متعددة القوميات ومكونة من أم نامية لدرجة كبيرة وأم متخلفة ، هذا الاندماج يتعارض كلية مع هذا الارتقاء الصناعى بل وربما يلغيه قبل أن يصل إلى مداه ، ولا يمكن أن يشكل هذا الإدماج إلا نوعاً من الصلة التى تكون بين الفارس ومطيته (فرسه) (١).

كما يكتب «كوامى نيكروما» فى كتابه «على أفريقيا أن تتحد» إذ يقول: إن اصطلاح «الكتلة الأفريقية الأوروبية المشتركة الأفريقية الأوروبية المشتركة ويبرهن على ذلك بأن الأمر يتعلق بمفهوم خطير هو مفهوم العلاقة الوثيقة والطويلة التى تقوم ببن أوروبا وأفريقيا على أسس استعارية جديدة. ويحبذ الزعيم الغانى فكرة إنشاء سوق أفريقية مشتركة.

ويعالج «مامادوديا» مشكلة العلاقات بين الأم «البروليتارية» والبلاد المصنعة الصناعية يعالج ذلك ولكن دون كبير حرص فى كتابه «الأمم الأفريقية والتضامن العالمي» ويرى هذا الكاتب السنغالي أن المتنفس لهذا الصراع الذي يجعل العالم الثالث يقف فى مواجهة العالم الغني لا يكون فى المساواة بين العالمين ولا يكن أيضاً فى المنافسة الظاهرة أو المسترة والتي تتسم بالحقد والضغينة ، بل يكون هذا المتنفس وهذا المخرج فى التعاون الواضح الصريح الحالص والذي يضمن به للعاملين ثمراً مشتركاً ومنسقاً.

# الوحدة الأفريقية :

«قبل أن نسعى سعياً حثيثاً نحو التعاون مع أوروبا يجب أن تكون الوحدة الأفريقية بهذه العبارة كتب «البيرتيفود جريه» لقد كانت الوحدة الأفريقية هي أول ما يشغل بال رجال الدولة الأفريقيين حتى من قبل أن تحصل بلادهم على الاستقلال. وقد أدت مجهوداتهم إلى نتائج مختلفة متباينة. فاتحاد غانا وغينيا الذي انضمت إليه مالى بعد ذلك لم يعد كونه اتحاداً فيدراليًّا مؤقتاً تقوم الصلات والروابط بين هذه الدول على أسس واهية (رخوة) في حين أن الصومال الإنجليزي والصومال الإنجليزي والصومال الإنجليزي أقد أقام اتحاداً فيدراليًّا مع الكاميرون الفرنسي (سابقاً). لقد كانت حياة اتحاد مالى قصيرة في حين أن الاتفاق الجاعي الذي تحقق في مجلس دول الوفاق (ائتلاف أربع دول من فصيرة في حين أن الاتفاق الجاعي الذي تحقق في عبلس دول الوفاق (ائتلاف أربع دول من

ممتلكات فرنسا السابقة : ساحل العاج – داهومى – فولتا العليا – النيجر) بيها هذا الوفاق الجهاعى بين هذه الدول لأفريقية الاستواثية لم يتجاوز الاستشارة المشتركة ولا يزال اتحاد أفريقيا الشرقية (كينيا – أوغندا – تنجانيقا) مجرد مشروع . وإذاً يبدو الحساب الحتامى للوحدة الأفريقية محيباً للآمال بعض الشئ .

ومع كل ذلك فإن هذه الفكرة ما تزال قائمة فى نفوس رجال الدولة الأفريقيين. فهجوم سيكوتورى على مشروع جعل أفريقيا بلقاناً ثانياً وعلى القانون الأساسى وعلى دستور عام ١٩٥٨ فقد وجد هذا الهجوم مقابلاً له بعد الاستقلال ، هذا المقابل هو تأكيد ضرورة الوحدة الأفريقية ويؤكد رجل السياسة الغيني هذه الوحدة فى كلهاته الآتية :

"إن ما يوحد بيننا وهذا من حسن طالعنا أهم بكثير مما يفرق بيننا . ذلك لأن تقسيم أفريقيا الحالى تعسنى ووهمى . فأهدافنا وظروفنا ووسائلنا مائلة فى الميدان الاقتصادى والاجماعى والثقافى . ويجب أن نظهر العقدة ونكشف عمها ، هذه العقدة التى تنادى بوجود متناقضات ، وذلك عن طريق عمل تحليل موضوعى لكل قطاع من القطاعات ، فأى جزء أو منطقة فى أفريقيا يستطيع أن ينتج أحسن وأكثر من كذا من المنتجات ، ولكن ماذا سيكون أثر ذلك إذا كانت السوق التى ستباع فيها هذه المنتجات هى لندن أو الهافر أو نيويورك . وأن هذه السوق سوف تخضع لعرض لا تشترك فيه هذه المنتجات بعيما ؟ وإذاً فالوحدة السياسية هى حقًّا الرد الوحيد على الاستمرار الاقتصادى الذى يسيطر على عمليات التبادل الخارجي والذى كان على أفريقيا أن تقاسى منه فى عهد التبعية والاستعار (١١) .

ونجد بياناً مماثلاً في حديث الرئيس «نكروما» في مجموعة خطبه التي صدرت في كتاب بعنوان «إنني أتحدث عن الحربة» فنراه يقول: تعتبر أفريقيا بالنسبة إلى ثرواتها مصدراً لطمع العالم أجمع بينا يستمر الفقر الكريه يفرض نفسه علينا، وهناك خطورة حقيقية في أن تمنح الدول الأوروبية المستعمرة نوعاً من الاستقلال الشكلي والاسمى إلى مجموعات صغيرة من الأفراد، لأن ذلك يسمح لحده الدول بأن تحتفظ بالطابع الاستعارى القديم في التنظيم الاقتصادى وذلك بعد الاستقلال. ونرى هنا أن سنفور أكر حدراً إذ يقول في اختصار في مقدمة كتابه بعنوان «الأمة وطريق أفريقيا الاشتراكية»: إن الولايات المتحدة الأفريقية شئ جميل ولكها لن تكون غدا» وذلك التعبير إنما يعبر عن صدمة عاشها المؤلف منذ قليل، فقد كتب هذه المقدمة غداة انهيار اتحاد مالي

<sup>(</sup>١) ورد بكتاب بعنوان (عمل الحزب الديمقراطي الغيني والكفاح من اجل تحرر أفريقيا » ص ٧٩ . ٨٠.

الفيدرالى مباشرة . يقول سنفور : لقد أسأنا تقدير القوة الحالية التى تمنع بها النزعة الإقليمية والقومية الضيفة فى أفريقيا . ولقد أهملنا تحليل وفهم الاختلافات والفروق الاجتماعية التى كانت موجودة فى مناطق أفريقيا الغربية الفرنسية السابقة والتى كانت قد مدتها بالقوة الإدارة الاستعارية . إن ذلك يفوق الطموح الفردى وكذا سباق الدول نحو الزعامة . فهل معنى ذلك القول أن الحبر لا يمكن أن يخرج من الشر . وأنه يجب التخلى عن أى فكرة للمجتمع وللوحدة الأفريقية ؟ إننى لا أعتقد ذلك فلتأمل فقط هذا الدرس لكى نكون أكثر واقعية وأكثر تحفظاً .

كما يكتب «جابربيل داريوسيه» بعد انهيار اتحاد مالى الفيدرالى علماً بأن هذا الكاتب هو السكرتير العام السابق لحزب التجمع الأفريق الديمقراطى وهو الحزب الذى كان من أكبر المشاريع لفكرة الوحدة الأفريقية ، كما أن هذا الكاتب هو سفير السنغال الحالى فى باريس . كتب يقول : إن اصطلاح المستقبل هو الاتحاد الفيدرالى بين الدول وليس اصطلاح الدولة الفيدرالية ولكن إذا كان مؤلف كتاب «أفريقيا نحو الوحدة» يبين ضرورة مراعاة «الضمير الإقليمي» الذى يقف أمام التيار الوجودى فإنه يصر أيضاً على الحقيقة التي يشكلها النمو الاقتصادى المتباين فى هذه المناطق . الأمر الذى يرى المؤلف أنه يدعو إلى التعاون بين المناطق الغنية والمناطق الفقيرة مثل ساحل العاج وجابون الذى يرى المؤلف أنه يدعو إلى التعاون بين المناطق الغنية وفى أفريقيا الاستوائية الفرنسية السابقة أيضاً وهى التى عارضت فى جلاء الجمسك بالنظام الفيدرالى أيام تحرير المستعمرات الفرنسية السابقة . ومنذ وهى التى عارضت فى جلاء الجمسك بالنظام الفيدرالى أيام تحرير المستعمرات الفرنسية السابقة . ومنذ ذلك الحين قدم إلينا انفصال «كاتنجا» أروع مثل للأنانية المالية والتى أشار إليها الكاتب فى إصرار» .

أما ازبيكون فإنه يرسم فى مقاله «مستقبل الوحدة الأفريقية » الصادرة فى مجلة الوجود الأفريق » نراه يرسم لوحة تلفت النظر للعقبات التى تعترض طريق الوحدة الأفريقية وبالأخص الانطباعات المختلفة التى طبعت بها أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية وأفريقيا الناطقة باللغة الإنجليزية والحلافات التى بين البلاد المجاورة . ويقول الكاتب مع ذلك أنه يجب أن تقبل التحدى . فالوحدة الأفريقية لها جذور عميقة فى وعى الأفريقيين ويختم مقاله بكلمة مشجعة حيث يقول : وختاماً فإنني أعتقد تماماً أنه يجب أن يظهر مارد أفريقي وقد نجد أن هذا المارد شكل رابطة دول أفريقيا أو شكل مجلساً يضم دول أفريقيا ولكن المهم هو أن يتحقق حلم الوحدة الأفريقية وتصبح حقيقة واقعة .

ولم تظهر الفكرة المثالية للوحدة الأفريقية في مؤلفات السياسيين فحسب ، بل نراها خلال جميع مؤلفات «شيخ أنتا دوبوب» التاريخية والاجتماعية التي تتصل بعلم نشاط الشعوب ، فقد

ظهرت فى أن فكرة المربين والشعوب السوداء من أصل واحد مشرك ، أى أنهم ينتمون إلى أصل مشرك ، وكذا ظهرت فكرة الوحدة الثقافية فى المجتمع الذى ترجع السلطة فيه إلى المنزل «أى للأم » وكذا ذكرى الإمبراطوريات السودانية الكبرى . كالكتب الثلاثة الأولى الى كتبها هذا الكاتب والى يعرض فيها هذه الأفكار تؤدى حتماً إلى الفكرة الأخيرة «الوحدة» وليست هذه الفكرة منصبة على الماضى وإنما تخص المستقبل . على أن يكون مستقبل أفريقيا مطبوع بطابع الوحدة الى ظلت كامنة بالرغم من التقسيم الاستعارى . ويجب أن تتم هذه الوحدة على أساس الاتحاد الفيدرالى . كذلك هو الحل الإيجابي الذى اختاره المؤلف والذى عبر عنه فى كتابه بعنوان «أسس دولة فيدرالية مقيدة لأفريقيا السوداء» .

وعلى هامش المؤلفات المذهبية التى ألفها بعض المثقفين الأفريقيين عن الماركسية يجب أن نذكر المواقف المعادية للشيوعية التى يتخذها كاتبان أفريقيان هما : اكى لوبا وشيخ حميدو كانى : فالطالبان الأفريقيان بطلا هذين الكتابين يتخذان عشيقات لها من أنصار الحزب الشيوعى الفرنسى . ان دونير عشيقة كوكوميو موظفة فى نفس المصنع الذى يعمل فيه «كوكوميو» والذى يخاطر فى كل لحظة بأن يصبح متعطلا بسبب عداء العال له والذين يعيرونه على فتوره تجاه الحزب الشيوعى . تسيطر عليه دويتر ويشترك فى الخلية الشيوعية لكى يحتفظ بعمله ، لذلك يتركه العال وشأنه منذ لحظة اشتراكه . ولكنه يحتفظ بمعتقداته القديمة كما هى .

ونرى عند «آكى لوبا» المقابلة الأدبية لآراء سنفور عن اختلاف المصالح بين البروليتاريا الأوروبية وبروليتاريا الشعوب المستعمرة.

وسامبا ياللو بطل كتاب هشيخ حميدو كان ، يتخذ صديقة تسمى لوسين . وعقيدة ساميا الإسلامية تحول دون اعتناقه الشيوعية فيقول للوسين هإن كفاحى يفوق كفاحك فى جميع الاتجاهات فإنك لم ترتفع قط فوق الطبيعة بل تحاربيها بسلاح أفكارك . وتقاتلين فى سبيل إخضاعها لك . . أليس كذلك . ؟ أما أنا فلم أقطع الرباط الذى يربطني بالطبيعة وهو رباط وثيق . وأسمى ما أرجو أن أصل إليه هو أن أبتى جزءاً حساساً من هذه الطبيعة ونابعاً منها أكثر وأكثر . إننى لا أجرؤ على محاربة الطبيعة لأننى جزء منها ، إنك حسب اعترافك بأنك بعد أن تحرى آخر كادح من شقائه وتضعيه فى الموضع اللائق به ستعتبرين أن مهمتك قد انتهت وأن جميع الوسائل والأدوات التي تستخدمينها فى ذلك ستصبح عديمة الفائدة بل وقائية ولن يبتى أى حائل يحول بين جسد الإنسان والحرية . أما أنا فإنى لا أكافح من أجل الحرية بل أكافح فى سبيل الله .

# الباب الحادى عشر أزمة الضمير «الاستعار»

قال سيكوتورى فى رسالته التى وجهها للمؤتمر الثانى للكتاب والفنانين السود: ليس مجرد صدفة أن ينمو الاستعار الفرنسى ويترعرع فى عصر النظرية المشهورة وقتذاك والتى اندثرت اليوم هذه النظرية «العقلية البدائية السابقة للمنطق» للكاتب لينى برول (١).

كما يعطينا الكفاح من أجل إلغاء الرق أطيب مثل للتبدل الذي يطرأ على الهيكل الفكرى الذي يبيئ للرد على مطالب أخلاقية أو سياسية ملحة . وتطور أفكار رجال اللاهوت بخصوص مشكلة الرق له دلالته ، وهكذا فإن الحجتين التي تستخدمها الأوساط الكنائسية لتبرير وجود الرق كانتا متناقضتين تمام التناقض . فكان ولى عهد البرتغال ودوم هنرى و يعمد العبيد ، فكان بذلك ينقذ أرواحهم من نار جهنم . بيناكان هناك شك لا يزال يخالج نفوس رجال لاهوت آخرين والذين كانوا يتساءلون عا إذاكان الزنوج لهم حق روحي (بشري) وكانوا يميلون بالأحرى إلى الرد بالنبي على هذا السؤال . ويسخر الكاتب مونسيكو من هؤلاء الآخرين في صفحته الشهيرة عن الزنوج ، ولكننا نستطيع أن نقول إنه في عصر مونسيكو كان هذا التبرير اللاهوتي لوجود الرق قلما يجد أنصاراً جادين .

ومها يكن الأمر فإن المنشور البابوى الصادر عن البابا نيقولا الخامس عام ١٤٥٧ كان يقرر أن عبد يعمد يصبح تلقاتيًا رجلا حرًا. وقد ظل هذا المنشور عديم الجدوى. فبرغم مجهودات الذين كانوا يرفضون اعتبار التعميد كأنه ظرف محفف للحرمان من الحرية وكانوا يريدون أن يجعلوه على العكس من هذا التعميد أداة لتحرير الرقيق ، فإن هذا المفهوم لم يأخذ به القانون وحتى فى إنجلترا عام ١٧٧٩ صدر قرار من النائب العام برفض الاعتراف بالعبد الذي عمد أنه إنسان حر. ومن ناحية أخرى فقد كانت الفلسفة في الجزر البريطانية في ذلك العصر لا تزال مشبعة

<sup>(</sup>١) وردت بمجلة الوجود الأفريقي عدد ٢٤ ص ١٠٦.

بالعنصرية وكان «دافيد هيوم» يكتب في بحثه بعنوان «نبذة عن الخواص القومية» فيقول: إنى أميل إلى الشك في أن السود أحط من البيض بطبيعتهم. فلم تكن هناك أبداً أمة متحضرة لونها هكذا ولا حتى إنساناً ما بارزاً بأعاله أو يتأمله وتفكيره الفلسني(١).

ولكن الحركة المضادة للرق اتسعت مع ذلك وتزعمها بعض المثقفين المسيحيين المحلصين للعقيد للم وقام «جرانفيل شارب ووليام ويلبرفورس» في بريطانيا بشن حملة لإلغاء الرق وسنعرف مراحل هذه الحملة.

فنى عام ١٧٧٧ حصل جرانفيل شارب من قاض في المحكمة الملكية على حكم اعتبر قاسيًا وسابقة وأصبح بمقتضاه أن كل رقيق تطأ قدمه أرض بريطانيا تلقائيًّا إنساناً حرًّا. وفي عام ١٨٠٧ جعل وليام وبلر فورس البرلمان يقترع بالموافقة على قانون يمنع تجارة الرقيق. وأخيراً في عام ١٨٣٣ ألنى الرق في المستعمرات البريطانية. أما في فرنسا فإن التاريخيين القاطعين في تاريخ إلغاء الرق يقعان خلال حكمين جمهوريين ، ولكن الأب جريجوار مقدم القرار (الشهر الخامس من التقويم الجمهوري الفرنسية الأولى الذي ألني الجمهوري الفرنسية الأولى الذي ألني ألني المتعمول تقيًّا وجمهوريًّا متحمساً. وقد حطم نابليون بجرة قلم بجهودات الأب جريجوار. فكان لزاماً علينا أن ننتظر عام ١٨٤٨ (الجمهورية الفرنسية الثانية) وكذا شويشير لنرى الإلغاء الثاني للرق في المستعمرات الفرنسية والذي كان إلغاء الثاني للرق في المستعمرات الفرنسية والذي كان إلغاء الثاني المرة.

فإذا كنا نعتبر أن إلغاء الرق كان ضربة قاسية موجهة إلى العنصرية والتفرقة العنصرية إلا أنه في الواقع لم يمح نهائيا هذه التفرقة العنصرية .

فنذ القرن التاسع عشر وجدت العنصرية مرة أخرى من يشرع لها النظريات مثل: الكونت دى جوبينو في مجته بعنوان (دراسة في عدم مساواة العناصر البشرية) وهذا أول من نادى بهذا التشريع ثم تبعه آخرون خلال هذا القرن وآخرون في بداية القرن العشرين وكانوا هم أصحاب نظريات التوسع الاستعارى الكبير في أفريقيا وفي آسيا مثل الإنجليزي «هوستون ستيوارث شامبرلن» والأمريكي «لو تروب ستودار».

ويتناول هؤلاء المؤلفون خاصة فكرة انحطاط العقل عند السود. ولم ينس المثقفون الأفريقيون الاستشهاد بكثير من الفقرات التي وردت في كتب هؤلاء المؤلفين. فقد كانت هذه الفقرات أصلح

<sup>(</sup>١) استشهد بهذا النص « ايريك وليمز في مجلة الوجود الأفريقي عدد ٢٤، ٢٥، ص ٩٣.

الفقرات لإثارة سخط أوروبا المتحررة وأفريقيا الوطنية . فيستشهد شيخ أتناديوب مثلاً بالنص المشهور الذي كتبه الكونت دى جوبينو عن الانفعال الفي عند الزنجى فيقول : إننا إذا سلمنا مع الإغريق ومع أرجح الناس عقلا في هذا الميدان فإن الإثارة والحاس هما حياة العبقرية الفنية وأن هذه العبقرية نفسها حيا تكون متكاملة تقترب كثيراً من الجنون فإننا لن نذهب باحثين عن أسباب الحلق الفي في أى شعور منظم وحكيم من مشاعر طبيعتنا . بل وفي هياج الحواس وفي تلك الانتقاضات الطموحة التي تدفع الحواس إلى إدماج الروح بالمظاهر لكى تنتج شيئاً يعجب به الناس أكثر من الحقيقة . ومن ثم نجد الاستئتاج الذي يفرض نفسه بقوة وهو أن الينبوع الذي النبقت منه المنون غريباً عن الغرائز المتعلقة بالحضارة ، وهذا الينبوع يختص في دم الزنوج ، فالزنجي جميع الفنون غريباً عن الغرائز المتعلقة بالحضارة ، وهذا الينبوع يختص في دم الزنوج ، فالزنجي عدم وجود الاستعداد الذهبي يجعله لا يصلح تماماً لمارسة الفن نفسه ولتقدير المبتكرات السامية التي يستطيع أن ينتجها هذا التطبيق النبيل لذكاء البشر . فلكي يبرز الزنجي قدراته يجب عليه أن يندمج يستطيع أن ينتجها هذا التطبيق النبيل لذكاء البشر . فلكي يبرز الزنجي قدراته يجب عليه أن يندمج مع عنصر بشرى موهوب بطريقة الزنجي . فالعبقرية الفنية غير الموجودة عند العناصر البشرية الكبرى مع عنصر بشرى موهوب بطريقة الزنجى . فالعبقرية الفنية غير الموجودة عند العناصر البشرية الكبرى الثلاثة لم تظهر فجأة إلا نتيجة لاندماج البيض والسود (۱) .

ويلخص ش. س. تيديانى نظرية بردل هذه بالآتى: يوجد أصل بمكن أن نسميه أصلا أيديولوجيًّا اجتاعيًّا بدائيًّا متطوراً ، وعلمًّا أيضاً تتمتع به أوروبا . ويبدو أن الاختلاف بين طريقي التفكير التي تتجاوب كل منها مع مرحلة مختلفة ولكها متتابعة ومتعاقبة للحضارة وكلمة البداءة هي التي تتلاءم مع التعبيرات عن المستوى الأدبى . وتسير الأمور كما لو كنا نستطيع أن نتصور تطوراً للفكر البشرى يصلح للإنسان عامة . ويشرح الأستاذ محمد عزيز الأحبابي عميد كلية الآداب في الرباط كيف أن أخصائي علم أصول السلالات البشرية وطبائعها الفرنسي قد عدل عن نظرياته الأولى إذ يقول : كيف نفسر الاختلافات الصارخة التي تفرق بين الشعوب ؟ أولا لا تكون هذه الاختلافات مطلقاً نوعية حتى يضطر «ليني برول» أن يطرح جانباً التمييز الذي كان قد نادى به وهو الفصل بين الفعلية المنطق التي تتميز بها المجتمعات المتحضرة والعقلية السابقة للمنطق التي تتميز بها المجتمعات المتحضرة والعقلية السابقة للمنطق التي تتميز بها المجتمعات المدول عن الرأى الأول حاجة الأوروبي إلى إدخال التناسق في كل شيء وبأى تمن حتى في طذا العدول عن الرأى الأول حاجة الأوروبي إلى إدخال التناسق في كل شيء وبأى تمن حتى في

<sup>(</sup>١) وردت بكتاب « الامم الزنجية والثقافات ص ٣٣ و ٣٤.

الميدان النفسي . ولكن « ليني » برول استطاع في مدى ثمانية وعشرين عاماً أن يدرس الحقيقة دراسة عميقة فأدى به ذلك إلى تفسير أصلح وأحسن للوقائع التي جمعها من مستندات متباينة <sup>(١)</sup>

إن هذا الإسراف في الاستشهادات التي أخذ بها المثقفون الأفريقيون الناطقون باللغة الإنجليزية مثل : دى جرافت جونسون . وإن هذا الإسراف لم يحدث بطريق واحد ، فالحركة الوطنية الأفريقية كثيراً ما لجأت إلى استشهادات المدافعين عنها وكذا استشهادات المناهضين لها ، ومن هذا استطاع هؤلاء المثقفين أن ينهلوا من أدب معاد للاستعار ، فنما وازدهر ابتداء من الحرب العالمية الثانية . فإن أسماء مثل ب . تمبلر مؤلف كتاب «فلسفة شعب بانتو» أو مُأْرسيل جربول» مؤلف كتاب وإلَّه الماء، هذه الأسماء أصبحت مألوفة لدى قارئ للمجلات الأفريقية تماماً مثل اسم ليني

ومن ناحية أخرى فإن آراء أخصائي علم أصول السلالات البشرية وطبعائعها الأوروبيون اتخذت دون شك أهمية كبرى بالنسبة للمثقفين الأفريقيين ذلك لأن الميدان العلمي الحديث بدا لهؤلاء المثقفين وكأنه أهم ميدان . فأصبح تمبلر وجربول هما المؤلفان اللذان يستشهد بهها هؤلاء المثقفون الأفريقيون دائماً .

لذلك نجد أن شخصين مختلفين تماماً من الوجهة الروحية (الأمير ديكا اكو الذي تقدم إلى مؤتمر الشعوب الأفريقية المنعقد في أكرا سنة ١٩٥٨ كرئيس أركان حرب جيش التحرير الوطني للكيرون – وليوبولد سنفور – شاعر المصالحة المسيحي) نرى أن كلا منهما يلجأ إلى الاستشهاد بالمبشر الفلنكي ومفسر علم تكوين العالم لدى شعب قبائل «دوجون» وهو الأب تمبلر.

ويرى ديكااكو ان تمبلز وجربول وهما أول من استكشف الفكر الزنجي . كما يرى سنفور (كما سبق أن ذكرنا) أن مؤلفاتهما يجب أن توجد في مكتبة كل أفريق مثقف.

وفي الواقع فإن اتساع مدى الحركة الفكرية المؤيدة لتحرر المستعمرات في القرن العشرين يمكن أن يقارن باتساع مدى التيار الفكرى الذى كان يطالب بإلغاء تجارة الرقيق الأسود. فقد كان للقرن العشرين كتاب أمثال: بيشارزستو ولنكولن والأب جريجوار وشوبلشر

<sup>(</sup>١) ورد بمقال بعنوان وحديث عن المدنية والثقافات و صدر بمجلة الوجود الأفريق عدد ١٦ ص ١٠٠ -- ١١٠ وكذا مذكرات ليني برول التي نشرت بعد وفاته سنة ٤٩ وقد عمل بها بعد التصحيح عام ٣٨ وقد نشرت بعنوان والوظائف العقلية في المجتمعات الدنيا ، ويعرض ليني في هذه المذكرات نظريته عن الفعلية السابقة للمنطق التي لتميز بها الشعوب البدائية .

وجرانفيل شارب ووبليرفورس. وهم نخبة لامعة من المثقفين والكتاب والعلماء ورجال السياسة الذين كشفوا النقاب فى مؤلفاتهم وفى خطبهم عن الصورة الحقيقية التى تختى وراء الاستعار. ولقد كان هذا التطور فى الواقع ظاهرة ذات أهمية عظمى. فن المحتمل ألا يسير تحرر أفريقيا بمثل السرعة التى تمت فى كل من (الهند. . غاندى) وكذا كفاح هوشى منه وسوكارنو والوطنيين الفرنسيين والمغاربة – لولا أن هذه القارة قد وجدت نخبة من المثقفين الأوروبيين يمتدحون فى إطناب هذا التحرر. وتعتبر هذه الفترة بلا شك فترة فاصلة فى تاريخ الفكر السياسي فى القرن العشرين ، ومن الطبيعى أن هذه الموجة المضادة للاستعار قد وجدت نقطة ارتكاز رئيسة فى الميدان المعنوى فى كفاح الدول المستعمرة ضد العنصرية الهتلرية ، وكذلك فى الوعود التحرية التي قطعها تلك الدول المستعمرة خلال الحرب العالمية الثانية . وكانت الدول المستعمرة قد ضعفت خلال خمس سنوات نضال ، فشكل ذلك نقطة ارتكاز مثالية للكفاح من أجل التحرد .

وإذاً فإن نمو الفكر الأوروبي المعادى للاستعار وكذا تيارات التغيير التي لمح لها رئيس وزراء المجلم الله على المشهور الذي ألقاه في مدينة الكاب سنة ١٩٦٠ وكذا تيارات التغيير التي كانت شهب على أفريقيا وخارج أفريقيا في نفس هذا الوقت ، كل ذلك كان يقع في إطار مسيرة التاريخ . ولقد كان فريبوس وهو من أكبر أخصائي علم أصول السلالات البشرية وطبائعها الأفريقيين بدافع من قبل «تمبلز وجربول» عن نظرية تناقض ما جرى عليه العرف من آراء أو فقد أعلن في صوت مدو عن المصالح الكبرى للحضارات الأفريقية . فقد كان يرى في حضارة شعب «بورما» في عصر تماثيل «ابث» البرونزية أنها إحدى ذكريات قارة الأطلنطيس الأسطورية .

ولقد أظهرت «ليليان كستلوت» ضروب الجاس التي كانت تجيش في صدور الطلبة الأفريقيين في فترة بين الحربين ، وكيف كانوا يلتهمون مؤلفات الكاتب الألماني « ديلافوس» الذي نشركتبه عن ابن بطوطة وابن حوكل وابن خلدون والبكرى . وعن طريق قصص هؤلاء عرف الشباب الأفريق عظمة الإمبراطوريات الأفريقية في القرون الوسطى . وفي مجال مختلف قدم «مانوني» صوراً للمستعمر والمستعمر في كتابه «نفسية الاستعار» يبين فيه كيف أن المستعمرين الأوائل كانوا يعتبرون كأنصاف آلهة والذين ذكرت الأساطير أنه عند حضورهم استقبلوا بترحاب وود وأنهم وضعوا في مكانة الأسلاف ، وكان الناس تتبع أفكارهم كهاكان يفعل الملاجاش مع الأسلاف عماماً ولكنه يكشف أيضاً عقلية المستعمر الذي يعكس على المستعمر عقدة الشعور بالذنب وعقدة الجنس بوجه خاص فيجعل منه (من المستعمر) كبش فداء .

وفى نفس هذه البيئات العلمية (ثبات علم السلالات) تلفت أنظارنا أيضاً الاعتقاد فى إلّه خالق لدى قبائل أفريقيا . تلك النظريات التى تحارب صور الوثنية ذات العبادات والآلهة المتعددة – وفى بريطانيا خصص كتابان ألفها أكثر من مؤلف أحدهما بعنوان «العالم الأفريقي» والآخر «أفكار أفريقيا عن الإلّه».

كما يدافع «جول شوم» البلجيكى عن الأنبياء السود ويعترض عن معاملة سلطات بلاده لسيمون كيميانجو، ويصم قسوة الحكم الذى صدر بإعدام هذا الني ، ويكشف عن المخالفات التي حدثت في القضية ، فنراه يكتب قائلاً في كتابه بعنوان «آلام سيمون كيميانجو: لقد حدثنا نياقة الأب فإن وينج سنة ١٩٥٨ عن هذه القضية بأنها سارت وفق قواعد القانون ولكنا نعتقد أن نياقة الأب سيرجع عن رأيه حين يرى ما جمعنا من مستندات ولسوف يعترف أن هذه القضية لم تطبق عليها أبسط قواعد حقوق الإنسان ، وكذا يطبق فيها المفهومات البدائية لهذه الحقوق . وأنها كانت خرقاً للقانون .

وإذاكان بعض رجال الكنيسة يجلسون على مقاعد المحكمة والاتهام إلى جوار رجال الاستعار فإن آخرين غيرهم يقفون فى طليعة الكفاح من أجل تحرر أفريقيا أهنال الأب «ميخائيل سكوت» الذى قد وهب نفسه لينطق بلسان مكافحي جنوب غرب أفريقيا (شعب هريروس فى هيئة الأمم) أو نيافة الأب «تريفور هودد لستون الذى كتب مقدمة كتاب «موجا جيكارد» عن كينيا وعنوانه «أرض الشمس المشرقة».

أما عن حاس المبشرين الكاثوليك الناطقين باللغة الفرنسية فى أفريقيا فإنه ليس أقل من حاس من سبق أن ذكرتهم . فقد كانت المجلة الأسبوعية «أفريقيا الجديدة» التى تصدر فى داكار تحت إدارة الأب «دى بثوا» فى عام ١٩٥٠ إحدى الصحف الناطقة بلسان الوطنيين الأفريقيين - وفى مدغشقر كان الأساقفة الأوروبيون قد اتخذوا غداة ثورة ١٩٤٧ مواقف فعالة وبصفة خاصة لصالح التيار الوطنى الملاجاشى .

أما المؤرخون فنجد أن أحد الكتب التي يستشهد بها المثقفون الأفريقيون الناطقون باللغة الإنجليزية فى أفريقيا الغربية هو كتاب «ريمون مشليه» وهو أحد سلالة المؤرخ الفرنسي «جول مشليه» وعنوان هذا الكتاب «الإمبراطوريات الأفريقية والحضارات» وقد نشره مركز الكتاب الاشتراكي فى لندن عام ١٩٤٥ ضمن مجموعة من الكتب الصغيرة التي نشرت حركة اتحاد أفريقيا . ويرسم «مشيليه» فى كتيبه هذه الخطوط العريضة لتاريخ غانا ومالى وغيرها ويؤيد فى حرارة نظرية

فردنيوس عن قارة أطلانطس واتصالها بأفريقيا فى قديم الزمان. ومن ناحية أخرى فقد كتب «جورج بادمور» مقدمة هذا الكتيب وقد سبق المقدمة عرض للكتاب بقلم «تانس كونارد» وهو أحد الشخصيات البارزة لليسار البريطانى المضاد للاستعار.

كما يعتبر الصحق الأديب «بازيل دافد سون» الإنجليزى رائداً من رواد التاريخ الأفريق في لظر أصحاب الحركة الوطنية. فقد كتب هذا الصحفي الأديب كتابين «استيقاظ أفريقيا» و «إعادة اكتشاف أفريقيا القديمة» فقد أحدثت مؤلفات هذا الكاتب دويًّا عميقاً للأثر لدى المثقفين .

أما في مضهار التأليف في اللغات فقد هاجم بعض الأخصائيين الأفريقيين الأفكار الموروثة والتي تعتبر اللغات الأفريقية فقيرة من حيث المفردات ، فكان «تيودور مونو» مدير معهد أفريقيا السوداء الفرنسي في دكار يجيب على هذا الاتهام في مقدمة لكتاب ألفه أحد المدرسين في اللغة الفرنسية ولغة وولف فيقول : إذا كان الملاحون الأوائل قد اخطأوا حين كانوا يعتبرون لغة قبائل «هونتوت» كأنها نباح الكلاب ، فإننا نخطئ خطأ أشنع من خطئهم حيها نصف اللغات الزنجية الأفريقية بأنها لغات بدائية بسيطة . فنتساءل هل تعتبر اللغة بسيطة إذا كان لها عشر كلات محتلفة لتعبر عن الضمير الفرنسي الواحد «نحن» كها هو الحال في لغة «ناما» مثلا وكذا يعبر بأربعة أفعال متابية عن فعل «يأكل» وذلك وفق ما يأكله الشخص . كها يعبر بأربعين تغييراً للتمييز بين السرعات المختلفة عند الشخص كما هو الحال في لغة «أيونه» وهل تكون اللغة بسيطة حيها يكون لديها فعل خاص للتعبير عن عن صب سائل من إناء ذي فتحة ضيقة كها هو الحال في لغة وولف أو حيها يكون لديها كما كلمة للتعبير عن كلمة «كبير» الوحيدة في لغتناكها هو الحال في لغة « هوسا » ؟

وفى جامعة السربون فقد فعل الزمن فعله . فقد انتقل كرسى تاريخ الاستعار من « جورج هاردى » المؤرخ المعاصر للملحمة الاستعارية إلى أستاذ أخصائى فى المغرب «شارل أندريه جوليان» وهو أحد المهتمين بدراسة الحركة الوطنية فى شمال أفريقيا والذى يعتبر كتابه «أفريقيا الشمالية تسير قدماً » نبوء هاستقبل هذه المنطقة (وقد صدر هذا الكتاب عام ١٩٥٧) تماماً كما كان الحال مع كتاب «يقظة أفريقيا» فقد تنبأ لأفريقيا السوداء كلها وقد أسهم علماء الاجتماع والجغرافيا فى هذه الحركة . فنشرت مجلة الوجود الأفريقي دون انقطاع نصوصاً (لجورج بالنديه) وهو يعمل الآن أستاذاً لعلم الاجماع الأفريقي فى السربون . . . لم يتوان هذا الأستاذ فى توجيه نقده إلى السلطات الاستعارية . كما

خصصت هذه المجلة عدداً خاصًّا لمؤلفات «ريشارد مولارد» والتي جذبت مؤلفاته في الجغرافيا الإنسانية الانتباه للظروف الراهنة المزعزعة التي يعيش فيها الأفريقيون في بعض المناطق.

وكانت ثمرة المجهودات المختلفة أن ظهرت نظزية في مؤلفات أخصائي علم السلالات والأصول ، هذه النظرية هي نظرية «النسبية الثقافية» ومعناها أنه ليست هناك ثقافة تعتبر بعنصرها أسمى من ثقافة أخرى . ولقد دعا «كلود ليني ستراوس – لهذه النظرية وأرسى جذورها . ولذا فقد عرفها ج . ج ماكيه » على الوجه التالى : –

- الحكم مجرداً من الموضوعية . الأسس الموضوعية .

٢ - ليس لأى ثقافة مشترك فيها قيمة مطلقة أكثر من أى ثقافة أخرى.

٣- ليس هناك ما يبرر فرض ثقافة معينة أو يتحدد انتشارها (١) .

ولكى نقيس أهمية التطور الذى مهد له التحرر الأفريق بالفكر المعاصر يجب أن نرسم بلا شك لوحة للأدب الأجنبي كاملة ، أى بكل ما فيها حى الناحية الاستعارية والأجنبية حيث تظهر فيه العنصرية التي لا تعرف الخبجل أو الندم وضعت تحت ستار الجال في الوصف . ولم يلبث المثقفون الأفريقيون أن فضحوا هذا الأدب . فقد خصص «خيرقيل مغاليلي» في الجزء الثاني من كتابه (صورة أفريقيا) صفحات عديدة لدراسة صورة أفريقيا التي يعكسها القصص الإنجليزى ولم يحس «مغاليلي» سخريته اللاذعة عن بعض المؤلفين مثل : شارلز سكولي أو ساوره جرنردد ميلن الذين بلغت أحكامهم وآراؤهم ذروة مخيفة . ولكن مغاليلي يقدر مواقف بعض الكتاب أمثال «أوليف شربنر ووليم بلوم ولورانس فان دبريوست ونادين حورد يمر» الذين درسوا في كثير من العطف مصير الإنسان الأسود المضطهد – ولكن الشيء الذي يسترعي الانتباه أكثر هو أن هذا المؤلف (مؤلف كتاب صورة أفريقيا) كان يحقد على بعض كتاب رواثيين آخرين ولو أنهم كانوا في صف الكفاح ضد التفرقة العنصرية أمثال «آلان باتون» فما عسى أن يوجه مغاليلي من اللوم نحو مؤلف كتاب معبد النفرقة العنصرية أمثال «آلان باتون» فما عسى أن يوجه مغاليلي من اللوم نحو مؤلف كتاب شعيري يا بلادى الجبية » ؟ وباختصار فإن هذا الكتاب يصور سلبية الأفريقيين ، ولذا فإن مغاليلي يعتبر الأفريقيين قوماً مستسلمين أكثر من اللازم وأنهم على استعداد لتقبل الآلام والإذلال مغاليلي يعتبر الأفريقيين قوماً مستسلمين أكثر من اللازم وأنهم على استعداد لتقبل الآلام والإذلال دون أن يذودوا عن أنفسهم .

<sup>(</sup>١) ورد بمقال النسبية الثقافية الذي صدر بمجلة والوجود الأفريق و ص ٦٠ العدد ٣٣.

ولقد ثار ريتشارد رايت على هذا النوع من الوصاية العاطفية ويرى أن كتاب «كوخ العم توم » خير مثل لهذه الوصاية ، ولذا فقد كتب ردًا على هذا الصنف من الأدب الرحيم الذى يتقزز منه كتابه بعنوان «أبناء العم توم» وهو عبارة عن مجموعة قصص تحتلف شخصياتها عن الزنجى الأمريكى في كونها مناضلة . وفي الواقع فإن شخصية العبد العجوز في قصة «هاريت نيشارد وستوفى» قد أصبحت كريهة في نظر الوطنيين الأفريقيين حتى أن اصطلاح «العم توم» قد أصبح إهانة وسبة وأصبحت مرادفة لمعنى اصطلاح «خادم الرأسمالية والاستعار» . ونجد ذلك التعبير مستعملا بالمعنى الجديد في مقال افتتاحى في صحيفة «مرشد غرب أفريقيا» الناطقة بلسان الدكتور «ازيكوبيه» في نيجيريا وكذا في مقدمة الكاتب الجزائري «هنري كريا» في كتابه صورة عامة للأدب المغربي الجديد (١) .

## حدود الثورة

لقد كانت شعارات الوطنية الكبرى هى الاستقلال والوحدة ، ثم أضيفت الاشتراكية والحياد إلى مجموعة الأفكار الدافعة لفكرة الوحدة الأفريقية . ولكى نقيس تأثير الفكر على العمل فإننا نرى أهمية مقارنة النتائج التى حصلنا عليها بالأهداف النظرية لتلك الأفكار الدافعة . ويقدم لنا مؤتمر وأديس أبابا الذى عقد فى مايو سنة ١٩٦٣ وحضره جميع رؤساء ٣٢ دولة أفريقية مستقلة تقريباً - يقدم لنا هذا المؤتمر بيانات ثمينة للقيام بهذه المقارنة أو بعملية الجرد هذه .

فقد أثمر الكفاح من أجل الاستقلال وآتى أكله. فإذا استثنينا أفريقيا الجنوبية والمستعمرات البرتغالية وبعض الأراضى الإسبانية واتحاد وسط أفريقيا الفيدرالى إلى بعد ست سنوات بعد استقلال غانا – فإن أفريقيا أصبحت كلها مستقلة اليوم. ومن المشاهد أن آخر قلاع للاستجار أصبحت مزعزعة وخاصة فى أنجولا حيث الكفاح مستمر فى إصرار وفى اتحاد روديسيا – نياسلاند الفيدرالى فقد أنذر تفككه بقرب نهاية سيطرة المستوطنين البيض ولو فى روديسيا الشهالية وفى نياسلاند على أقل تقدير.

ومع إنشاء لجنة تنسيق المعونة المقدسة لحركات التحرير فقد دفع مؤتمر أديس أبابا عملية إزالة

<sup>(</sup>١) ورد مقال ٥ هنري كرياء بمجلة الوجود الأفريق عدد ٣٤ و ٣٥ ص ١٧١.

الاستعار دفعة قوية كما سمح بقيام عمل مشترك بين الدول الأفريقية يهدف إلى المقاطعة السياسية وبالأخص داخل المنظات الدولية والاقتصدية كاتحاد جنوب أفريقيا والبرتغال.

... فللنظرة الأولى تبدو النتائج مرضية للغاية بالنسبة للوطنيين الأفريقيين وفى الواقع أنه من الملائم أن نتساءل إلى أى مدى يعتبر هذا الاستقلال حقيقيًّا .

فإذا ما استنينا الخمسة والثلاثين مليوناً من السكان في نيجيريا وكذا سكان الكونغو ليوبولد فيل البالغين ١٥ مليوناً تقريباً فلا نجد أية دولة من الخمس والعشرين دولة مستقلة في أفريقيا . والتي تقع جنوب الصحراء الكبرى ، لا نجد دولة واحدة يزيد عدد سكانها عن بضعة ملايين . وحقيقي أنه لا بقاس قوة الأمة بهذا المقياس العددى وحده ، ولكن فيا يختص بالقوة الاقتصادية فإن الوافدين حديثا إلى المحفل الدولى (هيئة الأمم) يعتبرون ولا سلاح بأيديهم من هذه الناحية . وعوامل التبعية التي كان يتسم بها اقتصاد الحلف الاستعارى لا تزال قائمة إلى حد كبير . حقًّا لقد سمح الاستقلال هنا وهناك بدفع نمو الاقتصاد المبنى على الهبات دفعة صحيحة أصبحت حقيقية كماكان يروح لذلك هزانسوا بيروا» فيهاكان الأمر وحتى إذا كانت الهبات الآتية من نيويورك أو بروكسل أو جهات غيرها ستستمر طويلا في تموين اقتصاديات تتعثر فإنه يلزم لتلك الدول الصغيرة سنوات عديدة حتى تستطيع تقليل حجم المعونة التي مها اتخذت معها من احتياطيات إلا أنها لابد وأن تقوم عليها علاقات التبعية .

ولكن أخطر شيء بلا شك هو أنه في نفس اللحظة التي يحاول فيها حكام العالم الثالث التحرر من التخلف فإن الارتباطات الاقتصادية العالمية سوف تقلل من الموارد الطبيعية لهذه البلاد. فقد لاحظ «سيكوتوري» في أغسطس سنة ١٩٦١ إنه في العشر السنوات الأخيرة قد زادت أسعار المنتجات المصنوعة في السوق التجارية الدولية بنسبة ٢٤٪ وقلت أسعار المواد الأولية مسار المنتجات المصنوعة في السوق التجارية الدولية بنسبة ٢٤٪ وقلت أسعار المواد الأولية من ٠٠٠٠

وقد بين تقرير منسظمة الجاب (المنظمة العامة للتعاريف والتجارة) لعام ١٩٦١ هذا التطور، ويضيف أن أسعار المواد الأولية ومواد المناطق الاستوائية قد انخفضت انخفاضاً ملموساً ومنظماً منذ عدة سنوات كهاكتبت المجلة الأسبوعية «أفريقيا الفتية» في ديسمبر سنة ١٩٦٢ كتبت تقول: إن أول استنتاج نستخلصه من ذلك الوضع هو أن عجز الميزان التجارى في الدول النامية يزداد خطورة وفي سرعة غريبة.

ومن ناحية أخرى فإن الدول الأفريقية المستقلة تعرف معرفة تامة خطورة مثل هذا الوضع ، ويدلل على هذا الفهم تلك المجهودات التى تبذلها تلك الدول لكى تحصل بصفة خاصة على تثبيت أسعار البن والكاكاو بفضل عقد اتفاق على الصعيد الدولى العالمي بين الدول المنتجة والدول المستهلكة . وقد سارت فكرة وحدة أفريقيا قدماً .

فنى يوليو سنة ١٩٦٧ وضعت مجموعة دولة الدار البيضاء فى القاهرة الأسس الأولى لتنظيم سوق أفريقية مشتركة . فى حين أنه فى أديس أبابا نجد أن القرار الحاص بالشئون الاقتصادية يقترح فقط فكرة إنشاء لجنة لدراسة إنشاء منطقة تبادل حر وإنشاء تسعيرة خارجية مشتركة دون ذكر لكلمات «سوق مشتركة أفريقية».

وقد تقرر مع ذلك فى العاصمة الأثيوبية إنشاء بنك تنمية أفريقى ، ويبين ذلك المشروع مدى الهمام رجال السياسة الأفريقيين بالتحرر قدر المستطاع من سيطرة رأس المال الأجنبى ومن جهة أخرى فإن الفارق بين احتياجات أفريقيا ومواردها التى يمكن استغلالها مباشرة لدرجة الإزعاج ، فإننا نستطيع أن نقيس هذا الفارق مثلا بحجم المعونة الاقتصادية التى وعدت بها الثمانى عشرة دولة الأفريقية المشتركة فى السوق الأوروبية المشتركة (وقدرها ٨٠٠ مليون دولار فى ٥ سنوات) فى حين أن الشجار الذى تم فى بروكسل حول قبول بريطانيا عضوا فى السوق الأوروبية المشتركة قد نبه هذه الدول الأفريقية الثمانى عشرة إلى مدى تبعيتها والسيطرة عليها .

وعلى الصعيد السياسي فإن جعل أفريقيا بلقاناً جديداً كان له وجهة نظر معينة في بعض المزايا التكتيكية . فقد منح مجموعة الدول الأفرو أسيوية في هيئة الأم عدداً هائلاً من الأصوات المؤيدة لها ، ولكن مع ذلك كان مصدر ضعف في غالب الأحيان . فإن وحدة العمل كان من الصعب تحقيقها إلا في بعض المواضع العامة جداً مثل موضوع الاستعار . وفي الحقيقة لم يلبث أن أحدث هناك انشقاق بين دول مجموعة فيروفيا ، وهي الدول الأكثر عدداً والقريبة إلى الغرب ، فهي تتكون في غالبيتها من المستعمرات الفرنسية القديمة والمشتركة في الاتحاد الأفريقي الملاجاشي (ويضم هذا الاتحاد ٢١ دولة منها) وبين مجموعة الدار البيضاء الأكثر تعلقاً لفكرة الوحدة الأفريقية والتي يخني الكثير من حكامها عطفهم الطبيعي على الماركسية .

ومع ذلك فإن المنافسة بين هاتين المجموعتين لم تستمر طويلا بعد مؤتمر أديس أبابا الذى ضمها معاً في إطار منظمة الوحدة الأفريقية . فدون أن نطيل في سرد الأحداث التي سمحت بإيجاد هذه الوحدة (بعد الشقة بين غنيا وروسيا واستقلال الجزائر ونهاية انفصال كاتنجا وخلافه . . ) فإنه يجب أن نلاخظ أن أشد مناصرى الوحدة الأفريقية حرارة هم الذين انتظموا إلى جانب رأى أقل المناصرين حرارة: فمشروع الميثاق الأفريقي الذى قدمه الرئيس نيكروما الذى اقترح فيه إقامة حكومة أفريقية قاربة مع برلمان على مستوى القارة. هذا المشروع أهمل لصالح المشروع الأثيوبي الذى لم يفعل أكثر من أنه مشروع عقد اجتماعات دورية بين رؤساء الدول ووزراء الخارجية. ولم يقتصر رئيس دولة غانا في أن يمهد لانتصار وجهة نظره. فقد كان كتابه الأخير بعنوان وأفريقيا يجب أن تتحدى قد صدر قبيل افتتاح المؤتمر وكانت الأيدى تتناقل نسخه في أروقة المؤتمر. ويؤكد المؤلف في هذا الكتاب قوله خاصة: إن أكبر خطر يهدد أفريقيا الآن هو الاستعار الجديد وأداته الرئيسية هي جعل أفريقيا بلقاناً جديداً.

وقد أظهر المؤلف عدم ثقته إزاء الاتحادات الإقليمية والتى تضم رؤساء الدول الأفريقية والتى لم ينص عنها فى الميثاق على أنها مراحل تمهيدية للوحدة الأفريقية التى يجب بناؤها بالرغم من أن الكثيرين كانوا يؤيدون هذه الاتحادات ومنهم الرئيس سنفور.

والتحفظات التى أبدتها الكثير من الدول الأفريقية تجاه التجمعات الإقليمية وتجاه المعونة الأجنبية قد عبر عنها أيضاً خلال المؤتمر الأول لوزراء الخارجية لمنظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في دكار سنة ١٩٦٣. وقد تزعم الرئيس سيكوتورى هجوماً على دول الاتحاد الأفريقي الملاجاشي. وقد كتبت المجلة الأسبوعية الجزائرية «ثورة أفريقيا» في هذا المضهار في أغسطس سنة ١٩٦٣ ، وكيف أن هذا الهجوم قد فشل فشلاً مؤقتاً كتبت تقول: إن الاتحاد الأفريقي الملاجاشي مازال له حتى الآن مكانة متبنة بالرغم من اصطدامه بالهجوم. كما ذكرت المجلة المعونة الفرنسية التي تقدمها فرنسا والسوق الأوروبية لمذه الدول ، ثم استطردت المجلة تقول . وهكذا اكتملت هيئة فكرة «المجموعة المجنرافية الأوروبية الأفريقية في هذا الاتحاد الملاجاشي الأفريقي الذي يعبر في الواقع عن الوجود الفرنسي في أفريقيا» .

ولا يجب أن نقلل من قيمة نتائج مؤتمر أديس أبابا ، فإن الحصول على إجماع ثلاثين دولة حدث قلما يقدم لنا التاريخ مثيلا له . ويستطيع مناصرو الوحدة الأفريقية الأكثر حماساً أن يعملوا على أن يكون ميثاق الوحدة الأفريقية نقطة بداية لا نقطة نهاية .

ومهاكانت فكرة جعل أفريقيا بلقاناً جديداً فإنها ما زالت مسيطرة وسائدة فى القارة السوداء حتى لحظات الاستقلال . ومما يسترعى الانتباه أن المجموعتين الكبيرتين المتكتلتين (مجموعة الأربع عشرة دولة التى تتكون منها أفريقيا الغربية الفرنسية سابقاً وتوجو وأفريقيا الاستوائية الفرنسية سابقاً والكاميرون ومجموعة شرق أفريقيا البريطانية واتحاد أفريقيا الوسطى الفيدرالى) قد تفتتا فى لحظة تحررهما .

ولم يفت بعض العقلاء من أن يدعوا أن فكرة بلقنة أفريقيا هذه إنما جاءت نتيجة تدبير المستعمرين القدماء وأن هذا التدبير قد أحكم ورتب بعناية فائقة . فقد أكد سيكوتورى بأن معارضته للقانون الأساسي وللمستور عام ٥٨ قد تركزت أولا وأخيراً على التفتيت الذي كان يعده أساسا القانون الأساسي ويقوم بتنفيذه الدستور المذكور . كما أظهر ليوبولد سنفور تخوفه من تفتت أفريقيا حين كان يضع الخطوط الرئيسية لدولة مالى . ومما لا شك فيه أنه بالنسبة للوطنيين الأفريقيين الأفريقية نهاية لا غنى عنها للاستقلال فإن القانون الأساسي ورابطة الشعوب الفرنسية يبقيان موضع ريبة . وكذلك يظل موقف حكومة ماكميلان بالرغم من مواقفها المتعددة ضد التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا . . يظل موقفها مريباً أيضاً في نظر هؤلاء المواطنين . ويستطيعون أن يقولوا إن كل شيء قد سار حقًا كما لوكانت الحكومة البريطانية قد عنيت تماماً بتوقيت استقلال تنجانيقا وأوغندا وكينيا كي تجمد كلا من هذه الدول في ميلها إلى الاحتفاظ بطابع خاص . وكما يستطيع الوطنيون أيضاً أن يؤكدوا أن المملكة المتحدة لكي تتم إلغاء سلطة بطابع خاص . وكما يستطيع الوطنيون أيضاً أن يؤكدوا أن المملكة المتحدة لكي تتم إلغاء سلطة تقوم بتفتيت يتم على مراحل حتى أنه أتاح لثلاث دول سوداء أن تنشأ (١) .

ولكن حين أنهار اتحاد مالى الفيدرالى القصير الأجل اعترف حكام السنغال بأنهم قد أساءوا تقدير قوى القوميات الصغيرة. ومن الطبيعى أن تصطدم بلا شك أية محاولة للوحدة بالنزعة الإقليمية التي لا تتسم بالمظهر الدبلوماسي.

فإننا نذكر خاصة حركات الهجرة التي اضطر إليها رعايا توجو وداهومي المقيمون في ساحل العاج على أثر اضطرابات حدثت هناك. ونعرف أن إحدى مباريات كرة القدم سببت أزمة دبلوماسية

<sup>(</sup>١) يجب أن نذكر أن بريطانيا اجتهدت مع ذلك فى المحافظة على الوحدة الاقتصادية لأراضى شرق أفريقيا ، وذلك بأن أعدت قبل استقلال تنجانية ( مركز خدمة شرق أفريقيا المشترك ) الذى يقوم بعملية تنسيق فى هذا الميدان . ومن جهة أخرى بعد مؤتمر أديس أبابا بقليل اجتمع جوموكيتا ومبلتون اوبوتى وجوليوس نبريرى لإرساء أسس اتحاد فيدرالى يتمشى مع الأهداف التى خططتها منذ سنوات حركة الوحدة الأفريقية فى سبيل اتحاد فيدرالى لشرق ووسط أفريقيا . وكان جوليوس نبريرى قد فكر لحظة فى تأجيل إعلان استقلال تنجانيقا حتى يتبع ذلك التأجيل إعلان استقلال تنجانيقا حتى يتبع ذلك التأجيل اتحاد شرق افريقيا الفيدرالى .

حقيقية بين دولتين من دول أفريقيا الاستوائية سابقاً.

وكان فرانز فانون يفسر العدواة القائمة بين القبائل ونتائج هذه العداوة وأثرها في زمن الحكم الاستعارى ، فقد كان يفسر هذا على أنها نوع من التجنب . ويرى مؤلف كتاب «الملعونون في الأرض » أن العالم الاستعارى الذي لا يستطيع المستعمر أن يتحمله يجعل منه شخصاً تترسب في نفسه الأحقاد ورغبة الانتقام والظمأ إلى الحرية بدون أن يستطيع التحرر . ويكتب فانون قائلاً : وحينتذ فإن هذا العداء الكامن في حنايا المستعمر سيضطر أن يفرغه أولاً على أهله . إنها اللحظة التي يريد فيهاكل زنجي أن يغبن الآخر . حيث إن رجال الشرطة وقضاة الحاكم لا يستطيعون حل جميع المشاكل المتراكمة أمامهم نتيجة للزيادة الملاهلة للجرائم في شهال أفريقيا .

وبعد الاستقلال وبالإشارة إلى حادث اضطرابات ساحل العاج على وجه الخصوص نرى أن فانون يلقى التبعة على عاتق البرجوازية الوطنية التى تصل إلى الحكم كما يلقى مسئولية المنافسات بين القبائل أو بين الدول والأقالم المختلفة . ويقول فانون : إنه حينا استولت البرجوازية الوطنية على السلطة فإنه يحدث مد مثير نحو المواقف القبلية ، ونلاحظ أن الغضب ينهش القلب كما إن انتصار النزعات الإقليمية يزداد تفاقاً .

و بما أن الشعار الوحيد للبرجوازية هو « يجب أن نحل محل الأجانب » و بما أنها تسرع فى جميع القطاعات بالاستيلاء على ما تراه حقًا لها وذلك بشغل المراكز ، فإن صغار الموظفين مثل سائقى سيارات الأجرة و بائعى الحلوى وماسحى الأحلية سيطالبون أيضاً وفى إلحاح بأن يرجع رعايا داهومى إلى بلادهم ، أو ر بما يطالبون بأكثر من هذا عودة من ينتمون إلى قبائل فولمى وإلى قبائل بول إلى الأدغال أو إلى الجبال .

والواقع أنه حينما سجل رؤساء الدول الأفريقية فى أديس أبابا فى الميثاق أن أحد أهداف هذا الميثاق هو الدفاع عن استقلال وأراضى وسيادة الدول الموقعة على الميثاق . فإنهم قد اعترفوا ضمناً بالحدود الصناعية الموروثة عن الاستعار . وكان ذلك من جانبهم محاولة لغلق الباب أمام الصراع بين الأخوة ، ولكن كانت هذه المحاولة لحد محدود .

والهدف الثالث الذي كانت قد ارتبطت به الوحدة الأفريقية هو «الحياد» وهنا أيضاً نجد أن الفارق بين حقيقة السياسات التي تسير عليها الدول الجديدة المستقلة في أفريقيا السوداء وبين مثالية عدم الانحيازكما يراها أصحاب نظريات الوطنية الأفريقية يظهر أنه فارق كبير هائل على ما يبدو. وعليه يجب عمل قائمة بالدول الأفريقية التي اعترفت بحكومة فرموزا (الصين الوطنية) لكي

نقدر تأثير الديبلوماسية (أو السياسة) الأمريكية. وكذا عمل قائمة بالدول الأفريقية التى اعترفت بألمانيا الشرقية ، لكى نقيس فرصة هذه الدول الأخيرة فى أن تمنح معونة السوق الأوروبية المشتركة . كما يجب إحصاء عدد أصوات دول أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية فى مناقشات هيئة الأم المتعلقة بالمشكلة الجزائرية لكى نقيس درجة الثقة الممنوحة لفرنسا فى عهد الجنرال ديجول ، وكذا عدد الأصوات فى مشكلة الكنغو لمعرفة أهمية وسائل الضغط التى تحتفظ بها بريطانيا بصفة خاصة فى مستعمراتها السابقة . ولكن مثل هذا التحليل قد يبين أن الدول الكبرى اضطرت هى أيضا للتخفيف من مغالاتها .

والخطر الكامن دائماً بالنسبة لكل كتلة من الكتلتين العالميتين فى أن ترى عاصمة من العواصم الأفريقية تتجه إلى الكتلة الأخرى فى حالة رفض الكتلة الأولى مطالب هذه العاصمة. كل ذلك سمح للعالم الثالث ولأفريقيا بالمحافظة على الأقل بتجربة المناورات، وقد كانت تلك الحرية مخيفة حتى جعلت موقف الولايات المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية يتطور بطريقة قاطعة وأصبحت أمريكا تسلم (وهذا تحول أساسى) بأن الحياة ليس معناه الشيوعية. وهذا بلا شك انتصار للدول النامية وللسياسة التي اتبعتها هذه الدول. ونجد الكثير من دول العالم الثالث اليوم يسود التعايش السلمى بين الفتين من كلا الجانبين الشرق والغربي.

ومن المناسب أن نتساءل أيضاً عما إذا كان معنى الألفاظ «الحياد الإيجابي» «وعدم الانحياز» لم يتطور من وجهتى النظر المعنيتين وذلك من باندونج إلى أديس أبابا ماراً ببلجراد ، فمن جهة نجد أن شدة حدة التوتر بين موسكو وواشنطون والأزمة بين بكين وموسكو قد طمست بعض الشيء الحدود التقليدية القائمة بين الشرق والغرب . ولكن الدول النامية تنزعج دائماً وبصفة خاصة من تحول آخر غير التحول الذي حدث بين نظامي الحكم الرأسمالي والاشتراكي . ونقصد به التحول الذي حدث بين دول العالم المتخلف ودول نصف الكرة الأرضية الشمالي . دول العالم المتناس والتصنيع .

فقد كان سيكوتورى يقول قبل مؤتمر أديس أبابا بكثير: إننا نؤكد أن أكبر وأخطر عدم توازن يوجد في العالم ينتج دائمًا من تقسيم العالم إلى أمم غنية وأمم فقيرة. ويجب علينا إذاً أن نعمل للحد من عدم التوازن هذا(١١) )

<sup>(</sup>١) ورد بكتاب والثورة الغينية والتقدم الاجتماعي، ومن المحتمل تحقيق الاهتمام الذي نراه في المحافظة على =

إن الدول الأفريقية التى لا يعلن حكامها بأنهم يدينون بالاشتراكية قليلة . ولكن الصيغ المطبقة أو حتى المقترحة تختلف لدرجة كبيرة . فحتى الدول التى يتضح كثيراً أنها مستعدة لتطبيق مبادئ الماركسية اللينينية تتردد أحياناً فى تأميم وسائل الإنتاج وتستمر المشاريع الكبرى الأجنبية فى هذه الدول فى استغلال بعض الثروات المعدنية . ولكن اتخذت إجراءات للإشراف الدقيق على التجارة الخارجية و لتخطيط الاقتصاد الوطنى . فقد منحت تلك الإجراءات فى هذه الدول جميع الوسائل وجعلتها توجه بجموعة الاقتصاد بحزم ودقة . فقلا نثرك لهذه المشروعات الفردية سوى حرية ضيقة الحدود . ففى هذه الدول نكون بعيدين عن الرأسمالية الحرة حتى لوكانت هناك شركة ما احتكارية كبرى تقوم باستغلال معدن من المعادن . وبالعكس ففى دول أخرى تظل الاشتراكية التى يعلنون تمسكهم بمبادئها فى حاجة إلى تعريف وحاجة إلى تطبيق (١)

وإذا استثنينا ثلاثاً أو أربع دول سائرة فى إصرار وعزم على اطريق الاشتراكية الأفريقية فإن إزالة الاستعار لم تغير بطريقة ملموسة وظاهرة البناء الاقتصادى للدول الأفريقية إلا فى نقطة واحدة هى أن جزءاً من رأس المال الذى كانت تمتلكه الدولة الأوربية المستعمرة فى شركات الاقتصاد المشترك قد انتقل إلى الدولة الجديدة فى أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية . أما البناء الاجتماعى فإننا إذا صدقنا معظم المؤلفين من فانون إلى سنفور فإن هذا البناء لا يبدو أنه تغير أو عدل تعديلا كبيراً : فالقيادات السياسية والتجار والموظفون والمستخدمون مستمرون بعد إبعاد السيطرة الاستعارية فى تكونين طبقة عميزة بالنسبة إلى الكتلة الغالبة من الفلاحين .

وقد فرض نظام الحزب الواحد نفسه في كل مكان في أفريقيا السوداء . ويرجع إلى إخصائي

<sup>=</sup> الشخصية والثقافة أوفى البحث عن «طريق أفريق» نحو الاشتراكية ونرى ذلك سببه توازن ثقافى للحياد السياسى. وان هذه الرغبة فى التخصيص ليست وقفاً على أفريقيا فإننا نجدها عند الوطنيين العرب والوطنيين الأسيويين وكذلك فى ميادين غير منتظرة مثل الميدان الاستراتيجى كها يحدث عند ماوتسى تونج الذى أهتم بتعريف خواص الحرب الثورية فى الصين . فالصفات الأولى من مذكراته فى ديسمبر ٣٦ الموجهة إلى الضباظ ط المجتمعين فى أكاديمية الجيش الأحمر تلفت النظر إلى ها بهذا الحصوص فان الزعم الذى قاد « المسيرة الطويلة » يلح فى هذه المذكرة بأنه الجيش الأحمر تلفت النظر إلى ها بهذا الحصوص فان الزعم الثورية لايقاع الهزيمة بالعدو ويجب أيضا معرفة قواعد الحرب الثورية هى الذي المدو ويجب أيضا معرفة قواعد الحرب الثورية في الدين الحرب الثورية في المدورية المدورية في المدورية في المدورية في المدورية في المدورية في المدورية المدورية في المدورية في المدورية في المدورية في المدورية المدورية في المدورية المدورية المدورية المدورية المدورية في المدورية ا

<sup>(</sup>١) أننا نعرف ماقاله « بن بيلا » بلهجة تعجبية : إننا اخترنا بين اشتراكية الأب فولبير بولو وبين اشتراكية فيدل كاسترو » .

علم الاجماع البحث عن الأسباب العميقة التي دعت أفريقيا السوداء إلى أن تجمع إجاعا يكون شاملا على هذا النوع من الحكم . وربما وجد أخصائيو علم الاجماع في ذلك الأمر أصداء نظم تقليدية مختلفة .

وعلى كل حال فإن من التطلب الدينى عند بعض الزعماء الأفريقيين يبدو أن تفسيرهم يوازى عقدة الأب هذه ، حسب تعبير جان لاكوتير وجان بومير وهو ما يردد صداه «توم مبويا» ويؤكد ضرورة أن يتزعم الحزب الواحد «أب بطل» وذلك فى سبيل تماسك الحزب (١).

ترى سيقال إن أفريقيا المحكومة بالحزب الواحد هي أيضاً أفريقيا المؤامرات ؟ قد يبدو التفسير الذي يوحى بمثل هذه الملاحظة وكأنه يغرى لأول وهلة أعداء نظم الحكم المطلق. ومع ذلك فإن هذا التفسير لا يراعى جميع العوامل القائمة. فقد عرفت المغرب مع وجود دستورها الذي يسمح بتعدد الأحزاب المؤامرة (مؤامرة ١٩٦٣) وكذلك الكاميرون قبل إعادة تجميعه في عام ١٩٦٢، وعلى كل حال فقد بدت هذه المشكلة مزعجة في نظر الحكام الأفريقيين حتى جعلتهم يسجلون في ميثاق الوحدة الأفريقية بنداً «يدين الاغتيال السياسي وكذلك النشاط الهدام الذي تمارسه دول ميثاق أو أية دول أخرى».

وهكذا تظل الشقة بعيدة بين الأهداف الأربعة التي كانت الحركة الوطنية الأفريقية قد رسمتها لنفسها (الاستقلال – الوحدة – الحياد – الاشتراكية) والنتائج التي أمكن الحصول عليها . . و يجب أن نلاحظ أنه من بين رجال الدولة الأفريقيين الذين يديرون اليوم شئون بلادهم لم يكن بعضهم قد وافق على هذه الأهداف ولا حتى على الهدف الأول (الاستقلال) مع أنه الهدف الذي لم يكثر الجدل حوله .

فكان السيد «هوفويه بوانى» يتحدى السيد نيكروما فى اللحظة التى كان هذا الأخير يختار الاستقلال ، فقد كان يؤكد أن المحافظة على الوجود الفرنسى أجدى بكثير لساحل العاج من تحرر غانا . وكان أمراء قبائل «البول» فى شهال نيجيريا غير مسارعين بل أقل حماسا من الزعماء السياسيين فى الشرق والغرب إلى وجود الاتحاد الفيدرالى ليتحرروا من السيطرة البريطانية .

ولكن كان من العجيب حقاً أن يتحقق فى بضع سنوات برنامج واسع ومعقد مثل برنامج تحويل الاقتصاد والمجتمع مع القيام فى نفس الوقت بمهمة الوحدة وهى مهمة ضخمة . بينا لم تتحرر أفريقيا كلها بعد من الاستعار .

 <sup>(</sup>١) ورد ذلك فى كتاب « وزن العالم الثالث » .

وأخيراً فنى عالم اليوم حيث تتشابك التبعية وحيث وزن أفريقيا وحدها لا يزن كثيراً (١). فليس من العدل فى شىء أن نحمل أفريقيا وحدها مسئولية مصيرها. فالدول الكبرى الاستعارية السابقة والدول غير الاستعارية قد لعبت أيضاً ولا تزال تلعب دوراً ضخماً فى تشكيل ملامح أفريقيا الجديدة. فهذه الملامح لم يشكلها الأفريقيون وحدهم بل ستستمر آلاف التأثيرات وآلاف الظروف فى تكوين هذه الملامح ، فالاستعار الجديد ما زال بعيداً من أن يكون شعارا فقط.

ولكن إذا كانت أفريقيا تتحمل عبّ العالم الذي يحيط بها – ولعلها تتخمله أكثر من غيرها من القارات الأخرى – فإنها من ناحيتها تؤثر على هذا العالم. وكان تحرر أفريقيا أحد أسباب ثورة اجتماعية كبرى في إحدى الدولتين الكبيريين وهي الولايات المتحدة. فني اللحظة التي ولدت فيها أفريقيا الحرة وجد أبناء الزنوج في أمريكا الشهالية معني الكفاح ضد التفرقة العنصرية. ورد الفعل المضاد هذا يعتبر تسديد دين ، فإن المثقفين الأمريكيين هم الذين باركوا حركة الوحدة الأفريقية الوليدة أمثال ماركوس جارفي وبوكر. ت. واشنجتون ودي بوا. وكان جورج بادمور أصلا من جاميكا وولدت «الحركة الفكرية الوطنية الزنجية» في جزر الأنتيل وفي جوبان الفرنسية في مؤلفات سيزبر وداماس.

وعلى هامش التيارات التاريخية الكبرى توجد دائماً ظاهرة لها معناها وهي أن طالباً أسوداً من نيجيريا يتلقى العلم في شيكاغو يرجع إليه الفضل في وضع التحاليل الأولى للحركة الإسلامية بين السود في الولايات المتحدة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لنذكر عنوان كتابين للكاتب شارل هنرى فافرو «وزن أفريقيا و أفريقيا وحدها ».

## الحناتمة

إذا عرفنا الحركة الوطنية الزنجية على أنها حركة الأفكار التي عبرت عن القومية الوطنية الأفريقية فى الأدب وفي ميدان العلوم الإنسانية وعلم أصول السلالات البشرية والتاريخ خاصة ، فإنه يكون من الملائم أن نتساءل عن الدور الذي لعبته الآن هذه الحركة وقد تم الحصول على الاستقلال ، فهي المشكلة التي لم يتأخر في عرضها محللو الأدب والعلوم والفن الزنجي المعاصرون أمثال سارتر وجاهن وكستلوت . فقد رأى سارتر في الشعر الزنجي شعراً منحازاً كها رأى فيه السلاح السحرى الموجه ضد السيطرة الاستعارية وقد وجه هذا السلاح كتاب أحسوا بفخر سلالتهم . ولكن الحركة الفكرية الوطنية الأفريقية لم تكن بالنسبة لسارتر سوى مرحلة من المراحل ، ويرتكز مؤلف مقال إله الموسيقي الأسودعلي الاعتقادات الماركسية التي يدين بها الكثيرون من الشعراء الزنوج وأيضاً على رغبتهم في تخطى مفهومات العنصر البشري لكي بحققوا ذاتية كفاحهم البروليتاري ، فكان سارتر يري في شعر الكفاح الزنجي مرحلة انتقالية ، فيقول في مقاله ( إله الموسيقي الأسود ) تبدو الحركة الفكرية الوطنية الزنجية وكأنها فترة الضعف في عملية تدرج جدلي ، فالنظرية هي التأكيد النظري والعملي لسمو الرجل الأبيض ، ومعارضته الحركة الفكرية الوطنية الأفريقية لهذه النظرية يعتبر اللحظة السلبية . ولكن تلك اللحظة السلبية ليس لها كفاية في حد ذاتها ، والسود الذين يستخدمون هذه اللحظة يعرفون ذلك تماماً . إنهم يعرفون أنها تهدف إلى إعداد النص أو إلى تحقيق معنى الإنسانية في مجتمع بلا أجناس بشرية . وهكذا نشأت الحركة الفكرية الوطنية الزنجية لكي تهدم نفسها ، فهي أمر عابر وليست نهاية ، فهي وسيلة وليست غاية أخرة .

وقد اختتم هذا الفيلسوف الوجودى دراسته بهذه الكلمات : ما عساه يحدث لو أن الزنجى أوقف حركته القومية الوطنية لصالح الثورة ولا يعتبر نفسه سوى بروليتارى ؟ وماذا يحدث لو لم يعد يعرفه الغير إلا بحالته الموضوعية ؟ أنه يرغم نفسه على استيعاب فنون البيض لكى يكافح رأسمال البيض . ترى أينضب معين الشعر ؟ أو أن النهر الأسود الكبير سيصبح بالرغم من كل شيء البحر الذي يصب فيه باللون الأسود ؟ هذا غير مهم . فلكل عصر شعره . وفي كل عصر ترفع ملابسات التاريخ أمة

وعنصراً بشريًا وطبقة النقيض على الشعلة التي تنير للغير ، وذلك بخلق المناسبات التي لا يمكن التعبير عنها أو تخطيها إلا بالشعر . وتارة يسير الاندفاع الشاعرى مع الاندفاع الثورى وطوراً يختلف اتجاه الاندفاعيين ، فلنحى إذاً اليوم الفرصة التاريخية التي ستتيح للسود أن يصرخوا بشدة صرخة الزنجى الكبرى والتي ستزعزع كيان العالم أجمع (۱) .

وتعيب وليان كستلوت على سارتر استخدامه الاصطلاح وإن هذا لا يهم » كما تعيب عليه أيضاً أنه يعتقد أن سيأتي يوم يصبح فيه تمجيد الحركة الوطنية القومية أمراً لا داعى له ، فهذه الكاتبة تعتبر الحركة القومية أمراً مهماً وأهميتها لها طابع الاستمرار فتقول : إن القيم الثقافية قائمة دائماً حتى عند الكتاب الذين يستخدمون لغة أجنبية غير لغتهم الأصلية فقد احتفظت قصائد طاغور بكل جال وحكمة الهند ، وكذا كتاب والنبي » للكاتب خليل جبران نجد أنه قد تشبع بتصوف الشرق . ذلك لدرجة أن المؤلفات بروحها وبأسلوبها سواء أكانت مكتوبة باللغة الفرنسية أو بالإنجليزية فهي إنما تنتمي إلى الأدب الوطني القومي لمؤلفيها وليس إلى أدبنا . فالروح الزنجية التي تفهم هكذا هي الروح الزنجية في كل العصور وليست في حاجة إلى تخطيها كما زعم سارتر وغيره ممن تقهم هكذا هي الروح الدبية أو الفرنسية وتحتم الكاتبة حديثها بالاستشهاد المثالي من الخطاب الافتتحاحي الذي ألقاه وأليون دبوب » في مؤتمر روما : إننا لا نستطيع أن نجعل لغتنا كاللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو البربغالية وأن نترك أحجاما لها صفائها الخاصة من عبقريتنا الإنجليزية أو الفرنسية أو البلجيكية أو البربغالية وأن نترك أحجاما لها صفائها الخاصة من عبقريتنا لعبقرية مصادر تعبير تتلاءم مع المهمة الملقاة على عاتقها في القرن العشرين).

وقد اهم هجانبها نبرحاهن » – الذى لمس سرعة المظهر السياسى للأدب الزنجى المعاصر بتعريف معايير «الثقافة الزنجية الجديدة الناهضة ، وهو يريد أيضاً أن تكون هذه الثقافة مساهمة فى الفكر العالمي ولكنه يصر على أن تلعب هذه الثقافة دوراً واضحاً ومهماً أكثر من دورها فى تزويد العالم بصفة أصالة هذه الثقافة . إن الثقافة الأفريقية ستكون عاملاً من عوامل التوازن الذهني والأخلاق ذلك لكونها مختلفة فى عنصرها عن الثقافة الغريبة وليس فقط لأنها ثقافة بين ثقافات شعوب أخرى . ويرى «حاهن» أن العالم الغربي يمكن أن تعتبره قد نضب معينه بفعل الحضارة الآلية التي تضحى بكل شيء في سبيل المادة بينا يظل المعنى هو المهم فى الفلسفة الأفريقية ، وهذا المعنى هو الذي يصبغه الحالق على المادة ، فالشيء ليس له معنى إلا فى الحدود التي يمنحها الإنسان المعنى هو الذي يصبغه الحالق على المادة ، فالشيء ليس له معنى إلا فى الحدود التي يمنحها الإنسان

<sup>797</sup> 

له . إن مثل ذلك المفهوم ضرورى للروح الغربية كنوع من الوقاية ضد المادية ، ويؤكد حاهن مستشهداً بسنفور فى قوله : يستطيع الزنجى أن يعلم أن عالمنا الذى تقتله الآلة يستطيع وحده أن يعلمه الاتزان والبهجة (١) .

لقد رأينا كيف أن الاستقلال قد حصل عليه عمليًّا فى كل مكان من أفريقيا ، ولكنه استقلال هش جدًّا وخاصة فيم يتعلق بالاقتصاد ، ولما تتم الوحدة بعد ، وقد قبل الحياد الكثير من التسويات ،. ولا تزال الاشتراكية فى معظم الحالات غير مكتملة البناء . وإذا كانت الأسس قد تم إرساؤها إلا أنه لا يزال هناك الكثير من البناء .

فإننا نستطيع أن نتخيل فى هذه الظروف ازدهار أدب وازدهار بحث علمى يظهران ولهما هدف واحد هو تكملة مكاسب التحرر ، وعلى هذا يمكن تعريف النظريات الأدبية ومجالات البحث العلمى عند الجيل الثانى من المثقفين الأفريقيين .

ويمكن إسداء خدمة لقضية الرحدة الأفريقية بطريقة فعالة وذلك عن طريق أخصائين علم أصول السلالات البشرية الذين يهتمون خاصة بالكشف عن المبادئ المشتركة بين القبائل الأفريقية بعد تخطى المعتقدات والنظم الخاصة . بكل قبيلة . كما يمكن خدمة تلك القضية عن طريق المؤرخين اللدين يجعلون من الغزاة العسكرين وكأنهم مجمعون للأراضى ويحلونهم في مكان الصدارة في تاريخ أفريقيا وروادا للولايات المتحدة الأفريقية القادمة .

وبنفس الطريقة التي يولد بها الأدب بعد كل حرب يقص آلام الناس وأعمال بطولة المحاربين المجيدة فإننا نستطيع أن نتخيل قصة روائية زنجية تمجد ذكرى الكفاح من أجل الاستقلال. أما بالنسبة إلى بناء الاشتراكية فإننا نستطيع التنبؤ بخلق أدب كفاح يدين البعض من أجل وصوليتهم كما يظهر انتهازية الآخرين واستغلالهم ويكشف العادات والتقاليد التي تعوق النمو الاقتصادى.

وسيعمل أخصائيو علم أصول السلالات جاهدين على اكتشاف النظم التقليدية وما فيها من صيغ استغلال الجاعة . تلك الصيغ التي تسيق النظام الجاعى المزمع إرساء أسسه ، كما يكتشفون التقاليد والعادات والصيغ التي يمكن تمشيها مع مطالب أفريقيا الحديثة الملحة .

وفعلا قد بدأ البعض هذا العمل ، فاهتم شيخ «أنتا دبوب» باكتشاف الملامح المشتركة بين مختلف المجتمعات الأفريقية . كما سرد «سامين عثمان» تاريخ إحدى حركات الإضراب التاريخية التي حدثت في أفريقيا الغربية الفرنسية . واكتشف فرانتز فانون في أسلوب الحطابة الأفريقية التي تؤدى

<sup>(</sup>١) ورد في كتاب حانها بنر جاهن ۽ الناس والأسلاف والآلهة ۽ .

بالحركات «عادة قريته من النقد الذاتى» (١) كما حاول «مامادوبا» تخطيط نوع من الجمعيات التعاونية من مفهوم الملكية لدى العشائر (٢) . كما بعث «نيان» ملحمة «سوندياتا» إلى الحياة وكذا بابيكير ملحمة «رباح».

وإذاً فأمامنا حقل كبير لا يزال بكراً ، ولكن عرف بعض الرواد كيف يفتحون الطريق ويبتى بعد ذلك المهمة التى تقع على عاتق الفوج الثانى الذى يأتى بعد الرواد .

وكان سارتر قد تنبأ بآن كفاح الرجل الأسود سيترك المكان لكفاح الإنسان المكافح ولم تتجه معركة المثقفين الأفريقين في ذلك الاتجاء حتى الآن وليس ذلك بسبب أن كثيرين منهم قد وقفوا مواقف معادية للشيوعية بل لأن الكثير من الكتاب الماركسيين (وهذا مبعث دهشتنا) تجدهم يهتمون ببناء الاشتراكية خاصة بأفريقيا . ويلخص (جورج بالاندييه) هذا الاهتمام (بخلق اشتراكية خاصة بأفريقيا) بأن بين أن الماركسيين الأفريقيين لم يتقبلوا الأيديولوجية السوفيتية إلا لكي يستفيدوا عند القيام بعملية تدوين وجرد نهائي لها(ا).

كما يتمسك مسيحيو القارة السوداء – على طبع عقيدتهم وإيمانهم – بطابع خاص ، ويظهر هنا كل تاريخ الأنبياء السود والكنائس الأفريقية . ولكن بنفس هذا الاهمام بالمحافظة على الشخصية الأفريقية يتضح هذا أيضاً لدى المسيحين والبروتستانت ولو على أقل تقدير من حيث الرغبة في وجود حجر زاوية «لرسالة المسيح في معتقدات الأسلاف أ

كما بين هذا الاهمّام بالمحافظة على الشخصية الأفريقية الاجمّاع الذي عقد فى كمبالا عام ١٩٦٣ بين مندويبي الكنائس الأنجليكية والبروستانتية والأرثوذكسية فى شكل مؤتمر للكنائس الأفريقية بشأن تزويد أفريقا الجديدة بكنيسة جديدة خاصة بها .

فيجب على المثقفين الأفريقيين السود أن يمنحو المجتمع الحديث (الذى يسير على وتيرة واحدة بفعل الحضارة الآلية التي جردت من الإنسانية) الانفعال الزنجى الذى يتحدث عنه سنفور ، وهى رسالة يجب أن تعيش بعد الظرف التاريخي الذى آخى الفلسفة الزنجية . ولكن إذا كان يعوزنا الحافز على المنهضة الثقافية الذى تتطلبه السياسة فهل سيكون في الإمكان المحافظة على الروح التي كانت تحرك وثبات الحركة الفكرية الوطنية الأفريقية ؟ .

<sup>(</sup>١) ورد في كتاب « الملعونون في الأرض » .

<sup>(</sup>٢) ورد في كتاب « مساهمة في .راسة الحركة التعاونية في أفريقيا السوداء».

 <sup>(</sup>٣) ورد بمجلة وأفريقيا الفتية وعدد ديسمبر ٦٢.

إن الحجج التى يقدمها «جاهن» لإبراز أهمية ما يأتى به الفكر الأفريقى فى سبيل مفهوم للحياة يكون أكثر اتزاناً تبدو ملزمة وأقل بكثير من الحجج التى تؤدى إلى الكفاح السياسى والمقامة على مساوئ الحكم الاستعارى .

فحينا يطلب سيزبر بألا يتحمل الزنجى مسئولية المهن والأعال الفنية فى أشعاره المشهورة فإنه يفعل ذلك لكى يعلن أن آلامه قد جعلت منه مخلوقاً إنسانياً أكثر من الآخرين . ويعتبر جاهن أن التقاليد الموروثة عن الأسلاف هى مصدر هذه الإنسانية الكثيرة الحرارة والتى يتصف بها الزنجى ، وتعبير سيزبر أن سبب ذلك هو ماضيه كعبد رقيق أو مستعمر . ويعتبر «كان» أن سبب ذلك مرجعه عقيدته الإسلامية . ولكن هؤلاء المؤلفين الثلاثة متفقون على أن الزنجى الذى لديه المعنى الإنسانى ويحسه أكثر من غيره عليه أن يخرج رسالته إلى العالم . يتلقى الرجل الأبيض هذه الرسالة مقابل ما يقدم له فى المجال الفنى وبذلك تعتبر خطوة فى مزج الحضارات . هذا الذى يوحى أيضاً بالأفكار إلى اليون دبوب وسنفور .

تلك هي الأفكار التي أثارتها مشكلة مستقبل الحركة الفكرية الوطنية باختصار.

## حركة فكرية زنجية موجهة:

مما يلفت النظر أن سارتر وجاهن وكستلوت لم يتصوروا الآفاق التي يمكن أن يقتحمها أو نعلقها بالنسبة للأدب إقامة نظم حكم تكون فيها الدولة مشرفة على الفكر العلمي وعلى النشاط الفني . بينا كانوا جميعا يتساءلون عن مستقبل الأدب الزنجي . وهذا افتراض من المحال استبعاده خاصه وأن الأمر يعتبر حقيقة بالنسبة لكثير من الدول . وتتميز تلك المرحلة الثانية للحركة الفكرية الوطنية الزنجية بعدة خصائص أساسية تتميز بها عن الحركة التي سبقتها . في حين أنها تستمر في نهل الوحي والإلهام من نفس المواضيع . يعوزها أولا الحجم الذي كان أساسياً حتى الآن . إنه الحجم الذي يسبغ عليها صفة الرائد والمكافح . فإن المثقفين الأفريقيين وهم في خدمة دولة أفريقية لن يخشوا بطش أو قع الإدارة الاستعارية ، بل سيتلقون التشجيع الرسمي ، وحتى إذا كانت مؤلفاتهم مستقاة من عقيدة قوية كتلك العقيدة التي كانت تحرك المثلغين المنحازين في عهد ما قبل الاستقلال فإنه لن تكون لهم هالة محاربي العصابات . فهل نتوقع أن يكون إنتاجهم أقل أهمية وكذا مساهمتهم في بناء أفريقيا أقل فاعلية .

يؤكد «مغاليلي» أن النخبة المثقفة في غانا وفي نيجيريا أصيبت بالبرجوازية لأن الشهادات

الدراسية التى حصلت عليها هذه النخبة تدفعها دائمًا إلى المراكز القيادية بيما يظل المثقف الأسود فر جنوب أفريقيا من الكادحين لأن سياسية التفرقة العنصرية تحول دون الوصول إلى المناصب الكبير الموقوفة على البيض (١)

وهكذا فى أفريقيا الغربية بدون تأثير الاستعار يمكن أن تصبح الحركة الفكرية الوطنية هوا؛ فنانين ، ونجد سبب وجود هذه الهواية (اللعبة) يتمثل فى حب الذات الذى يجعل المرء يرضى عم نفسه فى حين أنه ينمو فى أفريقيا الجنوبية التى أزيلت عنها القبلية - ينشأ وينمو أدب بروليتارى اقوته الجسانية (العضلبة) كما كان يقول فانون .

ومها يكن الأمر فإننا نأسف على الاندفاع التلقائي والجنوح إلى المخاطر الذي كان يتسم بها الإنتاب الأدبي المنحاز في كفاح ضد النظام القائم . وأننا نستطيع أن نأمل أن يكون البحث العلمي مثمراً أك حيماً تكف عن إعاقته المزاعم الباطلة الموروثة التي تعتنقها السلطات الأجنبية . ويمكن أن يقاس عمل المثقف الثائر من موقفه المحفوف بالخطر . كما يصح أن يفسد اطمئنان المثقف عمله حين يش بالحاية . ومن ناحية أخرى المجازفة والتحدت عن استكانة المثقف الأفريق في بلده المستقل ونستطيع أن نتخيل العكس ، فإن مثقفي الجيل الجديد لن يرضوا جميعاً عن الطريق التي رسمه لم . ومن المحتمل أن يثير معني التقيد في نفوسهم عتلف الطرق المكن سلوكها والتي توجد أما دول أفريقيا المستقلة . وأن الجدل الذي قام به رجال السياسة سيكون له بلا شك صداه في الأدب

ويتضح لنا من الدلالات الأولى أن طريق التحول لابد أن يقع وفق ضرورات تمليها الأيدلوج وستكون أقل من حدوث ضروريات تمليها المعايير الجغرافية . فالكتاب الأخير للكاتب «سامب عثان» وهو عبارة عن مجموعة قصص بعنوان «قصص من فولتا» يعتبر هجاء موجهاً إلى البرجواز السوداء الجديدة التي تحكم هذه البلاد الآن (٢) .

## الموجة الأفريقية الجديدة :

قام حديثا السيد/جان بير ندياى بعمل بحث بين الطلبة الأفريقيين فى فرنسا. ويعطينا هـ البحث الإجابة على الأسئلة التي يمكن أن نسألها بخصوص مستقبل الحركة الفكرية الوطن

(١) ورد فى كتاب صورة أفريقيا .

(٢) كما كان يبين ذلك ناقد مجلة (الثورة الأفريقية) في عدد مارس سنة ١٩٦٣.

الأفريقية <sup>(١)</sup> .

لقد سأل هذا الشاب السنغالى (وهو أخصائى فى علم الاجمّاع) مجموعة مختلفة يبلغ عددها نحو ثلاثمائة طالب أسود تقريبا فى باريس وفى الأقاليم ، وذلك من مجموع الطلاب السود فى فرنسا البالغ عددهم حوالى خمسة آلاف عام ١٩٦١ – ١٩٦٢

المجموعة الأولى من الأسئلة توضح لنا معرفة ما إذا كان الجيل الجديد من المثقفين الأفريقيين يرى أو لا يرى أن المعركة قد انهت عملياً بالحصول على الاستقلال . لم يكن الرد بالإيجاب . وفى الحقيقة كان السؤال «هل تعتقد أن هناك صراعا بينكم وبين حكامكم ؟ «فقد كانت الإجابة بنعم ٣٣٪ من الطلبة الذين وجه إليهم السؤال . إذاً فما هو سبب عدم الرضا هذا ؟ يرى ٢٧٪ من الطلبة الذين يجدون أنهم فى صراع مع حكامهم أن سبب ذلك هو أن هؤلاء الحكام يخونون قضية الاستقلال ويقنعون لسياسة الاستعار الجديد ويرفضون التضامن والوحدة الأفريقية ، كما أن ١٨٪ مهم يرى أن سبب ذلك يرجع إلى أن ١٨٪ منهم يرى أن مبهم يرى أن موجهة ضد الشعب وضد التقدم (٣) .

وهكذا إذا ظل طلبة اليوم داخل حدود إخلاصهم لمتقدات شبابهم فإننا نستطيع أن ننتظر أن يكون عمل الجيل الجديد هذا في الناحيتين الأدبية والعلمية أكثر انحيازاً عاكان عليه عمل سابقيهم في نفس الميدان . فالواجب يقتضى أن يكون عمل الجيل الجديد في الأدب والبحث العلمي كعمل المؤلفين الأوائل من مؤلفي الحركة والوطنية على الأقل . إلا إذا أحسن رجال السياسة الحاليون سياستهم وأصلحوا منها (وكانت سياستهم موضع الاستهجان) أو حل محلهم آخرون يعرفون كيف يحسنون التصرف .

<sup>(</sup>١) كتاب الطلبة السود في فرنسا « باريس دار النشر، الحقيقة الأفريقية سنة ١٩٦٢ .

<sup>(</sup>٢) أن الصراع بين الطلبة اللين هم خارج أوطانهم وبين حكامهم أصبح ظاهرة مألوفة ويبدو أن هذا الصراع تذكيه أحيانا المنافسة المكتسحة التي تدور في هذا الميدان بين الكتلة الشيوعية والكتلة الغربية . وقد لفتت النظر إلى هذه المشكلة المظاهرات التي قام بها الطلبة الأفريقيون في عدة بلاد من الكتلة الشرقية . وأنا لنذكر الكلمة التي قالها الرئيس وهوفيه بوابنتي » (ابعثوا طلبتكم إلى باريس ليعودوا شيوعين وأبعثوا بهم إلى موسكو ليعودوا رأسماليين) وقد عالمج هذا الموضوع طالبان غانيان : الأول جيلي أوزى في كتيب صغير عنوانه (أفريقي في موسكو) تشر بمجموعة الدراسات السوفياتية في باريس ويثور هذا الطالب على الدعاية التي ترمى إلى ترويج فكرة أن الطلبة الأفريقيين في روسيا ضحية للتفرقة العنصرية ، أما الطالب الثاني فهو « عانوبل جون هيني » الذي يهاجم الشيوعية الصينية في كتابه « طالب أفريقي في الصين .

فاذا تكون الأهداف التي سيحددها الجيل لنفسه على ضوء مواطن العجز التي يستهجها عند رجال الدولة الحالين؟.

تظل الفكرتان المثاليتان للوحدة والاشتراكية لها المكانة الأولى عند الجيل الجديد فها كل ما يشغله ، وهناك سؤال : هل تعتقد أن الدول الأفريقية فى الغد ستكون مجزأة كما هى اليوم أم تفضل أن تكون متحدة على نظام الاتحاد الفيدرالى أو على نظام ولايات متحدة هذه الإجابة اختار ٣٪ فقط مهم الصيغة الأولى (التجزئة) ، ٣٤٪ الصيغة الثانية (الاتحاد الفيدرالى) و ٥٣٪ للصيغة الثالثة (الولايات المتحدة).

ويشجع عدد قليل جدًّا من الطلبه السود وجود نظام اقتصادى رأسمالى . فنرى أن ٧٪ من الطلبه الذين سثلوا يتمنون فى الحقيقة أن يكون اقتصاد بلادهم اقتصاداً حراً مع سيطرة المشروعات الفردية . ومع ذلك وبالرغم من أن غالبية هؤلاء الطلاب من أنصار الاشتراكية إلا أن أراءهم موزعة بالتساوى تقريباً بين مختلف فروع الاشتراكية هذه .

فيفضل ٣٨٪ منهم الاشتراكية الكاملة (الاشتراكية السوفيتية والصينية) ، ٣٠٪ الاشتراكية التي توائم مصلحة الفرد ومصالح الجاعة ، ٢٠٪ تفضل الاشتراكية الحرة التي تعتنقها الدول الاسكيندنافية .

كما نجد دلالات أخرى مسجلة في استفتاء ج .ب . لا تقل وضوحاً عن الدلالات السابقة ، وذلك فيا يتعلق بالصدى الذي تصادفه الأيدولوجية الماركسية في نفوس الطلبة الأفريقيين .

فتأتى روسيا والصين الشعبية فى مقدمة البلاد التى يعجب بها الطلبة وأن المؤلفين الثوريين والماركسيين هم أصحاب الأثر الأكبر فى نفوس هؤلاء الطلبة الذين وجهت إليهم الأسئلة .

ولعله من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن ٥٦٪ من هؤلاء الطلبة مسيحيون (كاثوليك أو بروستانت) و٣٣٪ مسلمون وأن الآراء الدينية قد جاءت مع ذلك متباينة . غير أن إقامة هؤلاء الطلاب بفرنسا قد جعلتهم أقل تمسكاً وأقل تشدداً في هذه الناحية الدينية عما كانوا عليه فيا مضى . .

ولهذا فإننا نستطيع أن نستنتج من الإجابات على أسئلة عالم الاجتماع السنغالى المذكور أن الشعارين الكبيرين للوطنية الأفريقية : الاستقلال والوحدة : سيظلان صالحين عند الأجيال الأفريقية الجديدة .

وتلاقى الاشتراكية عدداً ضخماً من الأنصار ، ولكن الإجابات في هذا المضهار تظل متنوعة ،

وأخيراً فإن الأسئلة لاتسمح بأن تكشف بوضوح ما يمكن أن تكون عليه مكانة الحباد وعدم الانحياز.

ومن العسير أيضا إيضاح ما إذا كان سيستمر تمجيد الحركة الفكرية الوطنية كسلاح للكفاح (برغم أن هذا السؤال لم يطرح بعد) والبيان الوحيد الذى وجدناه فى هذا الحصوص كان يفضل الكتاب الزنوج الذين ساهموا أكثر من غيرهم فى معرفة الثقافة الزنجية الأفريقية ، وفى رد الاعتبار لهذه الثقافة «فيأتى سيزبر فى المقدمة ثم يليه سنفور وشيخ أنتاديوب حسب النسبة المثوية التالية : ٢٤٪ لسيزبر ٣٨٪ لسنفور ٣١٪ لشيخ أنتادبوب . كما يجيب أيضاً على أسئلة وجان ببير ندباى » على رأى الطلبة الأفريقيين اليوم عن الدولة المستعمرة السابقة بعد أن زال الاستعار . وعموماً فإن حكمهم في غير صالح الدولة المستعمرة طبعاً بينا تحتفظ فرنسا بعلاقات ودية مع مستعمراتها السابقة على ضعيد الحكومات .

فهل يجب أن نسلم فى هذه الظروف بأن الجراح التى سببها الاستعار لم تكن فى النهاية عميقة جداً ذلك لأنها التأمت سريعاً . ؟ سيكون حكمنا فى هذه النقطة مجملا للغاية . . . فالمؤلفات التى أشرنا إليها طوال هذه الصفحات تذكرنا بعمق الإذلال والإهانة التى وجهت للمستعمر .

مما لا شك فيه أن بعض التجاوز فى التعبير عند المثقفين الأفريقيين لم يكن لميمليه عليهم الاقتناع فحسب ، بل وأملته أيضاً الإرادة (التكتيكية) . فمنذ بدء المعركة لم يكن من الممكن جعل العدو يتشكك فى جدية هذه المعركة وذلك لأن عالم الاستعار ذو وجهين قطعا ، فالشريقف فى جانبه (فى جانب أفريقيا .

ولكن هذا التجاوز والمبالغة فى التعبير لم تكن وقفاً على المثقفين الأفريقيين وحدهم ، بل كان نتيجة لرد فعل وإجابة على المبالغة التى يعمد إليها المعسكر الأقوى هذا ماكان يشعر به المرء الأفريقى بدرجة خطيرة . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه من النادر أن يكون مؤلفو الحركه الفكرية الوطنية قد عبروا عن رفضهم التسليم بأى عنصرية معادية للبيض فى أى وقت وفى أى مكان . فقد عبروا دائماً أن تسود الأخوة بين البشر.

واليوم وقد أصبحت أفريقياً حرة أو بالأحرى أصبحت متحررة من الاستعار المباشر فإن طابع الحركة الفكرية الوطنية تجاه العالم الأبيض (ذلك الطابع الذي كان غالباً ما يتسم بالهجوم وخاصة في معمعة الكفاح بينها وكان تمجيد القيم الزنجية مظهراً من مظاهر احتجاج شعب مغلوب على أمره) كان هذا الطابع جزءاً من سبب وجوده . ويجب على الجيل الأفريقي الذي لم يعرف الاستعار

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أن يتخذ موقفاً أكثر صفاء تجاه العالم الأبيض.

ولكن . . . (وهذه الكلمة . . . ولكن لها أهميها) هذا الجيل الجديد قد اقتات بأدب آبائه الأولين . وسيظل كفاح الجيل الجديد أمدا طويلا وسيظل موضع اعتزازه وفخره بل وأملهم له .

فلا يجب أن نتناسى ذلك عند البدء فى السير فى طريق صداقة جديدة . فالاهتمام المفاجئ بأفريقيا الآن قد يعتبر وقوفاً متأخراً للغاية إلى جانب قضية الحرية الأفريقية كما يمكن أن يؤول الاهتمام الزائد والرعاية الصارخة الذى يسارع بالسخاء بالنصائح الصادرة من قمة تجربة عالية يمكن أن يؤول هذا إلى اهتمام فيه كثير من الأنانية وعن وصاية أبوية ملحة . وأن مثل تلك المواقف تثير الشكوك الدفينة الكامنة .

فلتنهض شعوب المستعمرات السابقة حيث سالت الدماء غزيرة ، ولتنهض ببطء من أثر الجراح الغائرة العميقة . وعلى أوروبا أن تتغاضى وتبدو مستعدة في يسر لتناسى ذكريات قديمة معينة (١٠) .

۱۷۷/۱۷۲ق طبع بمطابع دار الممارف (ج. م. ع.)

<sup>(</sup>١) كان ذلك ملخص الخطاب الذي ألقاه « باتريس لومومبا » رداً على خطاب الملك بودون يوم اعلان استقلال الكنفو. أنظر كتاب « هورو لومومبا » للكاتب سبرج ميشيل ص ١٧٥.



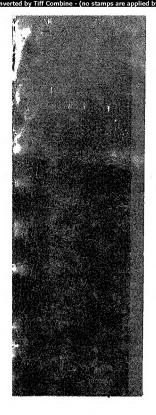

## مذا الكاب

ولد كلود فوتييه في ٢٢ / ٨ / ١٩٢٣ في مدينة «نيس» بفرنسا. ويعمل صحفيًّا بوكالة الأنباء الفرنسية منذ أغسطس سنة ١٩٥٢، وقد كرس عمله لأفريقيا حيث عمل وعاش بين برازافيل ومختلف عواصم أفريقيا الغربية البريطانية.

وكان مديراً لمكتب وكالة الأنباء الفرنسية فى تونس. وهو يدير مكتب هذه الوكالة فى الجزائر منذ عام ١٩٦٣ وقد مثل هذه الوكالة فى مؤتمر الشعوب الأفريقية الذى عقد فى أكرا عام ١٩٥٨ وكذا فى مؤتمر القمة الأفريق فى أديس أبابا فى مايو سنة ١٩٦٣.

والكتاب يحدثنا عن أفريقيا الأمس واليوم وغدا . كما يروى قصة أفريقيا ويصفها مؤرخو علم أصول السلالات البشرية والكتاب والروائيون ورجال الاقتصاد ورجال السياسة في أفريقيا . .

